

المملكة العربية السعودية وزارة التطيم العالي جامعة أم القرى كلية اللغة العربية قسم الدراسات العليا العربية

أثر الموروث الشعري القديم في ديوان الشعر السعودي الحديث



أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الأدب

إعداد: طيب أحمد الحارثي

إشراف الدكتور: صالح جمال بدوي

. Y31 \_ 18Y.



وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلنة اللغة العربية

#### نموذج رقم ( ۸ ) « إجازة اطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات »

الاسم «رباعي»: صِن أَحمد إبراهيم الحارث كلية: اللغة العربية قسم: الدراسات العليا - فرع: آلاً دب الاطروحة مقدمة لنيل درجة: « الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها » في تخصص: آلأدب عنوان الاطروحة: « أَرُّ الموروث (السُوى العَديم في ديوان الدشم السعودي الحديث بمشم المحمد عنوان الاطروحة: « أَرُّ الموروث (السُوى العَديم في ديوان الدشم السعودي الحديث بمشم المحمد عنوان الاطروحة .

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين ، وبعد: فبناء على توصيبة اللجنة المكونة لمناقشة الاطروحة المذكورة أعلاه والتي تمت مناقشتها بتاريخ ٧٠/ ٩ /١٢٤١هـ ، بقبولها بعد إجراء التعديلات المطلوبة ، وحيث قد تم عمل اللازم ، فإن اللجنة توصي بإجازتها في صيغتها النهائية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلام . . .

والله الموفق ،،،

#### أعضاء اللجنة

التوقيع:)

المناقش الداخلي المناقش الخارجي

الاسم: وعسله إراهم لزهر في الاسم: أ. د. عد المحسن مراع العُوفان

<u>المشرف</u>

د. صالح جال بوي

الاسم: ﴿ التمقدم:

يعتمد: رئيس قسم الدراسات العليا العربية

أدد سليمان بن إبراهيم العاب

\* يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الاطروحة في كل نسخة من الرسالة -



#### بسم ولله والرحس والرحيم

الحمدلله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد على المحمد المحمد على المحمد المحمد

( وَرُ وَلُمُورِوكِ وَيَشْعَرِي وَيَعْدِعِ فِي وَيُورُهِ وَيَشْعَرُ وَيْسَعُووِي وَلْحَرِيسِ مِشْعَر وَلْحَاقَتَين )

أقيمت هذه الدراسة لتقصيني ماللتراث الشعري القديم من آثار في شعر المحافظين السعوديين (الحديث) ، والتعرف على حقيقة الأثرمن خلال تحديد طبيعة العلاقة بين المؤثر والمتأثر ، والكشف عن الكيفية التي تمت بها معالجة الشعر ، ومدى إفادة الشعراء من الموروث الشعري .

وقد سار البحث على المنهج المتكامل الذي يقوم على تتبع أثار التيار السعودي المحافظ – في المطورين الأول والثاني – مصنفة في أغراضها الشعرية مع تطبيق المنهج التاريخي في تصنيف الشعراء، وفي ذلك تم التركيز على إبراز السمات العامة للتأثر مرتبطة بالاتجاه الفني، ومن ثم فإن الدراسة التحليلية قامت على تتبع تأثير الثراث الشعري في: الأفكار والمعاني، والمعجم الشعري، والصورة الفنية، وموسيقى الشعر.

وقُسِّمت الدراسة إلى وحدتين رئيستين ، عدا التمهيد الذي خُصص للجانب النقدي ، وحُدد فيه المفهوم الخاص بالموروث الشعري ، وموقف النقاد القدماء والمعاصرين من التراث ، وموجبات اتصال الشاعر العربي بالتراث ، ثم ارتباط الشاعر السعودي بالتراث وموقفه منه .

وتناول الباب الأول: (طور التقليد المحض) وأصحابه هم شعراء البعث والإحياء .وجاء في فصلين ،تتبع الأول :حالة الشعر في أقرب العصور إلى عصرهم، وعلاقتهم بموروث الشعر القديم، ومفهومهم لوظيفة الشعر .

وتم في (الفصل الثاني) استقصاء تأثير التراث الشعري في نتاج شعراء هذا الطور ، وبيان كيفية تأثرهم المباشر بالأغراض القديمة ، ومحاكاة مضامينها ، وشدة تأثرهم بموسيقى الشعر العربي القديم ، واستلهامهم للصورة الفنية الموروثة .

اما الباب الثاني: فقدتناول مظاهرالتأثيرفي نتاج شعراء التقليدية الحديثة (طور التجديد المحافظ)، ورصدت الدراسة أبرز الظواهرالتي صاحبت استخدامهم للموروث الشعري؛ فتتبعت التزامهم بالموسيقى الشعرية الموروثة وموقفهم المتضامن مع نظامها، واستقصت ملامح التأثير المباشر في معارضاتهم الصريحة والوزنية، وفي الأغراض والقيم المعنوية سواءً في الموضوعات القديمة أو المستحدثة، كما تمرصد الأثر في الصور والأخيلة وملامح التأثر بمفهوم القدماء للصورة الشعرية، إلى جانب تتبع الأثرفي المعجم الشعري سواءً في المفردة أو التركيب اللغوي. وفي كل ذلك لم تغفل الدراسة عن المقارنة بين معالجة الشعر وإفادة الشعراء السعوديين من الموروث في كلا الطورين.

والمشرف

همبير كلبة وللغة ولعربية

و . صلح جمال بردي و . صلح جمال بردي

فيس فعسر وفحاري

\_\_\_\_\_\_

ولبحس

## المقحمة

- اختيار الموضوع وطبيعته
- حسدوده ومصدره
- منهجه وخطته

#### يسسم الله الرحمن الرحيسم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنباء والمرسلين ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وصحابته الغر الميامين ، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . و (بعد ) ...

فإن التراث العربي القديم منبع ثر لا ينضب ، تتعاقب عليه أجيال الشعراء فتنهل منه ما ترى أنه يفي بحاجتها ، ويندر أن يجتمع الشعراء العرب باختلاف اتجاهاتهم - وتياراتهم ومدارسهم - حول أمر كما هو الحال في اجتماعهم حول الموروث الشعري الأصيل .

ومما لاشك فيه أن قضية التراث ارتبطت بالنهضة الأدبية (العربية) الحديثة منذ بوادر ها الأولى ، واستحوذت على اهتمام الشعراء والنقاد العرب حتى يوم الناس هذا ، وشكل فيها موروث الشعر العربي القديم(عمود الارتكاز) الذي لولاه لتعذر قيامها ..

ويلحظ المتأمل في ديوان الشعر العربي السعودي اشارات واضحة تؤكد على أن هذه القضية الأدبية تفرض حضورها على كثير من النتاج الشعري ، وبمزيد من التأمل العميق في نتاج شعراء هذا الديوان ، على اختلاف مراحله وتنوع اتجاهاته ، تتأكد حقيقة ترستُخ الموروث الشعري في أذهان أغلب الشعراء ، ويتنامى لدى الباحث الشعور بخصوصية الأدب السعودي من حيث اتصاله بالتراث وشدة و لائه للقيم والتقاليد التي تمتد جذورها إلى الماضي العربيق ، ومن ثم قربه أكثر من غيره في سائر البلاد العربية إلى الموروث الشعري العربي الأصيل . ومن هنا صح العزم على إفراد دراسة متأنية تتعنى بتتبع أثر التراث الشعري القديم في ديوان الشعر السعودي ، والتعرف على حقيقة الأثر من خلال تحديد طبيعة العلاقة بين المؤثر والمتأثر ، والكشف عن الكيفية التي تمت بها معالجة الشعر ، ومدى إفادة الشعراء من الموروث .

ولما كان الشعر المحافظ يشكل صفحات غير قليلة في ديوان الشعر العربي السعودي ، ويشغل ساحة مكانية واسعة تتوزع بيئاتها الشعرية في سائر أرجاء البلاد ، وتمتد فترته الزمنية إلى ما يقارب مائة عام ، عقد الباحث العزم على تحديد در اسة هذه القضية الأدبية

بشعر المحافظين بدء بالطبقة الأولى التي يمثل نتاج شعرائها أولى اللبنات في ديوان الشعر السعودي ، حيث ارتبط نتاج أغلب شعرائها بمراحل التأسيس الأولى للمملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - فلازمها منذ نشأتها وواكب توحدها وقيامها وبدايات نهضتها وشهد فترات من السيطرة على سائر الاتجاهات .. وأصحابها هم التراثيون الإحيانيون أو طبقة المحافظة المحضة . ووصولا إلى الطبقة الثانية من المحافظين السعوديين وأصحابها هم المحافظ و المعتدلون أو (أصحاب التجديد المحافظ) ، وجدير بالذكر أن خط التجديد المحافظ مستمر إلى يومنا هذا ولاسيما عند شعراء المناسبات بصفة خاصة ، واستقر عنوان البحث على (أثر الموروث الشعري القديم في ديوان الشعر السعودي الحديث ، شعر المحافظين ) .

وفي الاعتقاد أن دراسة هذه القضية الأدبية في شعر المحافظين السعوديين – على النحو الذي تناوله الباحث – هي أول ما يكتب في ذلك . إذ لا تخرج أكثر الأبحاث والدراسات التي تناولت – على وجه الخصوص – النتاج الشعري السعودي عن دائرة التصنيف التي يقصد بها في الغالب تقسيم الشعراء أو الأدباء بحسب نتاجهم على المدارس أو التيارات أو المذاهب الأدبية المختلفة ؛ و غالبا ما يحكم فيها على المنجذبين إلى الماضي (بكثير أو قليل من نتاجهم) بأنهم مقلدون أو كلاسيكيون ؛ وذلك من خلال إشارات تعميمية يُكتفى فيها بحشد عديد من الأسماء وقليل من الشواهد الصامتة المتكررة تمهيدا لتصنيفهم في طبقة التقليدية (الجامدة) أو (الميتة) أو (الأولى) أو (بين بين) وإغلاقها عليهم دون تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين المؤثر والمتأثر أو تحديد نوعها ودوافعها والكشف عن الكيفية التي تمت بها معالجة الشعر.

ومن الدر اسات التي اطلع عليها الباحث - بعد إنهاء البحث - كتاب (انوظيف التر اث ) في الشعر السعودي المعاصر ) للباحثة أشجان محمد الهندي ، وهو بحث جيد في موضوعه

<sup>(</sup>۱): الناشر: النادي الأدبي بالرياض (١٤١٧هـ - ١٩٩٦م) وحصلت به الباحثة على درجة الماجستير - جامعة الملك سعود - .

وتتاوله ، وفيه تتاولت الباحثة أثر الموروث الأدبي بشموليته ـ فصيح وشعبي وأسطورة - في شعر أحد عشر شاعراً يُمثل غالبيتهم العظمى نزعة التجديد والحداثة في الشعر السعودي ، وقد نبه الشاعر عبد الله بن إدريس إلى ذلك في تقديمه للدراسة فقال : (( هذه الدراسة تتاولت نتاج عدد محدود من الشعراء السعوديين ، وبخاصة (شعراء الحداثة) . ولم تتعرض لشعراء الأصالة إلا بمقدار (تحلة القسم)! ربما كان السبب صعوبة عثورها على المصادر الأخرى من دراسات ومجاميع شعرية الشعراء الذين جمعوا بين (الحسنيين) ولعلها في المستقبل تستدرك ما فاتها منه . )) ومن الأهمية أن نشير إلى أن هذه الدراسة تعتمد فيها الباحثة على تطبيق صيغتين أساسيتين شكلتا محوراً في دراسات الدكتور على عشري زاسد وبخاصة في كتابيه ((استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر )) و ((الرحلة وبخاصة في كتابيه ((استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر )) و و السيغة توظيف الموروث ) . وتركز بحث أشجان حول تطبيق الصيغة الثانية في حين أغفل – إلى حد بعيد – مناقشة الصيغة الأولى التي قصرها الدكتور على عشري زايد على شعراء البعث والإحياء في مرحلتيها . وهذا لا ينقص من قيمة الدراسة بقدر ما يؤكد على ماهيتها .

أما المصادر الأساسية التي اعتمدها الباحث مادة لهذه الدراسة ؛ فكانت وفي المقام الأول دواوين الشعراء ومجموعاتهم الشعرية ، هذا بالإضافة إلى بعض الأشعار المبثوثة في تنايا الصحف والدوريات ولم يتم نشرها في الدواوين المطبوعة ، وكذا الأشعار المثبتة في بعض الكتب الأدبية أو كتب التاريخ الأدبي لشعراء لم تصدر لهم دواوين مطبوعة مثل : كتاب «تذكرة أولى النهى والعرفان» لإبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن ويحتوي على كثير من شعر الشاعر حسين بن نفيسة ، وكتاب «شعراء هجر» للدكتور عبد الفتاح الحلو ، وكتاب «شعر الشاعر عبد الفتاح الحلو ،

<sup>(</sup>۱): هم على التحديد: محمد حسن عواد ، حسن القرشي ، أحمد الصالح ، سعد الحميدين ، محمد العلي ، علي الدميني ، حمزة شحاته ، محمد الفهد العيسى ، محمد الثبيتي ، غازي القصيبي ، عبد الله الصيخان . بالإضافة إلى ثلاثة شعراء عرب هم: أمل دنقل ، بدر شاكر السياب ، صلاح عبد الصبور . (٢): انظر : الهندي ، أشجان محمد ((توظيف التراث في الشعر السعودي المعاصر )) ص٧ .

إلى جانب ما اقتضته طبيعة الدراسة من مصادر ومراجع مثبتة في نهاية البحث .

أما منهج البحث: فهو المنهج المتكامل ؛ حيث يقوم على تتبع آثار التيار المحافظ – في الطورين الأول والثاني – مصنفة في أغراضها الشعرية مع تطبيق المنهج التاريخي في تصنيف الشعراء ، ويسعى من خلال ذلك إلى إبراز السمات العامة للتأثر مرتبطة بالاتجاه الفني ، ومن ثم فإن الدراسة التحليلية تقوم على تتبع تأثير التراث الشعري في : الأفكار والمعاني ، والمعجم الشعري ، والصورة الفنية ، وموسيقى الشعر .

وتقع هذه الدراسة في وحدتين رئيستين هما الباب الأول والثاني ، عدا التمهيد والخاتمة: أما التمهيد : فقد جاء في خمسة مباحث كان التركيز فيها على الجانب النقدي ، وتحدد في ضونها المفهوم العام للتراث والمفهوم الخاص بالموروث الشعري ، وموقف النقاد القدماء والمعاصرين من التراث ، ثم الموجبات التي تُحتِّم اتصال الشاعر العربي بالتراث ، وأخيرا ارتباط الشاعر السعودي بالتراث وموقفه منه .

وتناول الباب الأول: الطور الأول من المحافظين السعوديين وهم شعراء البعث والإحياء، وجاء في فصلين: تتبع الأول في ثلاثة مباحث حالة الشعر في أقرب العصور إلى عصرهم، وعلاقتهم بموروث الشعر العربي القديم، ومفهومهم للشعر.

وتناول الفصل الثاني من هذا الباب الحديث عن تأثير التراث الشعري في نتاج شعراء هذا الطور من خلال أربعة مباحث تابع الأول كيفية تأثرهم المباشر ومن ثم توقفهم عند الأغراض الكبرى التي قام عليها الشعر العربي القديم. ورصد الثاني ملامح محاكاتهم للمضامين القديمة في قصيدتي المديح والرثاء. وتحدث الثالث عن شدة تأثرهم بموسيقى الشعر العربي القديم ، كما تحدث الرابع عن كيفية استلهامهم للصورة الفنية القديمة بعد تمهيد يسلط الضوء على جملة من الصفات التي غلبت على طبيعة الصورة التي استخدمها الشاعر العربي القديم.

أما الباب الثاني: فيتناول الحديث عن مظاهر تأثير التراث الشعري في نتاج شعراء التقليدية الحديثة (طور التجديد المحافظ) وأمكن تتبع تلك الظواهر التي صاحبت استخدامهم للموروث الشعري في خمسة فصول: الأول منها يحدد ملامح التزامهم بالموسيقى الشعرية

الموروثة سواء في الإيقاع الداخلي أو الخارجي وذلك بعد تصدير الكلام في هذا الفصل بتوطئة تبين موقفهم المتضامن مع النظام الموسيقي الموروث.

والفصل الثاني: يختص بتتبع ظاهرة من ظواهر التأثر المباشر بالموروث الشعري وهي المعارضات الشعرية ؛ وعني الباحث هنا باستقصاء ملامح التأثير في معارضاتهم الصريحة والضمنية (الوزنية).

وفي الفصل الثالث: تتبع الباحث ملامح تأثير التراث الشعري في الأغراض والقيم المعنوية سواء في الموضوعات التي وافقت الموضوعات القديمة أو المستحدثة.

أما الفصل الرابع: فقد أفرد فيه الحديث عن أثر الموروث الشعري في الصور والأخيلة وكيفية تأثرهم بجاهزية الصورة القديمة ، وتأثرهم بمفهوم القدماء للصورة الشعرية .

وفي الفصل الخامس: تتبع الباحث مظاهر تأثير التراث في المعجم الشعري. وأمكن في هذا الفصل بيان موقفهم المتمسك باللغة العربية الفصحى والمدافع عنها ، كما تم رصد بعض مسلامح التأثر في المفردة والتركيب اللغوي.

وأخيرا عرض الباحث في الخاتمة أهم النتائج التي تمخضت عن هذا البحث.

وفي الختام أحمد الله تعالى الذي هيأ لي فرصة البحث وأعانني على إتمامه على هذا النحو. والله أسأل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يوفقنا إلى ما فيه الخير والسداد إنه على كل شئ قدير. وأتوجه بخالص شكري وتقديري إلى أستاذي الفاضل المشرف على البحث سعادة الدكتور / صالح بدوي ، الذي أولى هذا العمل وصاحبه من رعايته الكريمة وتوجيهاته السديدة وأخلاقه الفاضلة ما لا يحيط به الشكر والعرفان ، فجزاه الله عني خير الجزاء.

# التمميط

- م م م م م م م التراث .
- \_ موقع النقاد القدماء من التراث.
- \_ موقع النقاد المحدثين (المعاصرين) من التراش.
  - \_ موجبات اتصال الشاعر العربي بالـتراث.
  - اتصال الشاعر السعودي بالتراث وموقعه منه.

#### مفهوم التراث:

لغة: أجمع اللغويون على أن الإرث والميراث و التراث بمعنى واحد ، ففي اللسان ينقل ابن منظور قول ابن الأعرابي: « الورث و الورث و الإرث و الورث و الورث و الإرث و الوراث و الإرث و الإرث و التراث و التراث و التراث و التراث : ما ورث ) و التراث واحد ) و قول ابن سيدة : « و الورث و الإرث و التراث و التراث و التراث : ما يخلف الرجل لورثته ، و التاء فيه بدل من الواو ) .

والميراث (الاسم): ما ورت ، و قيل هذا في المال ، و الإرث في الحب (معنوي). و قبل ذلك أثبت الخليل بن أحمد الفراهيدي أن « الإيراث : الإبقاء للشيء ... يُورث أي : يُبقي ميراثا . و تقول : أورثه العشق همّا ، وأورثته الحمّى ضعفا ، فورث يرث . و التراث : تناؤه واو ، و لا يجمع كما يُجمع الميراث . و الإرث : الفه واو ، لكنها لما كسرت هُمِزت بلغة من يهمز الوساد و الوعاء ، و شبهه كالوكاف و الوشاح .. و فلان في إرث مجد . وتقول : إنما هو مالي من كسبي و إرث آبائي . )). وقريب من ذلك قول ابن فارس : « و الميراث أصله الواو . و هو أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب .

يقول عمرو بن كلثوم:

وَرثناهُنّ عن آباء صدق ونورثها إذا مُتنا بَنِينا ». كما يثبت الجوهري أن «الإرث: الميراث، و أصل الهمز فيه واو. يقال هو في إرث صدق. و هو على إرث من كذا ، أي على أمر توارثه الآخر عن الأول . » و في موضع آخر يذكر أن (( الميراث أصله مورراث ، انقلبت الواو

<sup>(</sup>۲-۱): (( لسان العرب)) ۲ : ۲۰۰ .

<sup>(</sup> ٣ ): السابق : ٢٠١ .

<sup>(ُ</sup> ٤ ): ((كتاب العين )) تحقيق د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامراني ٨ : ٢٣٤ .

<sup>(ُ</sup> ٥ ): (رمقاييس اللغة) تحقيق د. عبد السلام هارون آ: ١٠٥ أ. ويقول في معلقته: وعتاباً وكلثوماً جميعاً بهم نلنا تُراثَ الأكرمينا انظر الزوزني (شرح المعلقات العشر) بيروت. ص١٠٦ .

<sup>(</sup>٦): ((الصحاح )) تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ١: ٢٧٢.

(۱) ياء لكسرة ما قبلها . و التراث أصل التاء فيه و او ...

وفي ذلك إجماع من علماء اللغة على أن لفظة (التراث) مرادفة لـ (الميراث) و (الورث) و (الورث) و (الإرث). وإذا أطلقت دلت على ما يتركه الميت لورثته ، و أن (التاء) في تراث أصلها الصرّفي (واو) أي: وراث فأبدلت تخفيفا مثل (تجاه) لثقل الضمة على الواو.

وقد ورد لفظ التراث مرة واحدة في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى من سورة الفجر: ﴿ وَتَاكُلُونَ التَّرَاثَ الْكُلُولَ الْمُعَا ﴾ ، كما وردت تصريفاتها في مواقع كثيرة من القرآن الكريم .. ويذكر المفسرون أن النراث هو الميراث المادي الذي يخلقه الميت لورثته ، يقول صاحب البحر المحيط في تفسيره لهذه الآية : «و تأكلون التراث : كانوا لا يورتون النساء ولا صغار الأولاد فيأكلون نصيبهم و يقولون التراث : كانوا لا من يقاتل و يحمي الحوزة ، و التراث تاؤه بدل من واو كالتكلة و المتخمة من توكلت و و خمت . و قيل كانوا يأكلون ما جمعه الميت من الظلمة و هم عالمون بذلك يجمعون بين الحلال والحرام و يسرفون في إنفاق ما ورثوه لأنهم ما تعبوا في تحصيله ».

كما جاءت كلمة التراث على قِلَةٍ في الحديث النبوي ، و ذلك في مثل قوله على قِلةٍ في دعاء عرفة: ﴿ اللهم لك صلاتي و نسكي ومحياي ومماتي ، واليك مأبي ولك رب تشراشي ﴾ وفي قوله التلايقة : ﴿ إِن أغبط الناس عندي مؤمن خفيف الحال ، ذو حظ من صلاة ، غامض في الناس لا يؤبه له ، كان رزقه كفافاً

<sup>(</sup>١): السابق : ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢): سورة الفجر آيــة رقــم ١٩.

<sup>(</sup>٣): أبو حيان ، محمد بن يوسف الأندلسي المغرنا طي (( تفسير البحر المحيط )) ٨: ٧٤ .

<sup>(</sup>٤): ابن سورة ، أبو عيسى محمد بن عيسى ((الجامسع الصحيح و هو سنن الترمذي)) ، (كستساب الدعوات ) حديث رقم 0.7 0 : 0.7 0 .

وصبر عليه ، عجلت منيته ، وقلَّ تُراثه وقلت بواكيه ) . فالتراث في الحديثين اسم لما يتركه الميت من الميراث .

ووردت كلمة التراث في الشعر العربي القديم ومن ذلك قول الشاعر سعد بن ناشب بن مازن بن عمرو بن تميم وكان قد أصاب دما، فهدم بالل ابن أبي بردة داره بالبصرة وحرقها:

فإن تهدموا بالخدر داري فإتها

(٣)تـراث كـريم لا يبالي العواقبــا

و مما جاء في شرح المرزوقي لهذا البيت قبوله: (( إن تضربوا داري غدرا منكم فإنها ميراث رَجُل هكذا ، و يعني به نفسه ، و سمّ ملكه ميراث و هو حَي ، و المعنى أنه سيُورت ، و هذا تسمية الشيء المتنقل في أيدي ملاكمه و المتصرفين فيه على التشبيه: ميراثا ، و إن لم يتنقل بالأسباب و الأنساب . على ذلك قبول الله عز و جل : ﴿ وَللهِ ميراث السّموَات و الأرض ) ، و قوله : ﴿ وَأُورَتُكُم أَرْضَهُم وَدِيارَهم وَامُوا لنه عَل . و تراث ، اصله وراث .)

<sup>(</sup>۱): القزويني ، الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد ((سنن ابن ماجة)) ، (كـتاب الزهـد) حديـث رقم ۲۱۱۷ ۲ : ۱۳۷۹ .

<sup>(</sup>٢): شاعر إسلامي ، كان من شياطين العرب و هو صاحب يوم "السوق يط" في الإسلام ، و هـو يوم كان في الإسلام بين تميم و بكر بن وائل . انظر ترجمته في : (( الشعر و الشعراء )) لابن قتيبة ٢: ١٩٦٦ ، و (( خرانة الأدب )) للبغدادي ٨ : ١٤١ ـ ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤):السابق نفسه.

وتواصلاً مع ما تقدم يبحث عالم لمغوي في العصر الحديث عن كلمة التراث و معناها فيقول: «لا نجد للتراث ما دة معينة في معاجم اللغة كبيرها و صغيرها ، فليس في اللغة العربية من المواد المبدوءة بالتاء و المختومة بالثاء إلا ثلاث مواد: (تفث، تلث، توث) ... إذن من أين جاءت كلمة الستراث ؟ إنها مأخوذة من ما دة (ورث) التي تدور معانيها حول حصول المتأخر على نصيب ما دي أو معنوي ممن سبقه... و أجمع اللغويون على أن التراث ما يخلقه الرجل لورثته ، وأن تاءه أصلها الواو: أي الوراث ».

ويصل في نهاية حديثه إلى بيان المعنى المعاصر لكلمة التراث و تطور دلالتها قائلا : «وظلت كلمة (التراث) محد ودة الإستعمال تنوب عنها أختها (الميراث) في كثير من الأمر إلى أن أطل علينا هذا المعصر الحديث ، فوجد نا هذه الكلمة تشيع بشيوع البحث عن المماضي : ماضي المتاريخ ، و ماضي الحضارة ، والفن والآداب ، والعلم ، والقصص ، وكل ما يمت إلى المقديم .

و الذي يعنينا في هذا الذي قصدنا له هو التراث الفكري المتمثل في الآثار المكتوبة الموروثة التي حفظها التاريخ كاملة أومبتورة ، فوصلت الينا بأشخاصها . و ليست هناك حدود معينة لتاريخ أي تراث كان ، فكل ما خلفه مؤلف من إنتاج فكري بعد حياته - طالت تلك الحياة ، أوقصرت - يعد تراثاً فكرياً. »

وبعد .. فهذا هو التراث بمفهومه الما ذي الذي يفيد انتقال ملكية التركة - من ما ل أو نحوه - من إنسان إلى آخر ، و مفهومه المعنوي المستقى

<sup>(</sup>١): هارون / عبد السلام (( التراث العربي )) المركز العربي للنقافة والعلوم ، بيروت : ٥ - ٦ .

<sup>(</sup>٢): السابق: ٨.

من المعاني المجازية التي أشار إليها اللغويون و منها قولهم: أورثه المعشق همًّا، و أورثته المحمّى ضعقًا، و فلانٌ في إرث مجد، و هو في إرث صدق.

و مفهومه المعاصر المتمثل في المنتاج الفكري الذي خلفته الأجيال السابقة إلى الأجيال اللحقة .

و هذه المفاهيم خير شاهد على أن دلا له كلمه التراث تفيد تتابع العطاء و المتواصل المستمر بين الماضى و الحاضر .

وإذا كان المعنى المعاصر للتراث الخاص شاملا لنتاج الفكر العربي و يتناول كما يقول هارون: «كل ما كتب باللغة العربية ، و انتزع من روحها و تيارها قدرا بصرف النظر عن جنس كاتبه ، أو دينه ، أو مذهبه ، لأن الإسلام قد جَبّ هذا التقسيم و قطعه في جميع الشعوب القديمه التي فنحها ، و أشاع الإسلام لغة الدين فيها ، و هي اللغة العربية التي لوتت تلك الشعوب بلون فكري واحد متعدد الأطياف ، هو الفكر الإسلامي ، تلك الشعوب بلون فكري واحد متعدد الأطياف ، هو الفكر الإسلامي ، و هو الفكر العربي . ) فإن التراث الشعري القديم نوع من نتاج الفكر العربي ، و يرا د به كل المدونات الشعرية العربية القديمة التي و صلت إلينا كاملة أومبتورة ، و يتميز هذا التراث الشعري بأنه غني في الكم و غني في النوع ، شأنه شأن التراث العربي عامة ، واستطاع بذلك أن يكون بنية في المحاضر .

و يقول أحد النقاد المعاصرين: «الشعر العربي كما وصل اليناخلال العصور بدءا بالجاهلية، فيما هو عليه من بحر (وزن) وتفعيلات، وقافية موحدة (روي)، وشطرين - و تدوير و تضمين - و تضاف إلى القصيدة الأراجيز والمزدوج و المسمط والموشح (المعرب). فيما هو عليه من ألفاظ يمكن تحديدها و معان

<sup>(</sup>١): السمسابق : ٩ .

يمكن إيجازها: فنقول الكلمة و معناها. و البيت و معناه ، و فيما هو عليه من أغراض (فنون ، أبواب) الغزل و المديح و الحكمة .. ». و التراث الشعري الذي هو نوع من نتاج الفكر مصدر من أهم مصادر الأدب وروافد ثقافة الأديب وأحد مقومات تكوينه ؛ إذ إن الشاعر في سبيل تهذيب ملكته الشعرية و صقلها و تطويرها و الارتقاء بها في حاجة ماسة إلى ثقافة عامة تزوده بما حوى الفكر الإنساني في تراث أمته خاصة وفي التراث الإنساني عامة من علوم و مبادئ و قيم و معطيات ، و تصل به إلى أدق أنواع المعرفة ، و تزيد من مخزونه الثقافي واللغوي ومن ثمّ من إدراكه ، و لن يكون له ذلك إلا بالرجوع إلى التراث بمفهومه الشامل للنتاج الفكري الموروث عن الماضي .

كما أن الشاعر في حاجة إلى ثقافة خاصة تجعله متمرساً في فنه و تسلس له قيداد القول في مسالكه الدقيقة ، ويتحقق له ذلك بعد اتصاله بنتاج الشعراء السابقين له والاطلاع على التراث الشعري القديم ، و هنا تعين الصنعة الطبع ، وتنضج الملكة بعد تفاعلها مع جيد المخزون من ذلك الإرث.

<sup>(</sup>۱): الطاهر ، د. علي جواد ، (( الشعر و متغيرات المرحلة )) معنى الوعي الشعري بالتراث . دار المشئون المثقافية المعامة بغداد ١٩٨٦ . ص ٢٧ .

### موقف النقاد القدماء من التراث:

إن إسهام التراث بمفهومه الشامل و المتنوع في تكوين الإطار الثقافي السعام للأديب من الأمور التي تنبه لها النقاد العرب منذ القدم ، وما قول العرب: إن الأدب هو الأخذ من كل شيء بطرف إلا إشارة واضحة الله حاجة الأديب - شاعرا كان أم ناثرا - إلى ثقافة عامة يستمدها من المتنويع في القراءة و الإطلاع ، و الشاعر المطبوع على وجه الخصوص أحوج ما يكون إلى ثقافة من هذا النوع تجعله أقدر على أداء رسالته ، وهذا لا يعني بالمضرورة أن يُلزمَ الأديب بتثقيف نفسه بمعرفة سائر العلوم الإنسانية حتى يقول الشعر ؛ فالشعر كائن بدونها لأنه قائم على الطبع الذي شبهه القد ماء بالنار الكامنة في الزناد و بدونها تفقد أداتا الزناد و المحديدة فاندتهما « فإنه إذا لم يكن ثمّ طبع فإنه لا تغني تلك الآلات شيئاً. و مثال ذلك كمثل النار الكامنة في الزناد ، و المحديدة التي يُقدحُ بها ، ألا ترى أنه إذا لم يكن في الزناد نار لا تغيد تلك المحديدة شيناً »).

كما أن الثقافة وحدها لاتنتج الساعر وقد تنتج المفكر و العالم ولكن يبرز بوضوح ظهور الشاعر (المطبوع) الذي استطاع أن ينهل من منابع الثقافة المتنوعة بقدر حاجته على الشاعر (المطبوع) الذي يفتقر شعره إلى مثل هذا النوع من الثقافة.

<sup>(</sup>٢): ابن الأثير ، ضياء الدين ((المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر) قدم له و شرحه و علق عليه د. أحمد الحوفي ، د. بدوي طبانة ، منشورات دار الرفاعي بالرياض ط ٢ ، ١٤٠٣ هـ ، ١: ٥٥.

وقديما أكد النقاد العرب على ضرورة دعم الموهبة بهذه الثقافة ، و حفلت و صاياهم للشعراء بالحض على الإحاطة بشتى المعارف و العلوم إدراكا منهم لدور الثقافة الأساسي في نتاج الشاعر.

و من أبرز النقاد العرب الذين نبهوا على ذلك ( ابن رشيق ) في حديثه عن الأدوات التي يحتاجها الشاعر إذ يقول : «و الشاعر مأخوذ بكل علم مطلوب بكل مكرمة لاتساع الشعر و احتماله كل ما حمّل من نحو و لغة وفقه و خبر و حساب و فريضة و احتياج أكثر هذه العلوم إلى شهادته و هو مكتف بذاته مستغن عمّا سواه ولأنه قيد للأخبار و تجديد للأثار ».

و هذا التوجيه تأكيد على حتمية إلمام الشاعر بالعلوم الإنسانية المتنوعة التي كان التراث مسهما - بجلاء - في ثرائها ، و كلما كان الشاعر ملما بهذا النوع من الشقافة كان أقدر على العطاء الذي ينم عن إدراك و معرفة .

و هذا ناقد آخر يوصي من أراد أن يكون شاعرا بضرورة التزود بثقافة عامة تنفي عنه التقصير و العيوب، و تجعل إدراكه أكثر عمقا، فيطالب الشاعر قائلا: « و للشعر أدوات يجب إعدادها قبل مرامه و تكلتف نظمه، فمن نقصت عليه أداة من أدواته لم يكمل لهما يتكلفه منه، وبان الخلل فيما ينظمه، و لحقته العيوبُ من كل جهة. فمنها: التوسع في علم اللغة، و البراعة في فهم الإعراب،

<sup>(</sup>۱): «العمدة في صناعة الشعر و نقده» لا بن رشيق القيرواني، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ١ : ١٩٦.

و الرواية لفنون الأداب، والمعرفة بأيام الناس و أنسابهم ، ومناقبهم ومثالبهم ، والوقوف على مذاهب العرب في تأسيس الشعر، والتصرف في معانيه في كل فن قالته العرب فيه » وماهذه الأدوات التي المخ الناقد في طلبها إلا مقومات الثقافة السائدة في عصره . و بمعرفة هذه الأدوات يتسنى للشاعر الإلمام بمعرفة معهود العرب الجاري على طرائقهم ومن ثم تمييز ماكان مخالفاً لسننهم والابتعاد عنه .

أما الثقافة الخاصة التي يستمدها الشاعر من اتصاله بتراثه الشعري فقد كان النقد العربي القديم أكثر الحاحا على ضرورة تحققها إلى جانب الموهبة. واتخذت هذه الثقافة التراث الشعري قاعدة للنهوض بالموهبة إلى الإبداع ، ولم يغفل ذلك الشعراء والنقاد القدامي فأشاروا إلى أهمية الاتصال بالشعر القديم والاقتداء بالحسن منه وإدامة النظر فيه والاكثارمن حفظ نماذجه الرفيعة. ونبه ابن طباطبا إلى ذلك ونهي الشاعر المحدث أن يقتدي بالمسيء ممن سبقه وإنما الإقتداء بالمحسن وطالبه أن «... يديم النظر في الأشعار التي اخترناها لتلصق معانيها بفهمه ، وترسخ أصولها في قلبه ، وتصير مواد لطبعه ويذوب لسانه بألفاظها ، فإذا جاش فكره بالشعر أدى إليه نتائج ما استفاده مما نظر فيه من تلك الأشعار فكانت تلك النتيجة كسبيكة مفرغة من جميع الأصناف التي تخرجها المعادن ، وكما قد اغترف من واد قدمة سيول جارية من شعاب مختلفة ، وكطيب ركب من أخلاط من الطيب كثيرة ، فيستغرب عيانه ، ويغمض مستنبطه »، و يتابع الناقد حديثه مشيرا إلى أهمية

<sup>(</sup>١): العلوي، أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا (كتاب عيار الشعر) تحقيق د. عبد العزيز بن ناصر السائع ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ص ٦ .

<sup>(</sup>٢): يشير إلى قوله في موضع سابق (ص ١٠) من نفس الكتاب: ((وقد جمعنا ما اخترناه من أشعار الشعراء في كتاب سميناه ((تهذيب الطبع)) يرتاض من تعاطي قول الشعر بالنظر فيه،)).

<sup>(</sup>٣): عيار الشعر: ١٤.

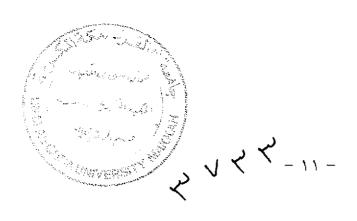

الحفظ في صقل الموهبة الشعرية ، و دوره في تكوين الدراية الفنية التي تساعد الأديب على الإبداع ، فيستحث الشاعر قائلاً: (( ويذهب في ذلك إلى مايحكى عن خالد بن عبد الله القسري ، فإنه قال : حفيظني أبي ألف خطبة ثم قال لى: تناسها ، فتناسيتها ؛ فلم أرد بعد ذلك شيئًا من الكلام إلا سهل على . فكان حفظه لتلك الخطب رياضة لفهمه ، و تهذيبا لطبعه ، وتلقيماً لذهنه ، و مادة لفصاحته ، و سبباً لبلاغته و لسنه و خطابته أن الم و هو ما نبسه إليه (ابن خلدون) عندما اشترط على الشاعر الموهوب حفظ قدر محدد يختاره بدقة مِن شعر من سبقه (حتى تنشأ في النفس ملكة يُنسجُ على منوالها . و يُتخيّرُ المحفوظ من الحرر النقِي الكثير الأسناليب و هذا المحفوظ المختار أقل ما يكفى فيه شعر شاعر من الفحول الإسلاميين ... و أكثر شعر كتاب الأغاني ... " و يُتبع ذلك بالتأكيد على تأثر الملكة -سلباً والجابا - بذلك الشعر المحفوظ « و على قدر جودة المحفوظ و طبقته في جنسه و كثرته من قلته تكون جودة الملكة الحاصلية عنه للحافظ ... و على مقدار جودة المحفوظ أو المسموع تكون جودة الاستعمال من بعده ثم إجادة الملكة من بعدهما فيارتِقاء المحفوظ في طبقته من الكلام ترتقي الملكة الحاصلة لأن الطبع إنما يَنسجُ على منوالها و تنمو قوى الملكة بتغذيتها أني

و في سياق ذلك يضع ابن خلدون نواة لما يعرف البوم في النقد الحديث بر (التناص الشعري) فيتحدث عن بناء الذاكرة و دورها في تحليل المخزون

<sup>(</sup>١): السابق: ١٥.

<sup>(</sup>٢): ابن خلدون عبد السرحمان بن محمد ((مقدمة ابن خلدون)) ط ٤ / دار احياء التراث السعربي -بيروت: ص ٥٧٤ .

<sup>(</sup>٣): السابق: ٧٨٥.

و إخراجه في هيئة جديدة قائلا: «ثمّ بعد الامتلاء من الحفظ و شحذ القريحة للنسج على المنوال يُقبلُ على النظم و بالإكثار منه تستخكم مَلكتُهُ و ترسَخ، و ربّما يُقالُ إن من شرطِه نسيان ذلك المحفوظ لِتُمْحى رسُومُهُ الحرفية النظاهرة إذ هي صادرة عن استعمالِها بعينها فإذا تسييها و قد تكيّفت النفس بها انتثقِشَ الأسلوبُ فيها كأنّهُ مِنْوال يُؤخذُ بالنسج عليه بأمثالها من كلمات أخرى ضرورة ».

و كما أوصى (ابن رشيق) الشاعر بضرورة تكوين ثقافة عامة تقوم على النهل من مختلف المعارف و العلوم ، فإنه يُلخ في مطالبة الشاعر بثقافة خاصة تحتم عليه الاتصال الوثيق بتراثه الشعري ؛ فيوجب عليه حفظ الشعر و يطالبه برواية شعر من سبقه ، كما يحشه على ضرورة التلمذة لمن فوقه من الشعراء المجيدين ، فيوصي الشاعر بذلك قائلا: (و ليأخذ نفسه بحفظ الشعر و المخبر و معرفة النسب و أيام العرب ليستعمل بعض ذلك فيما يريده من ذكر الآثار و ضرب الأمثال و ليعلق بنفسه بعض أنفاسهم و يقوي طبعه بقوة طباعهم فقد وجدنا الشاعر من المطبوعين المتقدمين يفضل أصحابه برواية المشعر و معرفة الأخبار و التلمذة لمن فوقه من الشعراء )، و يؤكد حاجة الشاعر المطبوع إلى هذه الثقافة الخاصة التي يستمدها من منابع تراثه الشعري فتمده بدراية فنية خاصة تعينه على الإبداع ، فيذكر أن الشاعر (إذا كان راوية عرف المقاصد ، وسهل عليه مأخذ الكلام ، و لم يضق به المذهب ، و إذا كان مطبوعا لا علم له ولا رواية ، ضل و اهتدى من حيث

<sup>(</sup>١): السابق: ٧٤ .

<sup>(</sup>Y): (( العمدة )) 1 : ١٩٧ .

لا يعلم. و ربما طلب المعنى فلم يصل إليه و هو ماثل بين يديه لضعف الته ، كالمُقعَد يجد في نفسه القوة على النهوض فلا تعينه الآلة ».

ويشير (حازم القرطاجني) إلى حتمية اتصال الشاعر بالتراث و توثيق هذه الصلة بالتلمذة لمن فوقه من الشعراء المجيدين والرواية لشعرهم، ويرى أن هذه الثقافة (المخاصة) التي تقوم على التعلم تُمكَن اللاحق من اكتساب الدربة عن سابقه و من ثم الإجادة، ويدعو إلى ذلك بإلحاح يُبين عن إدراكه لدور ماضي الشعر المجيد في احياء الشعر في عصره أو ما يعقبه فيقول: ((وأنت لا تجد شاعرا مجيدا منهم إلا في عصره أو ما يعقبه فيقول: ((وأنت لا تجد شاعرا مجيدا منهم إلا عنه الدربة في أنحاء المحقولة، وتعلم منه قوانين النظم، واستفاد عنه الدربة في أنحاء التصاريف البلاغية. فقد كان حُثير أخذ الشعر عن جميل، وأخذه جميل عن هدية بن خشرم، وأخذه هدبة عن بشر بن أبي خازم ؛ وكان المحطيئة قد أخذ علم الشعر عن زهير، وأخذه زهير عن أوس بن حجر، وكذلك جميع شعراء العرب المجيدين المشهورين. عن أوس بن حجر، وكذلك جميع شعراء العرب المجيدين المشهورين. فإذا كان أهل ذلك الزمان قد احتاجوا إلى التعلم الطويل فما ظتك بأهل هذا الزمان، بل أية نسبة بين الفريقين في ذلك ؟ الهي التعلم الطويل فما ظتك بأهل هذا الرمان، بل أية نسبة بين الفريقين في ذلك ؟ الهي التعلم المويل فما ظتك بأهل هذا الرمان، بل أية نسبة بين الفريقين في ذلك ؟ الهي التعلم المويل فما ظتك بأهل هذا الرمان، بل أية نسبة بين الفريقين في ذلك ؟ الهي التعلم المؤيلة كالهي التعلم المؤيلة كالهي المناطقة المؤيلة و كال المؤيلة و كالمؤيلة و كال المؤيلة و كال المؤيلة و كال المؤيلة و كالمؤيلة و كالمؤيلة

و يؤكد (القاضي الجرجاني) حاجة الشاعر في كل زمان و مكان إلى الرواية التي تمكنه من الإطلاع على شعر غيره ، و إلى الذكاء الذي يتميز به عن سواه ، و إلى الدربة التي هي مادة الشعر إضافة إلى أصالة الطبع ، و يقيم حكمه على المشعر بناء على درجة تماسك هذه الأدوات و نصيب المشاعر منها . و يرى أن «حاجة المحدّث إلى الرواية امس ، و أجده

<sup>(</sup>١): السابق نفسه .

<sup>(</sup>٢): ((منهاج البلغاء و سراج الأدباء )) تحقيق و تقديم محمد الحبيب ابن الخوجة ، ط ٢. بيروت : ٢٧.

<sup>(</sup>٣) : (( المومعاطة بين المتتبي و خصومه )) تحقيق و شرح محمد أبو الفضل إبراهيم ، علي محمد البجاوي : ١٦.

إلى كثرة المحفظ أفقر ؛ فإذا استكشفت عن هذه المحالة وجدت سببها و العلة فيها أن المصطبوع الذكي لا يمكنه تناول ألفاظ العرب إلا رواية ؛ ولا طريق للرواية إلا المسمع ؛ و ملاك الرواية الحفظ ، وقد كانت العرب تروي و تحفظ ، ويُعرف بعضها برواية شعر بعض (٢) فالشاعر بحاجة إلى دعم موهبته بثقافة خاصة يستمدها من استنطاق تراث أمته الشعري و روايته و حفظه ، فإن هو أغفل الأخذ بهذه المثقافة فسينبو به مركبه ولا يتمكن من اللحاق بغيره . و لقد أدرك ( الأصمعي ) أهمية ذلك عندما قال : « لا يصير الشاعر في قريض الشعر فحلاحتى يروي أشعار العرب ، و يسمع الأخبار ، و يعرف المعاني ، و تدور في مسامعه الألفاظ ... » .

كماتنبه الشعراء القدامى إلى ضرورة الوقوف على شعر الشعراء السابقين ؛ و أقبلوا عليه بوعي المدرك لأهميته ، وتتلمذوا له بجد بعد أن تمكنوا من روايته و حفظه . وقد حمل إلينا التراث شواهد كثيرة على ذلك منها على سبيل المثال لا الحصر :

جواب الشاعر (رؤبة بن العجاج) على من ساله «عن الفحل من الشعراء فقال: هو الراوية يريد أنه إذا روى استفحل » و يعقب على ذلك «يونس بن حبيب» قائلا: «وإنما ذلك لأنه يجمع إلى جيد شعره معرفة جيد غيره فلا يحمل نفسه إلا على بصيرة »

وكذلك ماروي عن الحسن بن هانئ أنه قال: «ماظنكم برجل لم يقل الشعر حتى روى دواويس ستين امرأة من المعرب منهس الخنساء (ه) وليلى (الأخيلية) فما ظنكم بالرجال ». وقوله: «أحفظ سبعمائة

۱): نفسه.

<sup>(</sup>٢): المعمدة ١ : ١٩٧ .

<sup>(</sup>۳،۶): السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥): ابن المعتز ((طبقات الشعراء)) تحقيق عبد الستار أحمد فرج : ١٩٤ .

أرجوزة ، و هي عزيزة في أيدي الناس ، سوى المشهورة عندهم ». و ما ذُكر في سعة اطلاع حبيب بن أوس الطائي ووفرة محفوظه الشعري كقول الآمدي إنه ( ما من شيء كبير من شعر جاهلي و لا إسلامي و لا محدث إلا قرأه و اطلع عليه » و يروى أنه عكف على دراسة شعر مسلم بن الوليد ( صريع الغواني ) وأبي نواس أكثر من عشرين سنة .

وعلى هذا النحو كان النقاد ومن قبلهم العلماء و الشعراء على وعي تام باهمية الاطلاع المنظم على تراث الأمة لأنه قادر بشموليته على إمداد الشاعر المطبوع بالمزيد من المعرفة التي ينمو بها المخزون و من ثم الإدراك و قادر بخصوصيته الشعرية على إكسابه التمرس الذي تتمخض عنه الدراية الموصلة إلى الإبداع و لعل هذا الوعي نابع من إدراكهم لقيمة المضمون التراثي الذي يؤلف عنصرا رئيسا في تكوين الثقافة و من ثم الفكر ؛ و هذه النظرة الواعية تشير بوضوح إلى حتمية اتصال الشاعر - اللحق - بتراث من سبقه ، فضلا عن التأكيد على أن التراث وجودا فرض نفسه عليهم .

<sup>(</sup>١): السابق : ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢): الأمدي ، أبو القاسم الحسن بن بشر (( الموازنة بين أبي تمام و البحتري )) : ٥٢ .

<sup>(</sup>٣): انظر فَي ذلك: ((أخبار أبي تمام الأبي بكر محمد بن يحيَّى الصوّلي)). تُحقّيق د. خليل عساكر، د. عبده عزام، د. نظير الإسلام الهندي / ١٧٣، طبقات الشعراء لإبن المعتر: ٢٨٤، ٢٨٤.

#### موقف النقاد المحدثين (المعاصرين) من التراث

إذا كان موقف القدماء من التراث مفصحاعن المنزلة التي تبوأها، فإن الموقف من التراث يشغل مكانا واسعا في خضم الدراسات الأدبية المحديثة.

ومرد ذلك إلى أن قضية التراث قد ارتبطت بالنهضة الأدبية الحديثة منذ بوادرها الأولى ؛ عندما بدأ الشعر خطاه من أعتاب الموروث الشعري في عصور ازدهاره. وكانت هذه القضية -بحق - من القضايا الأدبية الجادة التي استحونت على اهتمام الشعراء و النقاد المعاصرين ، و أثار طرحها للبحث جدلا تباينت فيه آراء الدارسين حتى وقتنا الحاضر . وكان هذا الجدل - الواسع - خير خصب لقضية التراث التي لم تعهد ذلك منذ صدر العصر العباسي الذي احتدم فيه الخلاف حول جديد الشعر وقديمه .

و هذا يؤكد أن قضية التراث تفرض حضورها على المنقاد المعاصرين و إن اختلفوا في دلالة جملة من المصطلحات ك «الأصالة والتجديد» و «التقليد و الأصالة و الإبتداعية» و المتحديد» و «الأصالة و الإبتداعية» و المتحديد و «الأصالة و المعاصرة» و «الإبتداعية» و غير ذلك من التسميات التي تأخذ أبعادها من المواجهة بين قديم الشعر و جديده ، فما من شك أنهم يلتقون بعد ذلك في بحث و تحديد علاقة الشاعر المعاصر بالتراث الأدبي القديم .

وتبعا لاختلاف المواقف من التراث ومستويات التواصل معه واستمداده تباينت مواقف النقاد و الدارسين حول التراث بين التعصب و الرفض والاعتدال، وقد أشار إلى ذلك طه حسين بقوله: «لم يخل عصر أدبي في حياة الأمم، التي كان لها نصيب من الأدب وحظ في إتقان القول و إجادته، من هذه المسألة «مسالة القدماء والمحدثين» ولم تظهر هذه المسألة في عصر من العصور أو عند

<sup>(</sup>١): انظر : عز الدين ، د . يوسف ((في الأدب العربي الحديث )) الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة : ١٩ .

أمة من الأمم ، إلا أحدثت خلافا عظيما و جدالا عنيفا ، وقسمت الأدباء على اختلاف فنونهم الأدبية أقساما ثلاثة : قسم يؤيد القدماء تأييدا لا احتياط فيه ، وقسم يظاهر المحدثين مظاهرة لا تعرف اللين ، وقسم يتوسط بين أولئك و هؤلاء ، و يحاول أن يحفظ الصلة بين قديم السنة الأدبية و حديثها ، وأن يستفيد من خلاصة ما ترك القدماء ، و يضيف إليها ما ابتكرت عقول المحدثين من ثمرات أنتجها الرقى ، و أثمرها تغير الأحوال و تبدل النظروف .

كذلك كانت الحال قديماً، وكذلك كانت الحال في هذا العصر الذي نعيش فيه.) ومع أن هذا الناقد من دعاة التجديد إلا أن موقفه من النراث يجيء بعد دراسة عميقة ، ارتبطت في كثير من جوانبها بشيء غير يسير من التراث العربي من قيمة التراث العربي من قيمة وعطاء ، بله يؤكد على أهمية استمرار الصلة بالقديم المشرق ، إذ لاسبيل - في نظره - إلى الإجادة والبراعة بدون تلك الصلة التي يتفاعل فيها الحاضر مع الماضي ، فيقول: «ونحن نعلم أن الشاعر المجيد و الكاتب البارع ، مهما يسرفا في حب الجديد و التهالك عليه ، فهما لم ينشأ من لاشيء ، و هما لن يستطيعا أن يقطعا الصلة بينهما وبين القديم ، الذي غذاهما و أنشأهما ، فهما بطبيعة الحال بمثلان الجديد الذي يصبوان إليه ، ويمثلان القديم الذي نشأ منه .) ويستطرد البرع حقنًا ، أو عن كاتب بارع حقنًا ، إلا إذا تحدث عن شاعر مجيد حقنًا ، أو عن كاتب بارع حقنًا ، إلا إذا تحدثنا عن القديم و الجديد ، لأن إجادة الشعر ، والبراعة في الكتابة ، تستلزمان شيئين لابد منهما : الأول : الاحتفاظ بالخير من القديم ، و الثاني : استغلال الجديد و اجتناء ثمراته الطيبه.

<sup>(</sup>١): «حديث الأربعاء» ٢: ٣.

<sup>(</sup>٢): ألسابق ٢ : ١١٨.

ففي الشاعر المجيد و الكاتب البارع شخصان: أحدهما قديم، و الآخر جديد، أو فيهما شخصية واحدة هي المزاج المعتدل لاتصال القديم بالجديد، و نشوء أحدهما عن الآخر.»

وإذا كان الموقف السابق يثبت استحالة وصول الشاعر المجدد إلى الإجادة و البراعة - اللتين تدلان على الإبداع - بدون الارتباط بالتراث العربي القديم ، فإنه يُخضِعُ هذا التراث لعملية انتقاء يُعَوّلُ فيها على عمق وعي الشاعر بالتراث و فراسته فيه ، و هذا أمر طبيعي لأن تفاوت القيمة أمر وارد في كل تراث ؛ إذ فيه ما ينبغي للشاعر المصرص عليه و الإفادة منه بالتطوير و التنمية ، كما أن فيه ما ينبغي تجاوزه و تخطيه .

ويبقى الشاعر بتمكنه من القديم و تمرسه فيه إضافة إلى حسه و ذوقه الأدبي كالمصفاة التي يُفترزُ بها المفيد عن غيره. ثم إن عملية الانتقاء هذه تهدم و تزيل - في أن واحد - و هم التناقض بين التراث القديم والجديد المعاصر.

و على هذا النحو يدعو كثير من الأدباء المعاصرين إلى ضرورة أن يوثن المساعر العربي المعاصر علاقته بأصول التراث ، و هذا الموقف يؤكد الثقة بالموروث العربي القديم من ناحية ويثبت من أخرى أن كنوز التراث قادرة على استمرارية العطاء بما تلهم وتثير وتخصب و من ثم تؤثر: يقول في ذلك أحد الباحثين المهتمين بدراسة العناصر التراثية عند شعراء المدرسة الحديثة: « إن أية حركة من حركات التجديد

<sup>(</sup>١): السابق ٢: ١١٩.

<sup>(</sup>٢): انظر : نبيل فرج ((مواقف تراثية )) ٤٠٧

في أي مجال من مجالات الأدب و الفن تنشد لنفسها البقاء و الازدهار لابد أن تضرب بجذورها في أرض التراث، تستمد منها عوامل الحياة و النمو، و لابد أن تقوم بينها و بين تراثاتها أوثق العلقات و أرسخها مهما بدت هذه الحركات في الظاهر منبتة الصلة بالتراث، و متمردة عليه. و أية حركة تجديدية قامت أو تقوم على غير هذا الأساس تقضي على نفسها بالضمور و الفناء منذ البداية، حيث لم ترتكز على جذور قوية أصيلة تضمن لها الصمود في وجه رياح الاختبار العاتية . ))

و هو الموقف نفسه الذي تنبه له الدكتور (عز الدين اسماعيل) عندما ربط بين المعاصرة و التراث وأخذ يحدد الخطوط الأساسية المميزة لعصرية الشعر العربي المعاصر، و من ثم يذكر أن تلك الخطوط التي حاول تحديدها «لم تُسقط الزمن الماضي و ما فيه من تراث من حسابها، ولم تبتر الحاضر عن الماضي و المستقبل، و إنما هي قد أكدت ارتباط الحاضر بالماضي، أو الواقع بالتاريخ. فالعصري الذي ينفصل عن جذوره إنما يشبه النبات الذي يعيش على سطح الماء، فلا يقوى على مقاومة التيارات العنيفة .. ))، والمتأمل في هذه الروية يجد أنها تكشف عن مدى حاجة الشاعر المعاصر إلى الارتباط بالتراث فضلاً عن التأكيد على القيمة التي يحتويها. ويتجاوز الناقد ذلك إلى بحث كيفية الارتباط بالموروث، فيتمثل الموقف من التراث في ضوء مجموعة من الاعتبارات: « الاعتبار الأول يتصل بالدعوة إلى ضرورة تقدير التراث في إطاره الخاص، فلا نحمله، و كذلك لا نحمل عليه، ما لا يطيق. أن نتمثله من حيث

<sup>(</sup>۱) : زايد، د. علي عشري (( الرحلة الثامنة للسندباد / دراسة فنية عن شخصية السندباد في شعرنا المعاصر )) ط۱. القاهرة ، ۱۲۰۶ هـ: ۱۳.

<sup>(</sup>٢) : إسماعيل ، د. عز الدين (( الشعر العربي المعاصر / قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية )) دار الثقافة . بيروت : ١٦ .

هو كيان مستقل يربطنا به وشائح تاريخية ..

الاعتبار الثاني يتصل بإعادة النظر إليه في ضوء المعرفة العصرية ، لا لتجريحه أو الانتصار له كما سبق أن حدث ، ولكن لتقدير ما فيه من قيم ذاتية باقية ، روحية و إنسانية ..

الاعتبار الثالث يتصل بطريقة توطيد الرابطة بين الحاضر والتراث، لا عن طريق الردة إلى الماضي كلية، كما صنع أصحاب الإحياء، ولا عن طريق الاجتهاد في جعله مسايرا لتصورات العصر، كما حدث كذلك، ولكن عن طريق استلهام مواقفه الروحية و الإنسانية في إبداعنا العصري.

الاعتبار الرابع و الأخير يتصل بضرورة خلق نوع من التوازن التاريخي بين الجذور الضاربة في أعماق الماضي و الفروع الناهضة على سطح الحاضر .. »

وباستقراء ما تقدم من اعتبارات نلمح إلى جانب الموقف من التراث رؤية خاصة من هذا الناقد تتشكل فيها طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الشاعر المعاصر و التراث ، إذ لابد - في رأيه - مسن النظر إلى التراث في حالة تجرد تام من العواطف الشخصية ، لأن ذلك سيفضي إلى اتخاذ بعد مناسب من التراث يُمكن من رؤيته رؤية صحيحة و تمثله تمثلا عميقاً. و إذا ما تم ذلك فإن علاقة الشاعر المعاصر بالتراث العربي ستكون كما يصفها هذا الناقد « علاقة استيعاب وتفهم و إدراك المعنى الإنساني والتاريخي المتراث وليست بحال من الأحوال علاقة تاثر صرف . »

<sup>(</sup>١) : السابق : ٢٨ .

<sup>(</sup>۲): السابق : ۳۰.

أما إذا نظر الشاعر إلى التراث بتعصب وتعاطف أو إنكار لما فيه من قيم فإنه لن يتمكن من اتخاذ البعد المناسب منه ؛ إذ هو في الحالة الأولى قريب و ملتصق بالتراث فلا يكاد يرى منه - إن استطاع -غير جانب واحد هو المحيط به، و هو في الثانية بعيد كل البعد فلا يكاد يرى المتراث إلاشينا ضئيلا لايمثل الحقيقة.. وكلتا الحالتين - في نظر الناقد - لا تعين على نشوء علاقسة صحيحة تعبر عن ارتباط سليم بالتراث و يستشهد على صححة ما ذهب السيه فيضرب مثلا للأولى بشعراء مدرسة الإحياء فهم في نظره متعاطفون كل التعاطف مع التراث ، ويمشلون امتداد الماضي في الحاضر ، ويأخذ عليهم ذوبانهم الكلي في التراث لأنهم لم يتخذوا منه البعد الكافي حتى يتمكنوا من رؤيته بوضوح ، كما يضرب مثلا للثانية بمنكري قيمة التراث الأدبي العربي من شعراء المدرسة الإبتداعية النين غالبوا في البعد عن التراث ولم يتمكنوا من رؤيته رؤية صادقة . ومن خلال هذه النظرة التي نظر بها هذا الناقد إلى الموقف من التراث في ضوء تحديد العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الشاعر المعاصر و موروثه الأدبي ، يمكن القول بأنه قد تفرد عن غيره بتلك الرؤية الدقيقة للعلاقة التي يثبت عن طريقها موقفه من التراث و إن مال إلى شعراء التجربة الجديدة ورأى أنهم وحدهم أصحاب البعد المناسب و الموقف الصادق من التراث.

و إثبات الموقف من التراث ضمن تناول علاقة الشاعر العربي بموروثه، من الأمور التي اهتدى إليها النقد العربي القديم، ولمسنا

<sup>(</sup>١): انظر السابق: ١٧ - ٢٩.

شيئا من ذلك في مدلول إشارة النقاد القدماء إلى أهمية اتصال اللاحق بالشعر القديم و تأكيدهم على الصلة الوثيقة بين الإبداع من ناحية و المموهبة مع الموروث من ناحية أخرى . و كذلك فعل النقاد المعاصرون ؛ فهم يثبتون موقفهم من التراث عن طريق بحث العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الشاعر العربي المعاصر و تراثه القديم . إلا أنهم ومن خلال نظرتهم العميقة في بحث و رصد هذه العلاقة التي يجب أن تكون - في منظورهم - بين الشاعر و تراثه و من ثم وصفها يجب أن تكون المتطاعوا الانفكاك من نظرة التقدير و الإكبار التي وصفا دقيقا ، استطاعوا الانفكاك من نظرة التقدير و الإكبار التي حماتها مواقف القدماء من التراث .

وهذا لايعني الاستخفاف بالتراث أو رفضه ، إذ إنه لايقدم على ذلك إلا واحد من اثنين كما يقول هيكل: «إما جاهل بما يحوي هذا التراث ، وإما شعوبي ولاؤه لغير العرب ، وكلاهما يجب أن نتنبه له وأن نحذر منه »، وهذا الموقف متأصل عند النقاد العرب المعاصرين الذين عرفوا حقيقة موروثهم الأدبي و جوهره .. فكان من السهل عليهم رد كثير من المدعوات الهدامة التي استهدفت القضاء على لغمة القرآن الكريم من وراء التخلص من الموروث الأدبي بحجة عجزه و جموده وأن لا تسطور و لا تجديد إلا بالتنكر له و الانفصال عنه . وفي هذا يقول الدكتور حسن الهويمل: «إن الأدب العربي حفل بالجديد .. و أفسح له الممجال .. و الأدباء و النقاد القدامي عنوا بذلك .. إلا أنهم يريدون بالتجديد ذلك اللون من صميم أدبنا و يريدون النبتة المنشقة من سيقان هذه الروح الطيبة التي أصلها ثابت

<sup>(</sup>١): د. لحمد هيكل (( دراسات أدبية )) ط ١، دار المعارف: ٥٩.

بحياة الخالدين من أدباء الغرب ونجر معطياتهم .. لنقيمها على تراثنا الخالد زاعمين أن الجدة لا تكون إلا بالتنكر للقديم .. فأمر لانريده و لانسعى إليه و لانقيم له وزنا و لانحفل به . » .

وعليه فإن الارتباط الصحيح بالتراث لا يعني الجمود عنده و إعادته كما هو أو استنباره و رفضه بحجج واهية، و إنما يعني تشكيل علاقة بين الشاعر و الموروث يتم من خلالها الكشف عن الصلة المستمرة بين الإبداع و التراث و حسبنا في ذلك رأي أحد النقاد المهتمين بقضية التراث الشعري و الذي يؤكد فيه أن العلاقة بين الشاعر و الموروث يجب أن تتجاوز (صيغة تسجيل الموروث) إلى (صيغة توظيف الموروث) لأنها في الأولى « منحصرة في نطاق استعادته و إعادته إلى الأذهان بكل أصواته و أصدائه و مقوماته ، دون محاولة من الشعراء لاستخدام عناصر هذا الموروث و معطياته في التعبير عن رؤاهم المفنية المحديدة . » و انعكاس ملامح التراث على الشعراء المعاصرين وفق هذا التصور يؤدي إلى اختلال ميزان العلاقة بينهما ورجوح كفة على الأخرى ، و سيكون من ضمن ما ينتج عن ذلك ذوبان أحد الطرفين من الشعراء في الآخر ، و تلك علاقة أقرب إلى الإعتلال منها إلى الصحة .

أما العلقة في الصيغة الثانية - توظيف الموروث - فهي علاقة تأثير مزدوج و تفاعل إيجابي يتبادل في ظلها الشاعر و التراث الأخذ و العطاء في توازن لايتم فيه تغليب جانب على آخر، وهنا يبرز دور

<sup>(</sup>۱): ((اتجاهات الشعر المعاصر في نجد )) نادي القصيم الأدبي ببريدة ط الأولى ١٤٠٤ هـ : ١٠٢ - ١٠٣

<sup>(</sup>٢): زايد د. على عشري ((الرحلة الثامنة للسندباد) : ١٥.

الشاعر في الاستغلال الواعي لمعطيات التراث و قدرته الفنية على إحكام مزج الماضي البعيد بالواقع المعاصر .

والعلاقة في إطار (صيغة توظيف الموروث) هي التي يجب أن تكون بين البطرفين - الشاعر والتراث - لأنها كما يقول هذا الناقد: (... علاقة خصبة يتبادل فيها الشعراء وموروثهم التأثير والتأثر، الأخذ والعطاء ؛ فهم في الوقت الذي يسترفدون فيه موروثهم أدوات وأطرا ووسائل فنية متنوعة يوظفونها لتجسيد ملامح رواهم الشعرية المعاصرة ، يفجرون في هذا المتراث طاقات متجددة ، ويكتشفون ما فيه من قدرات دائمة على العطاء والتجدد ، ويضفون عليه من ما فيه من قدرات دائمة على العطاء و التجدد ، ويضفون عليه من والقوة في أوصال هذا التراث . و هكذا يتم هذا التفاعل الخلاق بين الماضي والحاضر، بين الشاعر والموروث ، وتستمر تلك الحركة المرتوجة من التراث واليه ، فيظل التراث حيا ، و مستمرا في الحاضر بامتزاجه برؤى الشعراء المعاصرة المتجددة ، و تكتسب هذه الرؤى في نفس الوقت أصالة و عراقة باتصالها بأعرق الجذور و أصلها ، وتكتسب غنى متجددا بما تحتاجه من كنوز التراث من معطيات بالغة الغنى ورحيبة الإشعاع .»

ومثل هذا الموقف المعتدل الذي يبرز من خلال استقصاء العلاقة شاهد على تجاوز مرحلة المواءمة بين التراث و الشاعر المعاصر الى مرحلة متقدمة تستشرف الإبداع من علاقة الشاعر المعاصر بموروثه الأدبي.

١٩٨٢م. ص ٩٨، ٩٨.

<sup>(</sup>١): ((قراءات في شعرنا المعاصر) د. علي عشري زايد. العروبة - الكويت ط ١ -

و من النقاد المعاصرين من يقترب كثيراً من درجة التقدير العالى الذي حمله القدماء للتراث ، فنجد الناقد منهم يدعو إلى تقدير التراث من خلال مطالبة الشاعر المعاصر بالتوسع في الإطلاع على التراث الشعري القديم، و إلزامه بالإكثار من حفظ نماذجه الرفيعة، و الإبانة له عن أثر ذلك في صفل الموهبة ، ثم إنه يرشد الشاعر المتأخر ، ويطمئنه على أن ماتسرب أو سيتسرب إليه من أثر التراث أمر طبيعي متوقع و لاشية فيه إن هو أحسن توظيفه ، نستمع إلى مثل ذلك عند ناقد معاصر يتصدى لبحث عناصر التراث في شعر شوقي قائلاً: « بحث العناصر التراثية في شعر شوقي ، وغيره من الشعراء في كل عصر وعند كل أملة ، قد يوقع الباحث في منزالت لا تنتهي به إلا إلى المغالاة في تلمس الأشباه و النظائر ، في اللفظ أو المعنى ، لأدنى مشابهة وأوهى مناسبة ، فيسارع إلى الحكم بأن اللاحق قد أخذ من السابق وقلتده ، وأن المتأخر قد نظر إلى المتقدم و سرقه . على حين لابد لكل شاعر من أن تكون في شعره بالضرورة (( عناصر تراثية )) اكتسبها من اطلاعه على تراث أمته: من شعر الشعراء ونثر الكتاب الذين سبقوه جيلاً بعد جيل . بل لا يكون الشاعر شاعرا إن لم يكن كذلك ، فكلما ازداد تمرس الشاعر بشعر التراث من منابعه الأصيلة ومصادره الأولى ، وكلتما اتسع حفظه لأكبر عدد من روائع نماذجه وبدائع أمثلته ، كان ذلك أقدر له على بناء شخصيته الشعرية ، وأعون على استقامة عوده و استبانة طريقه ، لا يكاد يخل بذلك شاعر حقيق بأن يسمى شاعراً. » ومسالة تأثر الشاعر المتأخر بالمتقدم طبيعية ومتوقعة إذا استطاع

<sup>(</sup>۱): الأسد، د. ناصر الدين (( عناصر التراث في شعر شوقي )) مجلة ((فصول )) المجلد الثالث، العدد الأول، اكتوبر ۱۹۸۲م، ص ۲۳.

الشاعر أن يسمعنا صوتا أصيلا كما يقول د. عبد الله الحامد (( التأثر لا ينم به شاعر ، و لا يخلو منه أي شاعر ، معترف به في الأداب العالمية ، على أن نقادها القدامي شوهوا ، و ضيقوا على الشعراء عندما تقفوا مناحي تأثرهم ، كما يتبع الشرطي أثر اللص السارق ، ومن ثم سموه ( سرقة ) . التأثر طبيعي ، فإذا كان الشاعر قديرا على احتواء النص القديم ، و أعاد تشكيله ، كان أصيلا )) .

ويؤكد في موضع آخر أن مسألة تأثر اللاحق بالسابق لايسلم منها أحد من الشعراء أو الكتاب إذ إنها دليل على ثقافة الشاعر الخاصة ينتفي معها الحكم بالسرقة التي وسَم بها النقاد العرب - القدماء الشعر العربي (( إن مسألة التأثر لايجوز أن تعد دليلا على سرقة الشعر العربي ( ) نمسألة التأثر ، إنما يستدل على نوع ثقافة الشاعر ، ومناحي تأثره ، والشاعر أذكى - إذا أراد أن يسرق - من أن يضع دليلا ماديا بلتقطه مؤلّف فيدينه .) كما يشير ناقد سعودي أخر إلى أن مسألة تأثر الشاعر بأسلافه بطريق مباشر أو غير مباشر في المعاني طبيعية وليس فيها (مايدهش) - على حدقوله - ، فكما أن اللغة إرث مشروع للشاعر ولم توجد من العدم فكذلك الحال أن اللغة إرث مشروع للشاعر عن ذلك بقوله : (( ... وليس في ذلك في بالنسبة للمعاني ، ويعبر عن ذلك بقوله : (( ... وليس في ذلك في بابها . وللشاعر خصوصية العبارة الشعرية والصياغة اللغوية .

<sup>(</sup>۱) : ((الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية خلال نصف قرن )). دار الكتاب السعودي ، الرياض ، ط الثانية ١٤١٣ هـ : ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) : (( نقد على نقد / بحث في تقويم دراسات الشعر المعاصر في المملكة العربية السعودية )) للدكتور / عبد الله بن حامد الحامد - اصدار نادي القصيم الأدبي ببريدة . الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ - ص ١٣٤ .

و ما من إنسان إلا و هو نتاج بيئته الثقافية و الاجتماعية و العرفية، وما الشاعر إلا إنسان كغيره من البشر وليس من شك في أن الشعر كإنتاج أدبى صورة للمخزون الثقافي لقائله مثلما هو صورة لوجدانه و أحاسيسه و الكلمة فيه تعبير عن هذا كله . و مثلما أن اللغة موروث حضاري يتلقاه الإنسان عن سالفيه وعن معاصريه وليس له فيها سوى الانتقاء والتصريف حسب مهارته في ذلك ، فإن المعاني أيضا موروث حضاري قد يكون مخبوءا في زوايا النفس منتظرا من يسبره . ولكنها ليست عدما يخلق من لاشيء بل هي وجود ليس على الشاعر إلا تحقيقه . ) ومقولة هذا الناقد المعاصر مسترفدة من النقد العربي القديم ؛ وتذكر بابن طباطبا الذي أفاد من سابقيه في تأصيل مشكلة نفاد المعانى - ووضع الحل لها عندما أباح للشاعر المتأخر إرث المادة الخام - المعنى - من الشعر القديم و إعادة صياغتها في هيئة جديدة « وإذا تناول الشاعر المعانى التي سبق إليها فأبرزها في أحسن من الكسوة التي عليها لم يُعب بل وجب له فضل لُطفه وإحسانه فيه ) وراح يوسع المجال للشعراء المتأخرين ويرشدهم إلى سبل الأخذ وكيفية الصياغة ((ويحتاج من سَلَكَ هذه السبيل إلى إلطاف الحيلة ، وتدقيق النظر في تناول المعباني واستعاراتها وتلبيسها حتى تخفى على ثقادها و البصراء بها ، وينفرد بشهرتها كأنه غيرُ مسبوق إليها ، فيستعمل المعاني المأخوذة في غير الجنس الذي تناولها منه ... ، ويكون ذلك

<sup>(</sup>١): مقدمة المجموعة الكاملة / ديوان حسين عرب . كتبها الدكتور / عبد الله محمد الغذامي جا ص ٣١ ، ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) : ((عيبار الشعر )) ، تحقيق د . عبد العزيز بن ناصر المانع : ١٢٣ .

كالصائغ الذي يُذيب الذهب و الفضة المصوغين فيعيد صياغتها بأحسن مما كانا عليه ، وكالصباغ الذي يصبغ الثوب على ما رأى من الأصباغ الحسنة ، فإذا أبرز الصائغ ماصاغه في غير اللون الهيئة التي عُهد عليها ، وأظهر الصباغ ما صبغه على غير اللون الذي عُهد قبل ، التبس الأمر في المصوغ وفي المصبوغ على رانيهما ، فكذلك المعاني وأخذها واستعمالها في الأشعار على اختلاف فنون القول فيها . » .

<sup>(</sup>١) : السابق : ١٢٦ - ٢٧.

### موجبات اتصال الشاعر العربى بالتراث

قل أن تجتمع أمة من الأمم على أمر كما هو الحال في اجتماع الشعراء العرب حول تراثهم ، ولقد ظل الشعر العربي على مختلف العصور محافظا على الارتباط بأصوله القديمة ومرتكزا على الموروث القديم ، وبقي كذلك إلى يومنا هذا . وما ذاك إلا لأن الجوانب المضيئة في هذا التراث الإسلامي قد قدر لها أن تزيد مع مرور الأيام توهجا ، حتى صارت حاجة الشاعر العربي المعاصر إلى تراثه ضرورة ملحة وموجبة يتحتم معها الاتصال العضوي بالتراث ، وهي سمة يكاد أن ينفرد بها الشعر العربي عن غيره ، ويستحيل معها القول بإمكانية أن يقطع الشاعر العربي صلته بالماضي ناهيك عن إماتته أو التنكر له .

وقد أدرك الباحثون المحدثون أن ثمة ضرورات منلحة توجب على الشاعر العربي اتصاله بالتراث الخاص لأمته ؛ فتنبهوا إلى ضرورة أن يتصل المعاصر بالتراث من أجل بناء ذاكرةٍ تزخر برصيد منظم في اللغة والأدب والفكر ، وذاكرة كهذه تكفل الثقة والثبات لصاحبها وتحمله على الأصالة والإبداع بعد معايشة حركتهما في التراث.

يؤكد ذلك في العصر الحديث (العقاد) ويُلمَح إلى عاقبة انقطاع الصلة بالمتراث قائلاً: ((فإن انقطاع الصلة بيننا وبين ماضينا في في اللغة والأدب أشبه شئ بتجريد الإنسان من الذاكرة وتركه في أيدي المسخرين له أداة طيعة منقادة لكل ماتقاد إليه بل الأمر أخطر من ذلك وأوخم عقبى ، لأن فاقد الذاكرة يبقى له قوام أدمي ينتفع به على حسب استعداده للنمو والتعلم ، ولكن فقدان اللغة والأدب عندنا يشل

(۱) نلك الاستعداد و لا يبقى بعده (قوما إنسانيا لهم قوام).».

وإذا كانت عودة الشاعر إلى التراث - على النحو السابق - أمرا حتمياً فلنا أن نتساءل عن سبب اتصاله بالتراث، أو عن الثمرة التي يجتنيها الشاعر بذلك الاتصال.

وللإجابة عن ذلك يقول الباحث:

إن من أبرز الأسباب التي تتجسد فيها موجبات اتصال الشاعر العربي المعاصر بالتراث الشعري القديم: اكتساب اللغة، ولغة اختصها الله بالكتاب: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينُ (١٩٢) تَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمينَ (١٩٣) على الله بالكتاب: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينُ (١٩٢) تَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمينَ (١٩٣) على قَلَيْكُ لِتَكُونَ مِن المُتَنْزِينَ (١٩٤) بِلِسَنَنِ عَرَبِي مُبُين (١٩٥) ﴾ وارتبط الدين الإسلامي بها منذ نشأته فكفل لها الخلود، وحملت من الخصائص والسمات ما لم يتوافر لغيرها، جديرة بالاستمداد على الدوام.

وانقطاع الصدلة بالتراث معول هدم وتقويض للغة العربية ، إذا أنها الركيزة الأولى للتراث العربي ، وبزوالها يتلاشى ذلك التراث ، وهو زوال قد لاتتأثر بمثله أمة من الأمم سوى العربية ، يدرك ذلك العقاد بقوله: «... إن الحملة على اللغة في الأقطار الأخرى إنما هي حملة على لسانها أو على أدبها وشمرات تفكيرها على أبعد احتمال ، ولكن الحملة على لغتنا نحن حملة على كل شيء يعنينا وعلى كل تقليد من تقاليدنا الإجتماعية والدينية وعلى اللسان والفكر والضمير في ضربة واحدة ، لأن زوال اللغة في أكثر الأمم يبقيها بجميع مقوماتها غير ألفاظها ، ولكن زوال اللغة العربية لا يبقي للعربي قواما يميزه من سائر الأقوام ، ولا يعصمه أن يذوب في غمار الأمم

<sup>(</sup>۱): (( عيد القلم ومقالات أخرى لعباس محمود العقاد )) الحساني حسن عبد الله. منشورات المكتبة العصرية بيروت: ۳۱.

<sup>(</sup>۲): سورة الشعراء.

فلا تبقى له باقية من بيان و لا عرف و لا معرفة و لا إيمان. "
وإلى جانب ذلك كانت و لا تزال و إجادة اللغة مطمحا ضروريا يسعى إلى تحقيقه كل الشعراء من خلال الاتصال بالتراث ؛ وما من شاعر عربي إلا ويدرك أن لا سبيل له إلى الإجادة في فنه إلا بامتلاك زمام ثروة لغوية يستمدها من معين تراثه لتتدفق بعد ذلك على لسانه معبرة عن قدرة على التعبير بأبلغ عبارة وأدق إحساس وأغزر أسلوب يقول العقاد: «ومن فضول القول أن نزيد على فضائل الأدب العربي أنه دروس لغة تقوم اللسان وتهدي إلى أساليب التعبير عن خوالج النفس ومعاني الأفكار، و لا تزال هذه الفضيلة بغية الحكماء والمرشدين إلى هذه اللحظة من القرن العشرين قرن العلوم والصناعات والمنافع المادية والمذاهب التي لاتبالي جمالا في الأفلاق ».

ولقد اتخذ الشعر العربي القديم اللغة وسيلة المتعبير عن الأفكار التي تجيش بها النفس، وحين استخدم الشاعر القديم اللغة فقد استخدمها استخدام الصانع لها الممدرك لخصائصها وخصوبة دلالتها، ولم تكن تلك اللغة مجرد ألفاظ أو معان أو أوزان وحسب، بل كانت لغة يندمج فيها إحساس الشاعر بحركة اللكون من حوله، وانطوت اللغة بذلك على كثير من الإيحاء والرمز والإيماء (ونحن حين نرث اللغة لانرث منها مجرد ألفاظ صماًء جوفاء، وإنما نرثها محملة بما تزخر به من المعاني الأصيلة والدلالات المتطورة والإيحاءات والظلال والرموز، ونتشرب منطقها الخاص وخصائص طريقتها في التعبير. ثم إننا نأخذها في تراكيب تحمل علوما وأفكارا وآدابا هي

<sup>(</sup>١): (( أشتات مجتمعات في اللغة والأدب )) دار المعارف ، ط٥ : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢): السابق: ١٣٣٠.

ربي الأمة ومنجزاتها الإنسانية.» ترجمة لتجارب الأمة ومنجزاتها

ومن هنا ندرك أن عنصر اللغة أحد أهم العناصر التي يستمد منها التراث العربي سمة الاستمرارية والحضور، وهذا الارتباط العضوي - بين اللغة والموروث - يجعل اتصال الشاعر بالتراث أمرا حتميا ؛ فالشاعر ينجذب إلى التراث وغايته الأولى من ذلك: استمداد اللغة وتكوين مخزون لغوي يساعد على نضح ملكته الشعرية وثرائها ومن ثم استثمار ذلك في عملية الإبداع، وبقدر ما يتحقق للشاعر من إدراك لخصائص اللغة وسماتها، ومعرفة بأدق أسرارها. تكون درجة نضح الشاعر وخصوبة الشاعرية.

وكما أثمر عن اتصال الشاعر بالتراث تكوين حس لغوي يتمشى مع العرف اللغوي ، فإنه – أي الشاعر - يجني من التمرس بالنماذج العربية القديمة تكوين حس بلاغي يجري على معهود العرب وطرائقهم في التركيب البلاغي المجملة ، وإلى جانب ذلك يكتسب دراية تمكنه من إدراك أدق أسرار المعاني والدلالات التي تعبر عنها الألفاظ المشتقة منها بعد الإطلاع عليها في الشعر العربي القديم ؛ وقديما نبته النقاد الشعراء وطالبوهم بر «الوقوف على مذاهب العرب في تأسيس الشعر ، والتصرف في معانيه في كل فن قالته العرب فيه " لإدراكهم أن عروبة الحمل تؤدي إلى عروبة الأداء .

كما نبتهوا إلى ضرورة الاحتكاك بلغة القدماء والتمرس بالأساليب الفصيحة التي يستمد منها الأديب - شاعرا كان أم ناثرا - جزالة اللفظ التي تتقوى بها الملكة بعد طول مدارسة كلام الفصحاء يقول (ابن وهب): ((وليس

<sup>(</sup>١): بدوي د. صالح ((في خصوصية وحدة الأدب العربي / العوامل والمظاهر )) : ٢٩.

<sup>(</sup>٢): ابن طباطبا ((عيار الشعر )): ٤.

شيء أصبون على جزالة الكلام، وخروجه عن تحريف الفاظ العوام من مجالسة الأدباء، ومعاشرة الخطباء، وحفظ أشعار العرب ومناقلاتهم، والمختار من رسائل المولدين الأدباء ومكاتباتهم ... )) وتلك حقيقة ، فاكتساب اللغة لا يكون إلا عن طريق التلقي والاحتذاء والمحاكاة والتقليد . والاستخدام اللغوي الفصيح (الصحيح) الذي يحتذى هو استخدام الأقدمين في عصور الإحتجاج والقوة . وإذا أراد الأديب اكتساب اللغة الراقية فسيكون له ذلك باحتذاء الأثار الراقية الرفيعة .

### وختلاصة ما تقدم:

أن الشاعر يطمح من وراء اتصاله بموروث الشعر القديم إلى:

- تكوين ذخيرة لغوية من المفردات توسع أمامه فرص اختيار أنسب الألفاظ لمعانيه وقوافيه.
  - التمرس بالأساليب والأنماط الرفيعة من التراكيب اللغوية.
- اكتساب الملكة اللغوية وتكوين السليقة التي تؤدي إلى تنمية المهارة والقدرة على الإتيان بجديد، في حدود معهود العرب وقواعدهم في الفصاحة والبلاغة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١): ((البرهان في وجوه البيان )) المنشور بعنوان (نقد النثر ) ، تحقيق طه حسين ، عبد الحميد العبادي ، طدار الكتب المصرية : ١٤٠.

- ومن ثمار اتصال الشاعر بموروثه: اكتساب مهارة الوزن بعد تذوقه في التراث ؛ ولغة هذا التراث هي العربية التي تحتفل بالإيقاع والتسنغيم، ولغة هذا شأنها كفيلة بتنمية ذوق الشاعر الموسيقي، ويتوقف عليها قدر كبير من إبداعه وتفوقه . يتحدث الأستاذ على الجندي عن موسيقية اللغة العربية قاتلاً: «ولغتنا العربية لغة أناقة ، وزخرف ، ومبالغة ، وتهويل ، والنغم و الوزن والتطريب والرتين ، من عناصرها الرئيسية ، وصفاتها الأصيلة ، ثم إنّ فيها من القوافي المتناسبة ، ما يتعذر وجوده في سائر اللغات ، وشعرها المشتق من كيانها يحمل خصائصها وميزاتها ، فهو كلام موسيقي منغم متوازن - على اختلاف بحوره وقوافيه ، وهو هتاف النفس حين تضطرم بنوازع النتشوة والألم ، والسرور والحزن ، والرضاء والغضب ، والبسط والقبض ، والخوف والرجاء ، ينبع في يُسر من أعماقها سيالا مُتداركا ، كأنما تجد في تناغم الفاظه ، وتأخي أوزانه ، ورنين أجراسه ، واتساق نبراته ، وتعاطف حروفه ، متنفسا لهذا الجيشان العنيف وتلطيفا لهذه الشورة الصاخبة» وكان هذا قاعدة عامة ونهجا سار عليه كل الشعراء ؛ يعلن أحد الشعراء السعوديين صراحة أنه قرأ لعدد كبير من الشعراء العرب القدامي بمختلف عصورهم ، وقرأ لشعراء عديدين من المعاصرين العرب ، كما قرأ بالإنجليزية لطائفة من الشعراء الإنجليز هم (شكسبير ، وبيرون ، وشيلي ، وجريفز ) واقتصرت قراءته خارج الشعر الإنجليزي كما يقول: « على قصائد مترجمة إلى العربية أو الإنجليزية من الشعر

<sup>(</sup>١): ((الشعراء وإنشاد الشعر )) دار المعارف بمصر (١٩٦٩) : ٢١.

<sup>(</sup>٢): الْقُصيبي د. عازي عبد الرحمن ((سيرة شعرية )) تُهامة ، جدة ، ط٢ : ٣٥ ـ ٣٩ .

<sup>(</sup>٣): السابق: ٣٩.

الألماني والمصيني والهندي والفارسي والياباني والأسباني .. "قرأ لكل أولمنك ولم يتمكن من تنوق أي شعر غير الشعر العربي وينفي عن نفسه التأثر بالشعر الأجنبي ، ويعزو تنوقه المشعر العربي وعزوفه عن الشعر الأجنبي لعنصر الموسيقي الذي يتوافر للأول على الدوام وينتفي عن الثاني في أغلب الأحيان ، يقول عن ذلك : «لقد فكرت طويلا في ظاهرة عزوفي عن الشعر الأجنبي ولم أصل إلى تفسير سوى ايماني بأن الموسيقي عنصر أساسي رئيسي من عناصر الشعر ، وأعني هنا الموسيقي التي تعودت عليها الأذن العربية من خلال العروض والقوافي . لقد افتقدت هذه الموسيقي فيما قرأت من شعر أجنبي أصيل ومترجم ، وكنت باستثناء حالات نادرة ، أشعر أنني أقرأ نثرا الاشعرا . ولعل هذا التعلق بالموسيقي هو الذي يدفعني إلى الإعتقاد أن الكلام ولعل هذا التعلق بالموسيقي نهائيا الإيمكن أن يكون شعرا ، وإن أمكن بالطبع أن يكون نثرا بالغ الروعة .

ومن هنا فإنني أعتقد أن مايسمى بقصيدة النثر ليست بقصيدة على الإطلاق.» ومهما يكن من أمر فإن تعلق أذنه بموسيقى الشعر أو بجزء منها دليل على إلمامه وتذوقه لثمرة الموسيقى المتفرعة من الاتصال بالموروث الشعري القديم ، وهو إدراك من شاعر معاصر أحس بذوقه ما لموسيقى الشعر العربي من أثر على المتلقي ، وهذا أمر طبيعي فقد كان علماء العربية الأقدمون ومن قبلهم الشعراء يعتون موسيقى الشعر صفة بارزة يتميز بها عن النثر وذلك بما تشتمل عليه تلك

<sup>(</sup>١): السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢): السابق: ٤٠.

الموسيقى من أوزان وقوافي .

ولقد أدرك الشاعر المعاصر أن الشعر العربي القديم غنيّ بالموسيقى المؤثرة - رغم مجيئه على أوزان وقوافي محددة سلفا - فصار ينجذب المؤثرة بغية إشباع ذائقته الموسيقية من ناحية وتنميتها من أخرى باكتساب المهارة الوزنية من نماذجه الرفيعة ؛ وهاهو الشاعر السعودي (حسن القرشي) يكشف عن انجذابه وتأثره بموسيقى الشعر العربي القديم ممثلة في شعر البحتري فيقول: (( وأعجبت بالموسيقى الشعرية التي تترقرق في شعر البحتريّ. فهذا الشاعر هو حقا من اساتذة الموسيقى الشعرية ، وأحد روادها. فقد لا يكون هناك محتوى في بعض قصائده أو أبياته ولكن قوة تأثير موسيقاه تجذبك إلى قراءته وتحبيها إليك.

فليس هنالك مثلا مضمون شعري عميق في بيته الذي يقول فيه:

وحسناء لم تحسن صنيعاً وربّما حننت إلى حسناء ساء صنيعها أو في بيته:

وقفة بالعقيق نطرح ثقلاً من هموم بوقفة في العقيق ولكن شحنات الموسيقى المتوهجة تشتك إليه شدًا وتبلغ به من نفسك ابعد أعماق الإثارة ».

وعليه ، فإن هذه المكتسبات التي يسعى الشاعر المعاصر إلى التزود بها من اتصاله بتراثه القديم لاتعني ارتماءه في أحضان التراث - الشعري القديم - دون وعي بحقيقة ما ينبغي له أن يأخذ أو يترك ، أو دون قدرة على تمثل معطيات التراث وجعلها تتساوق مع حاضره

<sup>(</sup>١): «تجربتي الشعرية ) دار القرشي للنشر ، ط٤، ١٣٩٣هـ: ١٣ ــ ١٥.

المعاصر لأن مثل ذلك يؤدي إلى المذوبان وفقدان الشخصية وانتفاء الأصالة ، ومن ثم إضعاف الملكة الشعرية.

وتوظيف هذه المكتسبات التراثية - بعد استيعابها - عامل مهم في نصوح ملكة الشاعر وتنمية ذائقته الشعرية وتكوين الدراية الفنية الخاصة التي تساعده على الإبداع الذي تمتزج فيه أصالة التعمق في التراث القديم وأصالة التعمق في اللحظات المعاشة ، وقد أشار الدكتور محمد هدارة إلى أثر اندماج العناصر القديمة بشخصية الأديب قائلا: «إن عملية تأليف العناصر القديمة هي أيضا خاضعة لشخصية المنشيء . و لا يتنافى إطلاقا وجود عناصر قديمة مع وجود عناصر فنية ، وشخصية أدبية لها كيانها ، ولها ميزاتها الفنية الخاصة بها . فقد كان مبدأ «موليير» كيانها ، ولها ميزاتها الفنية الخاصة بها . فقد كان مبدأ «موليير» واحد ... وليس هناك إلا «موليير» واحد ... وليس هناك الإ «موليير» واحد ... وليس هناك سر في هذه الأصالة اللهم إلا أن هؤلاء الشعراء الكبار ، لهم طريقة في أخذ ما يقرؤون ، وتمثله حتى يصير جزءا منهم ، مرتبطاً بآرائهم وعواطفهم .

وهم - كما يقول بن جونسون - ليسوا كالوحش الذي يبتلع ما يأخذه فجاً غير ناضج ، ولكنهم كالإنسان المهذب الذي يتناول ما يطعمه بشهية ، وتكون لديه معدة قوية لتحول ما طعمه إلى غذاء مفيد ».

وهكذا فإن ما تقدم يكشف عن جانب من أسباب اتصال الشاعر المعاصر بتراثه الشعري العربي القديم ، ويشبت قدرة الموروث على العطاء المثمر ، ويؤكد على حاجة الشاعر المعاصر إلى الارتباط به ، و أن لا سبيل إلى الإبداع بدون الرجوع إليه ، أو كما يقول أحد النقاد المعاصرين:

 <sup>(</sup>۱): يقصد (( موليير )) و (( فكتور هوجو )) .

<sup>(</sup>٢): ((مشكلة السرقات في النقد العربي )) الطبعة الثالثة ١٤٠١هـ ١٩٨١م: ٢٩٥ ـ ٢٩٦.

((إن الشاعر الحديث الذي يفتقد الصلة بالتراث والارتكاز عليه يبدو شاعرا قلقاً بلا هوية ، تخونه لغته ، وتستعصى عليه موسيقاه ، ويضطرب لفظه ومعناه فيتخبط في دياجير الضحالة والركاكة ، لافتقاره إلى الخلفية التراثية التي تعطيه القوة والأصالة . وعندما يرتكز شعراؤنا إلى التراث في مادته الشعرية أو معجمه اللغوي ، أو قواعده الإعرابية ، أو موسيقاه العروضية ، وينفتحون على الثقافة الحديثة بمعطياتها الجديدة ، ويمزجون بين ذلك وتلك ، فإننا نقول حينئذ أنهم يصدرون عن طبع عربي ، أصيل متجدد . » .

<sup>(</sup>۱): الضبيب د. أحمد محمد ((على مرافىء التراث) : ۲۲.

#### اتصال الشاعر السعودي بالتراث الشعري وموقفه منه

لقد تهيأ للشاعر العربي في العصر الحديث مالم يتهيأ لغيره في الماضي ، ولأمور لا تخفى أصبح من اليسير اتصاله بتراث أمته الشعري ؛ ويمكن القول أن ما من شاعر عربي في العصر الحديث إلا واطلع على قدر من ذلك التراث ، لأسباب دينية وقومية وثقافية يتطلع إلى تحقيقها ، ومعها تكون العودة إلى الموروث والإتصال به أمرا حتميا .

والمتأمل في ديوان الشعر السعودي يقف على حقيقة ترسخ التراث في أذهان كثير من شعرائه ، وإن اختلفت اتجاهاتهم الأدبية وتفاوتت طرائقهم في تناول الموروث الشعري القديم ؛ فعلى امتداد ديوان الشعر في المملكة العربية السعودية لا يعثر الباحث على صوت فيه تحامل أو تنكر للموروث الشعري القديم ناهيك عن بتر أو هدم ؛ فالتراثيون من الشعراء والمجددون - المتعصبون منهم أوالمعتدلون - يدركون أصالة موروثهم كما يدركون عمق الصلة بين الموروث الأدبي - المتمثل بالشعر هنا - والموروث الديني عن طريق اللغة .

ثم إنهم - بعد ذلك - وبحكم البيئة المكانية والإجتماعية والمؤثر التاريخي يستلهمون كثيرا من القيم الموروثة والتقاليد الأصيلة التي تمتد جذورها إلى الماضي فتزيد من صلتهم بالأسلاف ، وتلك الخصوصية جعلت نتاجهم الشعري يتسم عن غيرهم من شعراء البلاد العربية المعاصرين بأنه الأقرب إلى الموروث الشعري العربي الأصيل. وهذا يدعو إلى معرفة

<sup>(</sup>١): لعل من أبرزها تلك الجهود التي قام بها المشتغلون على إحياء التراث العربي القديم ونشره على نطاق واسع .. وقد حظى التراث الأدبي القديم والشعر منه على وجه الخصوص بنصيب وافر من ذلك .

العلاقة التي نشأت بين الشاعر والتراث ومن ثم التعرف من قرب على موقفه من ذلك الموروث. وقد أبان كثير من الشعراء والكتاب السعوديين - المعاصرين - عن علاقتهم وطرائق اتصالهم بالتراث الشعري العربي القديم وموقفهم منه ، وجاء ذلك في صور مختلفة ؛ فمنهم من يتحدث عن علاقته بالتراث وموقفه منه من خلال كتب (السيرة الشعرية) التي يكتبها الشاعر عن نفسه من أمثال:

## \_ الدكتور غازي القصيبي:

في كتابه الذي يذكر فيه أنته قرأ الكثير من شعراء العصر الحديث ويحدد أسماء الذين أعجب بهم ومن ثم تأثر ، ويلحظ على الأسماء التي أوردها أنها صفوة منتقاة تمثل مختلف الإتجاهات والمدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر كالإتباعية والرومانسية والواقعية والرمزية.

ثم يتحدث عن صلته بالشعر العربي القديم فيقول: «أما عن الشعراء القدامى فقد قرأت لعدد كبير منهم بدءا بشعراء المعلقات فالعصر الإسلامي الأول فالأموي فالعباسي فعصور الانحطاط. ولقد أعجبت بجرير وعمر بن أبي ربيعة والعباس بن الأحنف وابن الرومي والشريف الرضي والشعراء العنريين ... هؤلاء هم الشعراء القدامى والمحدثون الذين أتصور أنني تأثرت بهم تأثرا أستطيع أن أتبينه ويمكن أن أتحسسه ، أو يتحسسه غيري ، في بعض ماكتبت من قصائد .».

<sup>(</sup>١): ((سيرة شعرية)) مطبوعات تهامة ، ط ٢ ، ١٤٠٨هـ.

<sup>(</sup>٢): السابق: ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣): السابق: ٣٩ ـ ٤٠.

وفي موضع آخريجيب على سؤال: «لمن تقرأ من الشعراء العرب؟» فيقول: «من القدامي أعود بين الحين والحين إلى المتنبي، بإعجاب يتزايد مع مر السنين. وإلى ابن الرومي والعباس بن الأحنف، وجرير.» ويتحدث عن سر إعجابه بالمتنبي قائلا: «أما المتنبي فهو الحضن الشعري الرؤوم الذي أعود إليه و لا أكاد أفارقه -لماذا؟ لأنك كلما قرأت المتنبي عثرت على كنز جديد لم تلاحظه من قبل. حتى الأبيات التي أحفظها منذ الطفولة أكتشف فيها كل يوم أبعادا وظلالا جديدة. لأنه «أحدث» الشعراء وأكثرهم حضورا، لأنه إذا قال شعرا «أصبح الدهر منشدا». ألا يكفي هذا؟!»

هكذا كانت علاقة هذا الشاعر بتراثه الشعري القديم ، وهي علاقة تقوم على الاتصال بالموروث الشعري بقصد الاطلاع والثقافة الأدبية أولا ، شم يجيء دور الفرز والتدقيق والانتقاء كمرحلة تالية يتبعها الشاعر بعملية المعايشة والتمثل ومن ثم التأثر.

وفي مواضع أخرى من سيرته الشعرية يتناول الموقف من التراث ويوضح أنه متوازن لا يتعصب للتراث الشعري - الذي يعبر عنه بالشعر التقليدي - و لا يهجره، كما أنه لا يتعصب الشعر الحديث - شعر التفعيلة - و لا يهجره، ويكتب القصيدة بشكليها القديم والحديث ويبين عن ذلك بقوله: «لقد كان من حسن حظي ، أو سوئه ، أنني في مرحلة التأثر الأولى بدأت قراءتي في الشعر القديم والشعر الحديث معا وتذوقتهما على حد سواء. ولعل هذا السبب هو الذي جعلني طيلة مسيرتي الشعرية وحتى

<sup>(</sup>١): السابق : ١٦٧.

<sup>(</sup>٢): نفسه . (٣): السابق : ۱۷۰ .

اليوم أقف موقفا وسطا بين المعسكرين . إن الجدل حول الشعر التقليدي والشعر الحديث لم يستطع أن يجذبني إلى أي من الفريقين . الشعر شعر ويستوي بعد ذلك أن يكون متساوي التفعيلات أو لايكون ... ولعل عدد القصائد التي كتبتها من كل نوع يساوي العدد من النوع الآخر . وعلى خلاف بعض الشعراء الذين ينزعون بمرور الوقت إلى هجر أحد النوعين والتفرغ نهائيا للنوع الآخر فإنني أجد نفسي ما زلت حتى الآن أكتب الشعر بنوعيه وبالنسبة نفسها .».

وعن ضرورة أن يجمع الشاعر بين التراث والمعاصرة يتحدث عن هذه المحتمية قائلاً: «إنني أعتقد أن المجدد لكي ينجح في تجديده يجب أن يبدأ بداية تراثية تقليدية. كما أعتقد أن الكلاسيكي لكي يكون شاعرا يعيش في هذا العصر لابد أن يكون مجدداً. وأعتقد أن أي إنتاج رائع سيجيء من أقلام الشعراء الذين تمكنوا من الجمع بين التراث والمعاصرة ...».

## \_ حسن بن عبد الله القرشى:

وهو أحد الشعراء السعوديين الذين تحدثوا عن تجربتهم الشعرية في كتاب مستقل وفيه يتناول علاقته الوثيقة بالتراث العربي القديم كمكون رئيس من مكوناته الثقافية فيقول: «وفي البدء قرأت الكثير من كتب تاريخ الأدب العربي واقتنيت كتاب مهذب الأغاني للخضري وتوفرت على قراءته زمنا طويلا ثم اقتنيت كتاب الأغاني نفسه وكتاب الكامل للمبرد وجمهرة دواوين الشعر العربي القديم ودواوين الشعر المعاصر وحفظت من ذلك جانبا لايستهان به .»

<sup>(</sup>١): السابق: ٢٢ - ٤٣.

<sup>(</sup>٢): السابق: ٢٥٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٣): ((تجربتي الشعرية)) ، ط ٤ (١٩٩٣) دار القرشي للنشر : ١٢.

وهو بذلك يستجيب لنصيحة النقاد القدماء بضرورة الإطلاع على كتب الأدب الأربعة .. فها هي ذي كتب الأدب الموسوعية (الأغاني لأبي الفرج) و (الكامل للمبرد) ، وفي موضع سابق يذكر أن بداية اطلاعاته كانت في (البيان والتبيين للجاحظ) ويتابع هذا الشاعر تنفيذ وصية النقاد للشعراء القدامي وحثهم على توثيق الارتباط بالتراث الشعري .. فيديم النظر في الشعر العربي القديم بمختلف عصوره ، ويكثر من حفظ نماذجه الرفيعة ، ويوضح ذلك قوله: ((وفي موضوع حفظ الشعر وتدبر معانيه كانت نصيحة خلف الأحمر - فيما أذكر - لأبي نواس ألا يقول شعرا قبل أن يحفظ ألفا ً من قصائد الشعر الجاهلي ثم نصيحته له بأن يحاول نسيانها - بعد ذلك -من الحوافزلي على حفظ الشعر. لقد حفظت الكثير من شعر شعراء المعلقات المعروفين ثم كثيرا من قصائد الشعراء العرب في عصريه الأموي والعباسي كعمر بن أبي ربيعة والأحوص والعرجي وعبدالله بن قيس الرقيات والفرزدق والأخطل وجرير ودعبل الخزاعي ثم من قصائد أبي تمام وابن الرومي وأبي العلاء المعرّي والأحنف بن قيس وأشجع السلمي وأبي نواس ... وتركر إعجابي في الشاعر الخالد أبي الطيب المتنبي وحفظت معظم ديوانه وأعجبت بشعر تلميذه المخلص لمدرسته الشريف الرضيّ ولديّ دراسه - لم تطبع بعد - عنه . وقرأت بعد ذلك لشعراء العصبور المتأخرة كالأبيوردي وسبط التعاويذي ، والصوفيين منهم على الأخص كعمر بن الوردي وعُمر بن الفارض والبوصيري . لقد أطلق على شعر هذه الأزمنة المتأخرة - في مجموعه - شعر عصور الإنحطاط ، ولكننى أعتقد أن كثيرا من نماذجه حافلة بالعطاء الشعري ، وجدير بدراسة الدارسين . و لا يغل أدبنا شيء مثل التعميم في الأحكام النقدية

<sup>(</sup>١): السابق : ٩.

<sup>(</sup>٢): انظر (موقف النقاد القدماء من التراث) ص ٨ - ١٧ من البحث .

وإرسال القول على علاته. » واتصال الشاعر بالتراث على هذه الدرجة من العمق دليل على موقفه الإيجابي منه ؛ فهو يطلع بتدبر ، ويتأثر ويحفظ بوعي وإدراك ، ومن ثم يتخذ موقفا لمن يقرأ لهم فيقول (أعجبت) و (تركز إعجابي) إلى جانب موقفه الصائب من شعراء العصور المتأخرة.

كما يمكن استخلاص موقفه من الشعر القديم - شكلاً ومضموناً - من تناوله لقضية الشعر الحر والشعر العمودي ، فهو يكتب الشعر على الممنوالين السابقين و لا يفضل أحدهما على الأخر ، ويدرك دور الشعر القديم في ثراء المعاصر ووسمه بالأصالة ويعبر عن ذلك قائلا: (رواعتقادي أن الشعر الحر لون سيقذر له البقاء لأنه أقدر - في أغلب الأحيان - على الرمز من بعض الشعر العمودي ، وهذا لا يعني أنه اللون المفضل عندي فكلا اللونين أثير على نفسي محبب إليها ... وبالمناسبة فإنني أرفض تسمية الشعر الحر بالشعر الحديث فإن الجيدة لم تتخل ولن - عن الشعر العمودي وواقع الشعر العربي المعاصر يؤكد ذلك ... ولعل السبب في إثراء الشعر الحر وتعميق حركته هو أن رواده قد ولعل السبب في أثراء الشعر الحمودي ، كما أن رصيدهم من العبارة الشعرية أصيل وموفور ، ولذلك جاءت قصائدهم خير نماذج هذا الشعر ، وأقواها ، وأخلها بالنجربة الصادقة ، والصور الموحية .».

\* \* \*

ومن الشعراء السعوديين من تقود دراسة نتاجه الشعري إلى معرفة علاقته بالتراث وتحديد موقفه منه - وإن لم يتحدث عن ذلك مباشرة من أمثال:

<sup>(</sup>١): ((تجربتي الشعرية )): ١٣ - ١٤.

<sup>(</sup>٢): السابق : ٢٥ - ٢٧.

#### ـ محمد بن عبد الله بن عثيمين:

وهو شاعر مخضرم امتدت حياته - على أرجح الأقوال - بين سنة (١٢٧٠هـ) وسنة (١٣٦٣هـ) ، وهذا يعني معاصرته الحقبتين زمنيتين متناقضتين .. سيطر الضعف والتدهور على الأولى التي تمتد من بقية القرن الثالث عشر الهجري إلى العقد الثالث من القرن الرابع عشر ، وقد قضى الشاعر في هذه الحقبة شطراً كبيراً من حياته ، وبدأت مع الحقبة الثانية بوادر اليقظة وتحقق فيها الاستقرار بعد توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود على يد الملك عبد العزيز آل سعود سنة ١٣٥٦هـ التي قال فيها آخر قصيدة - وله من العمر ست وثمانون سنة ١٣٥٦هـ التي قال فيها آخر قصيدة - وله من العمر ست وثمانون سنة - ثم ترك الشعر بعدها إلى أن توفاه الله ، ولقد أدرك كثير من دارسي الشعر السعودي المعاصر أن دور هذا الشاعر في بعث الشعر

<sup>(1):</sup> اختشلف في تحديد السنة التي ولد فيها هذا الشاعر فذهب فريق إلى أنها سنة ١٢٦٠هـ ومنهم د. عبد الله الحامد في ((الشعر في ظلل حركة الإمام محمد بن عبد الوهاب) ص ٩٠، و د. بكري شيخ أمين في ((الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية)) ص ٤٢٨ . وذهب آخرون إلى أنها سنة ١٢٧٠هـ ومنهم سعد بن عبد العزيز بن رويشد في ((العقد الثمين من شعر محمد بن عثيمين)) ص ٩٠ دار المعارف، و د. محمد بن سعد بن حسين في ((الشاعر الكبير محمد بن عبد الله بن عثيمين / شعره ونثره)) ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢): يذكر (سعد بن عبد العزيز بن رويشد) جامع ومرتب ديوان (العقد الثمين من شعر محمد بن عبد الله بن عثيمين) في ترجمته لحياة الشاعر ص ١٧: (فكان آخر قصيدة قالها في ((آل سعود)) نظمها سنة ١٣٥٥هـ وله من العمر خمس وثمانون سنة ، ثم ترك الشعر بعد ذلك وتفرُّغ للعبادة حتى وافاه الأجل المحتوم ...) ، ثم يذكر في موضع قصيدة الشاعر ((يهنيك يا عصمة الدنيا..)) ص ٣١٨ من الديوان أنها: (نظمت تهنئة لجلالة الملك عبد العزيز – رحمه الله – لما قدم من الخارج نجلاه الكريمان: الأمير سعود ولي العهد، والأمير محمد وذلك سنة ١٣٥٦هـ)، وعليه فإن التأريخ المتأخر ينقض سابقه وتكون سنة ١٣٥٦هـ هي آخر عهده بالشعر.

<sup>(</sup>٣): من أمثال: د. عبد الله الحامد في كتابه (في الشعر المعاصر في المملكة العربية السعودية) ط١/ ٢٠٤هـ ص٣٠، محمود محمد بركات في كتابه (شعر ابن عثيمين / دراسة في الشكل والمضمون) ط١/ ١٤٠٥هـ ص ٢٦٨. د. محمد بن سعد بن حسين في كتابه (الشاعر الكبير محمد بن عبد الله بن عثيمين شعره ونثره) ط١/ ١٤١هـ ص ١٤٢، محسن بن فهد الهويمل في كتابه (اتجاهات الشعر المعاصر في نجد) ط١/ ١٤٠هـ. نادي القصيم الأدبي، ص ١٤٠.

العربي الأصيل بالجزيرة العربية قريب من دور محمود سامي البارودي في مصر و مشابه له ؛ يقول الدكتور عبد الله الحامد: (.. عاش يجدد ديباجة الشعر، وينقله من وهدة الانحطاط إلى عالية الإحياء، فكان بذلك بارودي الشعر الحديث في نجد بخاصة، ...)

ويتحدث صاحب (الحركة الأدبية) عن محافظة هذا الشاعر وتمسكه بتقليد الشعر العربي القديم في عصور ازدهاره ، ويعتبر ذلك ميزة له على معاصريه فيقول : «مع كل هذا ، فإنه يبقى لابن عثيمين فضل تقليد الفحول القدماء بدلاً من تقليد الضعفاء الذين ولع بهم معاصروه. » والمتأمل في شعر ابن عثيمين يدرك أن ثقافته الأدبية الخاصة تقوم على اطلاع واسع في الشعر العربي القديم ، واتصال وثيق به ، كما يثبت لديه من تمسك هذا الشاعر بمحاكاة قصائد القدماء ومعارضتها واستيحائها شكلاً ومضموناً أن دواوين الشعر العربي القديم هي المصدر الوحيد الذي تتزود به ذاكرته الأدبية ، ولقد أشار في إحدى قصائده إلى شغفه بالتراث العربي القديم وتعلقه بالدواوين القديمة وشعرائها فقال :

جعلت سميري حين عز مُسامري دفاتر أملتها القرونُ السوالفُ فطورا أناجي كل حبر موفق إذا ما دعا لبت دُعاهُ المعارفُ وطورا كأني مع زهير وجرول وطورا يناجيني ملوك غطارفُ

كما أن المتامل في ديوان هذا الشاعر يستنتج أنه حصر شعره في غرضين أساسيين يتفرع من أحدهما ثالث ومن كليهما رابع ؛ والغرضان

<sup>(1): ((</sup>الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية خلال نصف قرن )) ، ط٢ / ١٤١٣هـ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢): ((الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية )) د. بكري شيخ أمين / ١٣٩٢هـ : ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٣): ((المعقد الثمين من شعر محمد بن عبد الله بن عثيمين )) جمع وترتيب سعد بن رويشد : ٤٢١.

هما: (المديح) و (الرثاء) ويتفرع من المديح شعر غزلي صدر به كثيرا من مدائحه - جريا على السنن القديم - ، أما الرابع فهو شعر الحكمة المبثوث في فنتي الرثاء والمديح ، وهذه الأغراض هي النسيج الذي تشكل عليه ثوب الشعر العربي منذ القدم .

وشعر ابن عثيمين شاهد بنطق باحتذاء الشعر العربي القديم في الأغراض والأساليب والصور و الألفاظ والتراكيب ؛ بل إنه يتجاوز ما تقدم إلى التأثر المباشر بنهج القصيدة العربية القديمة وبنائها الهرمي ؛ ففي ديوانه الذي يحوي خمسا وأربعين قصيدة يقف الدارس على (ست عشرة قصيدة) يبدو فيها بوضوح تأثر الشاعر بالموروث ومحافظته على تقاليد القصيدة القديمة ، وفي هذه القصائد - بلا استثناء - يقف ابن عثيمين على الأطلال فيبكي ويستبكي ويتذكر المحبوبة مبرزا شيئا من محاسنها ثم يصف رحلته ويتخلص بعد ذلك إلى غرض المديح الممزوج بالحكم وإسداء النصح ويختم بالدعاء والصلاة على الرسول الموزن أو الضرب والروي ، وفي تناوله الإحدى تلك القصائد بالشرح الوزن أو الضرب والروي ، وفي تناوله الإحدى تلك القصائد بالشرح ولكلة واضحة على أن ذاكرة الشاعر تمنحه من جنس ما تأخذه ؛

<sup>(</sup>۱): هي قصيدة: (عجبي على الربع) ص ٣٨ ، (ربع تأبد) ص ١٧١ ، ( أهاج له ذكر الحمى) ص ١٧٩ ، (أفلا ملامي) ٢٢٢، (قفوا بي على الربع المحيل اسائله) ص ٢٣٥، (أجل إنه ربع الحبيب فسلم) ص ٢٦٧ ، ( هي الربوع فقف في عرصة الدار ) ص ٢٩١، (قد بلغتك المهاري) ص ٣٠٨ ، (هل العهد قد مضى) ص ٣٢٧، (أمن أجل أن بان الخليط) ص ٣٤٩، ( ضمان على أن الغرام طويل ) ص ٣٧١، ( عصيت فيك مقال اللائم اللاجي ) ص ٣٨٠ ، (خليلي مرابي على الدار واربع ) ص ٣٦٨، ( نعم هذه أطلال سُلمي فسلم ) ص ٣٩٥، ( يابارقا بات يحيي ليلة السهر ) ص ٤٠٠، ( وقفت على دار لمية غيرت ) ص ٤١٦.

<sup>(</sup>٢): الديوان من ص ٣٨ إلى ص ١٠٦. وعدد أبياتها (٥٣) بيتا.

من الديوان ، وفيها يستشهد بشعر ثمانية وخمسين شاعراً معروفاً تردد فيها الاستشهاد بشعر (المتنبي) في سبعة مواضع ، وكذلك استشهد بشعر (أبي تمام) سبع مرات ، وإلى جانب ذلك استشهد في أربعة عشر موضعاً بأشعار لم ينسبها إلى قائليها ، وابن عثيمين بشرحه لهذه القصيدة التي يدعمها بمنتقيات من الشعر العربي القديم يؤكد عمق اتصاله بمصادر - ورموز - التراث الأدبي القديم وبعض دواوين الأسلاف ، ويدلل على أن ثقافته الموسوعية محصورة في التراث الشعري القديم و لا تتجاوزه إلى غيره ، وحول ذلك يقول أحد دارسي شعره: «نجده يستعرض ثقافته الواسعة استعراضا يوحى للقارئ بأنه موسوعة علم وثقافة وأدب . وكأنه قصد إلى ذلك قصدا ، أو كأنه يريد أن يقول إن قصائده وأشعاره تتكئ على محصول ثقافي واسع ، وتضرب بجذورها إلى الماضي بكل مؤلفاته وإشعاعاته. فقد استشهد بشعر شعراء مشهورين وشعراء غير ذلك ... وكان يذكر أنه حصل على هذه الأشعسار من كتب ومؤلفات موسوعية مثل: «الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ، والحماسة لأبي تمام ، والعقد الفريد لابن عبدربه ، والقاموس المحيط للفيروز ابادي ، وحياة الحيوان للدميري ، ومقدمة ابن خلدون ودواوين بعض الشعراء. ...

وبعد .. فإن قوة تأثير التراث الشعري القديم في نتاج هذا الشاعر صورة معبرة عن موقفه المرتبط - بشدة - بالشعر العربي القديم في عصوره الزاهية .

<sup>(</sup>۱): محمود محمد بركات (( شعر ابن عثيمين / دراسة في الشكل والمضمون )) ط ا / 0.180 هـ شركة كاظمة للنشر / الكويت ص 0.180 .

#### \_ أحمد بن إبراهيم الغزاوي:

نتاج هذا الشاعر دليل على متانة صلته بالموروث الشعرى ، ويوكد الدكتور (مسعد العطوي) ذلك بقوله: ((إنه أكب على دواوين الشعر العربية حفظاً ودرسا وتحليلا ، حتى انغرست في ننفسسه وروحه وأثرت في تنفكيره ، وأدبه ، فاحتذى حنو هذه الدواوين ، مما أدى إلى ابتعاده عن نهج سلفه من الشعراء الذين أمعنوا في المحسنات اللفظية ، وابتعدوا عن المعاني الجيدة ، كما أن هذه الدواوين التي أعجب بها ، وتعهدها بالدرس والحفظ ظلت حجابا قوياً يحول بينه وبين مجاراة التهاون في اللغة والأوزان الشعرية التي رأينا معالمها تظهر في شعر المعاصرين له . )) ومن هنا كان موقفه الغيور على لغة الموروث التي حرص عليها في شعره ، وجاهر بالدفاع عنها ضد كل اتجاه يُقيم تجديده على التهاون بها ، ومن بين أولئك أصحاب الشعر الحر إذ يرد عليهم بقوله: «وهذه الغارة الشعواء يشنونها على اللغمة ، ويسعون في أن يقضوا على أبنية قواعدها ويجتثوا أعراق أحكامها ، ليضمنوا خلو جو العبث والإفساد من كل واقف بالمرصاد ، فيتسنى لهم أن يذهبوا في الكتابة كل مذهب لا يبالوا في استعمال الكلمات بما نصب عليه معاجم اللغة ، و لا يكترثون في صوغ الجمل والتراكيب ».

ويعلن الغزاوي في قصيدته «القلب ينضحها» عن اعتداده بالموروث، ويعبر عن إعجابه برموز الشعر العربي القديم، ويشير إلى نسجه على

<sup>(</sup>١) : (( أحمد الغزاوي وآثاره الأدبية )) ط١ - ١٤٠٦هـ . القسم الأول : ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢): ((المعرض) جمعه ورتبه محمد سرور الصبان ، المطبعة العربية ، مصر ، شارع المزين بالموسكي : ٢٥. قلاً عن السابق ص ١٥١.

(۱) منوالهم وترسمه لخطاهم فيقول:

وجدتني بعض حين في مساجلة

قالوا لأنت أخو مروان مرتجزا
وما زهير ولا الأعشى ورهطهما
كانت مجاملة منهم أخذت بها
بها تقحمت في الميدان أعبره

مع اللدات بهم أعدو و لا أقف \*\*
ولست أبا الخطاب إذ يصف و لا جرير سوى الإلهام ينقذف حتى حسبت بأني مثل ما وصفوا خلوا وأسبره من حيث أنتقف

ويواصل - في القصيدة ذاتها - التعبير عن موقفه المتمسك بالموروث ، فيفخر بلغته ويدافع عنها ، ويدعو إلى ضرورة التواصل معه ، منبها الى أثر الإرتباط به ومحذراً من دعوات التجديد التي أحس أنها تسيء اليه وتعمل على هدمه:

إن التراث بكم يحيا الموات به (والضاد) وهي لمن يزهو بها لغة يا بؤس من حاولوا استكر اهها عبثاً لا نبتغي الشعر ضحضاحا ولا هذرا ولا رموزا وتهويما وشعوذة وإنما هو ما يشدوا الهزار به وما به نصل الماضي بحاضرنا

والحرف تسطع منه الياء والألف هي الرياحين والأشذاء تكتنف بما به استدرجوا للغي أو هرفوا ولا تهاويل فيها العقل ينجرف ولا شذوذا به التهريج يجتدف لحنا ويملكنا الإعجاب والدنف ولا يكدره بالوحل من ضعفوا

<sup>(</sup>١): ﴿ أَحَمَدُ الْغُزَاوِيُ وَآثَارِهُ الْأَدْبِيةُ ﴾ ٢: ١٦٧٩.

<sup>\*</sup> مروان بن أبي حفصة شاعر عباسي .

<sup>\* \*</sup> أبا الخطاب: عمر بن أبي ربيعة.

<sup>(</sup>٢): السابق: ١٦٨ - ٨١.

#### \_ فؤاد شاكر:

وهو أحد الشعراء الذين عبروا بأداة الشعر عن موقفهم المرتبط باصول الموروث الشعري القديم ، وذلك من خلال قصيدته (۱) (الشعر في حقيقته) ؛ وفيها يعلن بوضوح عن التزامه بالشعر العربي الأصيل شكلا ومضمونا ، إلى جانب رفضه لقصيدة الشعر الحر ، التي يرى فيها خطرا على لغة الشعر الفصيح وقواعده ، فيحذر منها ، ويدافع عن ارثه الشعري الذي خلفه الأجداد ، مبينا مكانته ، وحاثا على القيم التي وجدها فيه ... وفيها يقول :

أقبلا عن الشعر المملام، وفندا أجدكما هذا الدي ترسلانه لقد روع الشعر الأصيل عصابة يقولون إن الشعر «حرث» ولم تكن أولئك من ظنوا القديم خرافة ولا وزر الشيء القديم خرافة كمن يرسل القول الهجان وهمه فمن قائل إن القريض تحلفت ومن قائل إن القريض تقطعت لقد نسي القوم الأباة تراثهم فكم نصل الشعر المبين فواصلا

أقاويل من البطل والسخر ، رددا من القول دفاقاً على الشعر مسعدا تأولت الشعر الفصيح المنضدا لنعلم في ((الشعرى)) إماء وأعبدا ومن زعموا التهريج فنا مجددا قديم ولا الشيء الجديد بلا صدى إشاعة هذا الفحش في الناس سرمدا معانيه إذ أضحى قريضاً محمدا به سبل الفصحى فأضحى مقيدا وهيهات أن ننسى التراث المخلدا من القول ما أزرى الحسام المهندا

<sup>(</sup>٢-١): ديوانه ((وحي الفؤاد) ط٣، ١٣٧٨هـ: ٢٩١.

#### \_ عيد الله بن محمد بن خميس:

يتحدث ابن خميس عن صلته بالشعر

العربي ، فيذكر أنها بدأت منذ الصغر على يد والده ؛ الذي كان يكرر عليه بعض النماذج الشعرية المشهورة ومنها (لامية) كعب بن زهير (البردة) التي قالها في مدح الرسول في ، فحفظها مع غيرها من النماذج (ولم تزل تختزلها الذاكرة ، ويعيها القلب رغم تعاقب السنين ) ويضيف قائلاً: ((فصاحب هذه النشأة حبُ الشعر وتذوقه ، ومن ثم قراءته وحفظه ، ورياضه الملكة عليه ، وتغذية الحافظة بالمتابعة ، وتنميتها بالتكرار ، ومدها بروافد جديدة ، وفيض من عطاء أعلام الشغر وفحوله ...).

ولقد جاء نتاج هذا الشاعر متوافقا مع النماذج التراثية التي أخذت مكانها في ذاكرته وانعكست على فنه وفكره ولغته ، فانطبعت لغته بالسلامة وتميز أسلوبه بالجزالة وحملت مفرداته سمة الانتقاء والفخامة وعلو الجرس ، ثم كان التزامه بموسيقي الشعر العربي التي سجلها الخليل بن أحمد وبعد ذلك كله جاء موقفه المتضامن مع موروث الشعر العربي الأصيل ، ويتجلى هذا الموقف في دفاعه عن الشعر الأصيل واستهجانه الشعر الحر ووصفه بأنه «فوضى» و «داء» و «عار» و «فلك في قصيدته «يادار» التي يقول فيها:

ما انصفتك قواف الشعريا دار ضنئوا عليك بأوزان وتقفية وأركبوا الشعر- إما قصروا شططا

وفيك للمُلهم المنطيق أسرارُ يشتارها- مثل أري النحل - مُشتارُ وبعضهم عن عميق الشعر قُصارُ هي الحروفُ وألفاظ وأسلطارُ

<sup>(</sup>۱-۲): مقدمة ديوانه ((على ربى اليمامة) ط۲، ۳،۲۱هـ: ۹،۸.

- دعوه حرا ويا الناس مِنْ زمن حرية ظلموها واسمها لغة الأنها بدعة التقليد نافقة رميت يا شعرُ بالداء الذي رميت

قال المُخبِفون وزنا نحن أحرارُ فوضى وسيان شاء والحق أم جاروا قالوا فقلنا وسرنا حيثما ساروا به العروبة، والأيامُ أطوارُ

إلى أن يقول:

قالوا لهم: إنَّه التجديدُ فانطلقوا يجددون ، فقلنا: إنه العار

ويؤكد موقفه المتمسك بالتراث الشعري القديم في قصيدته (ابن زيدون) التي يرد بها على المجددين الذين تنكروا لموروثهم العربي الأصيل ودعوا إلى هجره بدعوى التجديد ومنها قوله:

قالوا ابن زيدون مَثَالٌ ومُتَبعٌ إليوتُ أجدرُ تجديدا وتحسينا أولى لهم ثُمَّ أولى أن يخاطبهم شعرٌ تركت صداه خالدا فينا (٤) كما يشير إلى الموقف المتضامن مع موقف الأسلاف بمثل قوله:

مشرقات أغراضه ومتونه اصطفى نهجه السليم عرينه مستنيرا يهديه غضا معينه وامرؤ القيس ما به ما يشينه ويناغيه فحله ولبونه وسما بالجلال منه مصونه سالسمات أوزانه والتقوافي حبذا الشعر مستبينا أصيلا حيث طاب البيان فيه لأعشى ولبيد وحارث وعبيد حيث يبنيه جرول وجرير طوق الفخر مبذعات القوافي

<sup>(</sup>١): السابق: ١١٥ ـ ١١٨.

<sup>(</sup>٢): السابق : ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣): السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤): ((الديوان الثاني)) : ٩.

# \_ محمد بن على السنوسى :

عند إجالة النظر في نتاج هذا الشاعر تتكشف علاقته الوثيقة بالتراث الشعري . ويظهر موقفه عندما يتناول القيمة التي يحويها ذلك الموروث ، فيبين عن علاقة وثيقة به وموقف منجذب إليه ، بل إنه يفخر بموروثه كالأسلاف قائلاً في قصيدة ((الجزيرة العربية ماضياً وحاضراً :

> والشعر ديوان قومي وهمو دائرة أفراحهم ومآسيهم مسجلة ترف في كل بيت من قصائدهم حتى تكاد ترى في كال قافية شعر يحدثنا عنهم بغير فم حكما وعلما وآدابا وفلسفة ما (شيشرون ) خطيبا كابن ساعدة

من المعارف في الألفاظ والجمل فيه على كل حال عاطل وحلى طباعهم في جمال غير منتحل حياتهم وهي في حل ومرتحل وتحفة من بيان كالزهور طلي دار الرحيق بها في كل محتفل

(قس الأيادي) والكالبحتري (شلي)

وما الموقف الذي حملته الأبيات السابقة إلا ثمرة من التصالب بموروثه واطلاعه عليه ، فابن خلدون يقول: «واعلم أن فن الشعر من بين الكلام كان شريفا عند العرب ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطئهم وأصلا يرجعون إليه في الكثير من علومهم

<sup>(</sup>١): انظر ترجمته في: ((موسوعة الأنباء والكتاب السعوديين خلال ستين عاماً )) أحمد سعيد بن سلم ، نبادي المدينة الأدبى ٢ : ٧٩ .

<sup>(</sup>٢): ((الأعمال الكاملة)) منشورات نادي جازان الأدبي ، ط١ (١٤٠٣هـ) : ٦٧٨ \_ ٦٨٠ .

شيشرون : من أشهر خطباء الرومان .

<sup>\* \*</sup> شيلي : شاعر رومانتيكي انجليزي مشهور .

(۱) وحكمهم » ومن قبل أشار إلى ذلك بعض النقاد ومنهم (ابن رشيق (۲) القيرواني ). كما أن الشعراء تغنوا بمثل ذلك منذ القدم ، يقول أبو فراس:

الشعر ديوان العرب أبدا، وعسنوان الأدب لم أعد فيه مفاخري ومديح آبائي النبجب ومقطعات ربتما حلتيت منهن الكتب

ويثبت السنوسي اتصاله الوثيق بالتراث الشعري القديم من خلال إحدى دراساته التي تناولت تحليل بعض روائع الشعر القديم والتعليق عليها ، إلى جانب وقفات مع بعض الشعراء القدامى من أمثال (المتنبي) و ربشامة بن الغدير المري ) والبحتري وغيرهم ، وفيها يُظهر السنوسي الشاعر إعجابه بأولنك الشعراء ، كما أن شخصيته الشعرية تُلمح في ثنايا حديثه عن شعرهم ؛ ولعل السنوسي أحس بذلك عندما قال في مقدمته: «... وإني لا أزعم في هذه الفصول والمقالات أنها نقد أدبي أو دراسة فنية لأثار من كتبت عنهم ، ولكنها مصاحبة لهم في آثارهم التي استمتعت بقراعتها ، وأثرها في نفسي ... ولذلك حين جمعتها سميتها (مع الشعراء) لتدل بمعناها وفحواها على المصاحبة والمسامرة وليس غير . » و لا يَخَفى ما قد ينعكس على فن الشاعر من أثر لتلك المصاحبة وذلك المراس المصحوب بالإعجاب . ثم إن السنوسي في هذه الدراسة يُبين عن موقفه المتمسك بالتراث عندما يطلب من الشاعر الشعر الشاعر الشعر الشاعر ال

 <sup>(</sup>۱): ((مقدمة ابن خادون)) : ۷۰۰ .

 $<sup>(\</sup>dot{Y})$ : أنظر : ((العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده)) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، ١: ٢٦.

 <sup>(</sup>٣): ((ديوان أبي فراس )) رواية أبي عبد الله بن خالويه . بيروت (١٣٩٩هـ) : ٢٢ .
 (٤): وهي : ((مع الشعراء / دراسات وخواطر أدبية )) نادي جازان الأدبي ، ط١ (١٣٩٧هـ) .

<sup>(</sup>٥): شَاعَر مُنَقَلَ من شعراء الجاهلية . عده ابن سلام الجمدي في الطبقة الثامنة من فحول الشعراء الإسلاميين . انظر: ((طبقات فحول الشعراء)) تحقيق محمود شاكر. مطبعة المدني ٢: ٧٠٩.

<sup>(</sup>٦): ((مع الشعراء)) ۱: ۲.

تنمية ذائقته الأدبية بكثرة القراءة والإطلاع والتمرس بكل جيد من الشعر والنثر، واستثمار الكنوز التي خلفتها التجارب السابقة، كما يطلب من الشاعر أن يكون أصيلا لامقلدا، ويستحثه على التمسك بتراث قومه والاعتزاز به.

وإلى جانب ما تقدم يجد الباحث في شعر السنوسي ما يوكد صلته الوثيقة بالموروث الشعري ويشير بوضوح إلى موقفه منه ، ويعبر عن خندما يعلن صراحة عن إعجابه بأحد رموز الموروث الشعرى وعمق اتصاله بفنه قائلاً:

يا أبا الطيب المحسد إنى مستمد من فنك الفذ فنى

كما يبين عن موقفه من الموروث عندما يفتخر باللغة العربية الفصحى التي تشكل فيها التراث الشعري وقام عليها ، وبوعي المدرك الأهميتها يستحث الشاعر المعاصر ويدعوه إلى وصل طرائقها وأساليب صياغتها القديمة بحاضره ، ويرى في ذلك محافظة على الذوق العربي وسموا به ، ويدلل على موقفه المتمسك بالتراث بقوله:

الألى حلتقوا بأجنحة الضا لغة لم تزل هي العصب الحسا هاتها في طرائق و أسالي وارتفع بالشعور والفكر واحفظ في شفيف من التراكيب رفا ودع الرث والعنشاء وحاذر

د وطاروا بها على كل نيق س والوعي نابضا في العروق ب كرام من الجديد العتيق آية النوق في البيان الطليق ف وجزل من الكلام الوثيق دعوات النفساد والتلفيق

وفي موضع آخر يعبّر عن اعتداده باللغة وبماضي الشعر، ويؤكد

<sup>(</sup>١): السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢): ((الأعمال الكاملة)): ٧٩٤.

<sup>(</sup>٣): السابق: ٢٤٧ - ٨.

(۱) على أهمية التراث وحتمية العودة إليه فيقول من قصيدة ((موكب الفن )):

وإذا الشعر سار في موكب الشعد لمنعة توقظ الصريع وتوري ولنا من تراثنا وهو نور

ب أضاء الطريق في ميدانه ومضات الحياة في جثمانه ألق يستطير في وهجانه

ومن المواقف النقدية التي سجل فيها السنوسي تمسكه وارتباطه بالموروث الشعري الأصيل ، وعبّر عنها بأداته الشعرية في قصيدته (الشعر الحر); موقفه من قصيدتي الشعر الحر والشعر العمودي ؛ فهو لايكتفي بالمحافظة على موسيقى الشعر العربي الأصيلة بأوزانها وقوافيها المعروفة ، بل يجهر بالإنتصار لقصيدة الشعر العمودي ويعلن عن موقفه الرافض لقصيدة الشعر الحرو (المنثور) ، فهو يرى أن هذا النوع من الشعر يهدم موسيقى الشعر العربي ؛ بل إن مدلول قصيدته التي يرد بها على الشعر الحر يشير إلى أنه يرى في هذا النوع خيانة للموروث الشعري القديم فينكره قائلا:

لا العودُ عودي ولا الأوتار أوتاري من أين جئتم بهذا الطير ويحكمو إني أرى في جناحيه وسحنته وصرت أسمع ألفاظاً مقلقلة ألبستموني ثياباً لاتشرفني سود وحمر وصفر لا انسجام لها

ولا أغاريدكم من شدو أطياري لا الريش ريشي ولا المنقار منقاري سمات (داليوت) لا سيماء (بشار) طرق المسامير في دكان نجار كأنها فوق جسمي حبل قصار كرسم (بيكاس) يعيى فهمه القاري

<sup>(</sup>١): السابق : ٦٣ - ٦٤ .

<sup>(</sup>۲): السابق: ۲۶۷ – ۲۰۱.

<sup>(</sup>٣): نفسه: ١٤٧ - ٨٤.

ويلتمع بجلاء موقفه الغيور على التراث الشعري فيقارن بين قصيدة الشعر العربية الأصيلة - ويتعصب لها بشدة - وبين قصيدة النثر التي يتنافى نظامها مع خصائص موسيقى الشعر العربي ؛ فيبين عن تضامنه مع الأولى مشيرا إلى بعض أهم خصائص الشعر العربي التي استنبطها النقاد الأوائل وجعلوا منها أسئا لنظريتهم النقدية في صناعة الشعر ؛ كالتأكيد على ضرورة الإلتزام بالوزن ، والتقيد بالقاعدة والعرف اللغوي عند تناول الألفاظ والتراكيب ، وأخيرا التنبيه إلى أهمية إحكام النسيج في عملية البناء الشعري .. وهو ما يعبر عنه الشاعر بقوله:

ماذا تقولون: تجدید. لقد هزلت ما الشعر؟ هل هو ألفاظ مسیّبة الشعر هندسة كبرى تكاد ترى والوزن للشعر روح وهي إن فقدت قصیدة النثر مثل المشي جامدة ورب حرف صغیر الشأن یرفضه تأبی الحروف التي صیغت نماذجها أن تلتقي معكم في سبك خاطرة لكل فن أصول پستقل بها

وسامها كل مهذار وثرثار بلا قيود ردى للمنطق الهاري في النسج واللفظ منه روح فرجار أضحى جمادا بلاحس كأحجار والشعر كالرقص في سيقان أبكار لحن المشاعر في ترنيم قيثار من رعشة الروح في أعماق أسرار عرجاء تحجل في ميثاء مهيار شتان ما بين سبتك وعمار

وبقدر موافقة هذا الشاعر لفهم القدماء لماهية الشعر، وإعلانه عن موقفه المتمسك بالقيم الفنية والجمالية التي تشكل عليها الموروث الشعري، فإنه يدعو - بجانب ذلك - إلى إكمال تلك القيم والإضافة السيها بكل مامن شأنه أن يغنيها ويدفعها إلى الأمام، ويعترف بفضل التجديد المثمر؛ فيدعو إلى التجديد في المضامين والأفكار بعيداً

<sup>(</sup>١): السابق : ٦٤٨ - ٤٩ .

عن كل ما يمس الشكل الموروث للقصيدة العربية أو يشكل خطرا على المسالتها ، فيقول:

إن كان لابد من فن نجده وأنطقوا الصخر في ترنيم قافية حرية الشعر في إشراق فكرته أما كفى أننا فقرا ومخمصة فكيف تبغون أن تستوردوا أدبا والشعر نار ونور والنفوس لها

فجددوا في مضامين وأفكار كرعشة الضوء في لمع السنا الساري وفي تساميه عن لغو وأقدار نستورد الغرب حتى صبغ أظفار من صنعة نيكلا بخسا بدينار طبع الفراشات عشق النور والنار

#### (۱) - حسين علي عرب:

وهو شاعر أصيل تمتد جذوره إلى أعماق التراث العربي القديم، ونتاجه الشعري صورة يتجلى فيها اهتمامه باللتغة وحرصه على موسيقى الشعر العربي والغاية النفعية الفن، كما يتجلى نلك في تركيزه على المعاني والحكم، وهذا ماجعل الناقد الذي قدم لديوانه يذهب إلى حد المبالغة حين قال عنه: ((.. وليس لنا أمام ديوان كهذا إلا أن نرقى إلى مستواه فنصبح عربا مثله. ولو ظن ظان أن حسين عرب ليس سوى شاعر هرب من طبقات ابن سلام أو مفضليات الضبي أو شعراء ابن قتيبة، لما خاب ظنه ..) فهو من

<sup>(</sup>۱): نفسه: ۲۰۰- ۵۱.

<sup>(</sup>٢): انظر ترجمته في: ((شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب)) عبد الكريم بن حمد الحقيل، ط٢ (١٤١٣هـ) ١: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣): د. عبد الله محمد الغذامي ، مقدمة ديوان حسين عرب (( المجموعة الكاملة )) مكة المكرمة شركة مكة للطباعة جـ <math>1 : 1 : 1

نخبة الشعراء الذين يحاذون القديم في محاكاتهم له وكثيرا ما يتجاوزونه ، وفي شعره تمتزج الأصالة بالمعاصرة ، كما أن الشاعر شخصيته المتفردة في ديوان الشعر السعودي ؛ ولعل أبرز مظاهر شخصيته الفنية: اقتداره اللغوي وحسه الموسيقي ، ولقد آنس الشاعر ذلك في شعره فراح يفتخر على سنن الأسلاف كما في قوله من قصيدة ( الشباب والعلم »:

بني الشعب ، حياكمو شاعرً احاط بإحدى يديه البيا

ندي الصدى ، ملهم القافية ن ، وضم القوافي في الثانية

وقوله من قصيدة ((منى الهوى )):

تنفس الحبُّ من نجواهُ والشرفُ وفي يديه القوافي خُردا تحفُ

شدا بحُسنك منها ، شاعر غرد في أصغريه ، المعاني الغر طيعة وقوله من قصيدة «أفواف» :

كالروض ، رقّ شذى ، وطاب قطافا فيه ، فنظمت النّهى أفوافا سحر السلافة ، داعب الأعطافا

تيها ، وتنشر ظلها صفصافا

صاغ القوافي- في هواك- خرائدا سحرا، تنافست الحروف، رشاقة من كل قافية، كان رويتها تختال فيها (الضاد) في أبرادها

وتتضح من معجم الأبيات المتقدمة ومعانيها مدى تشرب نفس الشاعر بالموروث. وشاعر معاصر مثل حسين عرب عندما يستبيح لنفسه التغني بتلك النعوت ، إنما هو في حقيقة أمره يفتخر بأصالة اللغة والمعانى

<sup>(</sup>١): ((المجموعة الكاملة)، ٢: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢): السابق ٢ : ١٥٠.

<sup>(</sup>٣): السابق نفسه ٢: ١٧٢.

والموسيقى التي تشكل منها موروثه العربي الأصيل. وهذا الشاعر حين يلتزم باللغة العربية وموسيقى الشعر العربي يعبر بوضوح عن صلته بالموروث وموقفه منه ؛ ففي اللغة يُظهر التزامه بعروبة الأداء ويأتي شعره بلغة عربية فصيحة جزلة وأسلوب متين يجمع بين ذوق اصطفاء المفردة والمعرفة اللغوية بأنماط الاستخدام والتركيب. ويدل معجمه اللغوي على ثراء المخزون اللفظي ، كما يدل على تحكمه في استعمالات الألفاظ ومعرفته بتنوع دلالاتها وما تنطوي عليه من إيماءات وتثيره من تداعيات.

وعن علاقة هذا الشاعر بالتراث يؤكد الدكتور عبدالله الغذامي في مقدمة دراسته المتأنية لديوان الشاعر أثر التراث في ديوانه فيقول: «والشاعر حسين عرب يفيض عروبة في شعره حتى إنه ليجسد تراث الأمة في فقرات التسلسل بين أبياته لتحل منها محل الجنين في رحم أمته وسيجد القارئ لهذا الديوان أثر ذلك جليا وواضحا " . هذا ويعلن الشاعر عن موقفه من التراث الشعري العربي - صراحة وذلك في مثل قوله من قصيدة (الشعر الحر):

قال لي صاحبي: أفي الشعر شعر " قلت: كلا، وإنما الشعر فن قال: في وزنه يقولون: قيد قلت: في وزنه جمال وإيقا إنما الشعر أية الله في الفص

غير حر ، وفيه شعر حر ؟ ذو بحور لهن مد وجزر مستبد ، وفي قوافيه حَجْر و ع وأسر ، وفي قوافيه سحر حى ولايفهم الفصاحة غير

ويسجل - في هذه القصيدة - موقف الرافض لهذا المذهب ، ويرى فيه محاولة للمساس بقيم التراث الشعري الأصيل فيقول:

<sup>(</sup>١): السابق ١: ٢٩.

<sup>(</sup>٢): السابق ٢ : ٢٧٠.

والذي ظنته الدعيون شعراً والذعاوى ، يسوقها أعجميون كل من شاء أن يعرب د بالقو ومضى يملأ الصحائف جهلا سالكا مذهب الفرنجة فالجمل أيها العابثون بالشعر ، ما التقليل القوافى لها رجال حريا

غمغمات من الكلام، وهجر أ إذا خسانهم أداة وفكر ل تمطى، وقال: شعر حسر جُملاً، كلها هُراة ووزر جُملاً، كلها هُراة ووزر لة، بيت، وكل حرفين شطر دُ، فضل ، و لا التفرنج فخر ون بها، والقريض ، نشر وزهر

#### \_ إبراهيم خليل العلاف:

عندما يتحدث هذا الشاعر وأمثاله عن صلته بالموروث فإنه يُبين ويوضوح - عن أهم العوامل التي جعلته مخلصا في تلمذته لما في التراث وهو: الغيرة الدينية التي يتضافر فيها الشعور بقداسة اللغة التي نزل بها القرآن الكريم مع الجوانب اللغوية والفكرية والفنية التي يتشكّل عليها كيان الأديب المسلم.. يقول: «تشبعت بأسلوب القرآن الكريم وما زلت كذلك ، ثم بأحاديث أفصح العرب وأبلغهم أن ثم بنماذج الشعر والنثر الخالدة لفحول الشعراء والخطباء والكتاب على مدى العصور الأدبية ، كما تشبعت بالصياغة الشعرية العربية المتوارثة ... ولا شك إطلاقا في أن اللغة العربية بجميع أبعادها وأعماقها ومستوياتها ، مستهدفة أشد الاستهداف ، لتدميرها وتشويهها ، والقضاء عليها ، وتنفير أبنائها منها ، وهذه الأزمة الكبرى والضجة والمفتعلة حول الشعر العمودي بالذات ، وضرورة التخلص منه وإحلال الشعر الحرمحله ، ... مقصود بها أولا: إقامة الحواجز والعقبات أمام الأجيال الناشئة لتلقي القرآن الكريم مباشرة ... ، ومقصود بها

<sup>(</sup>١): السابق نفسه.

ثانيا: تحطيم المعمود الفقري المغة العربية المتمثل في الشعر العمودي، والذي يشكل التراث الضخم الخالد الثمين ... والذي هو باختصار ديوان العرب والذي يشكل المرتكزات والسلالم الأولى لإعجاز القرآن الأدبي ومعرفة بلاغته وأسرارها ...».

ويتناول الموقف المرتبط بموروث الشعر من خلال الحديث عن اللغة ، كما في قوله من قصيدة (لغة الفرقان):

أهواك يا لغتي أحياك إنسانا فكم تعمت بدنيا الشعر مندمجا وكم هفوت الألفاظ مرصعة وكم تمتعت من وزن وقافية نعم التراث وماضيها وحاضرها

شوقا إليك أجوس العمر ظمآنا بين الدواوين أطوي الليل سهرانا وللأساليب قد أعجزن تبيانا كلاهما خلدا للشعر بنيانا ونعم مستقبل تلقاه جذلانا

ويفخر بموروث الشعر العربي الأصيل الذي تتوازن فيه الموسيقى الشعرية .. فيقول من قصيدة (حسان عبد العزيز):

بحور قریض قد تناهی اکتمالها وإنا لمن قوم تمادی تراثهم

قوالبها يمنى تشاكلها يُسرى جليلا وما يرضى التنكر والهجرا

وفي قصيدة (تحية وتكريم) يبين عن موقف المتمسك بالموروث الشعري ، ويحذر من خطورة الابتعاد عنه وعقوقه ، ويعلن رفضه للشعر الحر قائلا:

ومن رفض التراث فسوف يبقى يتيما فاته مدد كثير وما رفض التراث سوى هروب وفي إهماله كيد خطير

<sup>(</sup>١): ((المجموعة الكاملة) ط١. مطابع الصفا. مكة المكرمة: ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢): السابق : ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣): السابق : ٥٠٥.

<sup>(</sup>٤): السابق : ٥٢٦ .

وما في الشعر حر، تلك دعوى مضللة ، وتقليد ضرير وللضاد العزيزة من بنيها عقوق يقشعر له الضمير

وهكذا يؤكد الشعراء السعوديون ، مع اختلاف اتجاهاتهم الأدبية وتفاوت طرائقهم في تناول الإرث الشعري القديم ، على خصوصية علاقتهم بموروث الشعر العربي وقربهم منه وإدراكهم لأصالته وموقفهم المتضامن معه.

## الباب الأول:

### الفحل الأول

تحرير تاريخي لحالات التصورات الكاشفة عن :

المبحث الأول: حالة الشعر في أقرب العصور إليمه.

المرحث الثاني : علاقتم بم وروث الشعر التحديم.

المردث الثالث : من سوم سو الشعر.

### الغطل الثانيي

تأثير التراث الشعري القديم في نتاجهم:
الم بعث الأول: التوقيم عند الأغراض الكبري للشعر العربي

المرحث الثاني : مماكاة مضامين الموضوعات التحديمة .

المبحث الثالث : تداخلم موسية على مع الشعر القديم .

المبحث الرابع: استامام الصورة الغنية القديمة.

#### توطئة

يشكل الشعر المحافظ في العصر الحديث – الذي يطلق عليه الدارسون جملة من المصطلحات مثل الاتباعي أو الكلاسيكي أو التقليدي – صفحات غير قليلة في ديوان الشعر العربي السعودي . إذ تمتد فترته الزمنية إلى ما يقارب مائة عام ، كما يشغل ساحة مكانية متعددة تشمل بيئات شعرية في نجد والحجاز والأحساء وعسير.. وهذا الامتداد الزماني والمكاني نتج عنه ظهور عديد من الشعراء من بيئات فنية مختلفة .

وهذا لا يعني عدم وجود هذا الاتجاه قبل المراحل الأولى لتأسيس البلاد على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله -، فهو سابق لهذه الفترة وقد غلب عليه التوجه إلى تقليد السلب حيث عصور الضعف وهو ما سيأتي عليه الباحث في موقعه من البحث عند تناول حال الشعر قبيل الفترة المدروسة - إن شاء الله -. ولقد ارتبط نتاج شعراء هذا الاتجاه - في ديوان الشعر العربي السعودي - بمراحل التأسيس الأولى المملكة العربية السعودية ، فالزمها منذ نشاتها وواكب توحدها سنة ١٣٤٦ هـ على يد الملك عبد العزيز - رحمه الله - ، وكان بذلك من اللبنات الأولى التي قامت عليها حركة الأدب السعودي . وشهد فترات من المبيطرة على سائر الاتجاهات لكما شهد أخرى خفتت فيها أصوات التقليد والمحافظة . وجدير بالذكر أن الخط التقليدي الحديث مستمر إلى يومنا هذا ولا سيما عند شعراء المناسبات بصفة خاصة . وبعد طول مصاحبة وتأمل عميق في نتاج أغلب الشعراء تبين الباحث أن الشعر وبعد طول مصاحبة وتأمل عميق في نتاج أغلب الشعراء تبين الباحث أن الشعر أحيانا المديث قد مر بطورين يختلفان في الظاهر حينا ويتداخلان وبختلطان أحيانا ، ليشكلا في النهاية صورة واضحة المعالم المتأثر المباشر بالنراث الشعري الذي تتدرج فيه العلاقة بين السطحية ومحاولة النفوذ إلى جوهر الشعري الذي تتدرج فيه العلاقة بين السطحية ومحاولة النفوذ إلى جوهر الموروث وحقيقته وهما :

الطور الأول: شعراء البعث والإحياء (طور التقايد المحض). الطور الثاني: المحافظون المجددون (طور التجديد المحافظ).

ومع أن هذين الطورين يجتمعان في صلتهما الوثقى بماضي الشعر، وشدة تأثيره في نتاجهما الشعري، إلا أنهما يختلفان في طرائق التأثر بالموروث الشعري الذي ينعكس مختلفاً في الشكل والمضمون لكل طور.

فالطور الأولى، وأصحابه هم التراثيون الإحيائيون أو شعراء المرحلة الأولى في ديوان الشعر السعودي، خضعوا كلية لسيطرة التراث الشعري العربي القديم عندما ارتحلوا إليه وقنعوا بالعيش في إطاره، مستمدين منه بعض موضوعات الشعر بمضامينها ولغتها وأساليبها ومنظورها القديم، فعكسوا الرؤية التراثية على واقعهم ولم يفعلوا العكس، وبقيت علاقتهم بالموروث غير قادرة على النفوذ إلى جوهر الموروث وحقيقته.

أما الطور الثاني، فإن أصحابه هم المحافظون المعتدلون أو شعراء التقليدية الحديثة التي تفتحت على المذاهب النقدية الحديثة وأفادت منها، وقد عاصر بعضهم الجيل الأول، وكثير منهم خضع للتأثر المباشر بالتراث. ومن أبرز مظاهر ذلك التأثر وجود المعارضات الصريحة له إلا أنهم حاولوا موازاته؛ فحافظوا عليه شكلا واستمروا في محاولات الانعتاق من المضمون القديم، كما استمرت محاولاتهم الجادة في الانتقال بالعلاقة معه من السطحية إلى النفوذ في الجوهر. وتهيأ لهم أن يتبادلوا معه التأثر و التأثير و الأخذ و العطاء، كما تهيأ لكثير منهم عكس ملامح واقعه ورؤيته على التراث. وبذلك كان تأثرهم بالموروث مختلفا عن شعراء الفريق الأول. ويتضح ذلك - إن شاء الله من دراسة أثر الموروث في الشكل والمضمون لكل منهما على حده وهو ما تتناوله الصفحات القادمة.

# الفحل الأول

تدرير تاريدي لمالات التصورات الكاشفة عن .

المبحث الأول : حالة الشعر في أقرب العصور إليمه .

المبحث الثاني : علاقتمو بموروث الشعر القديم .

المبحث الثالث : منه وم هم للشعر .

#### المبحث الأول: حالة الشعرفي أقرب العصور إليهم

قبل الكشف عن طرائق التأثر بالتراث ومناقشة الصلة والأثر الذي تركه الماضي الشعري في نتاج شعراء هذا الطور الذي يشكل الصفحة الأولى في تاريخ الشعر السعودي، لابد من التأكيد على ضرورة ربط الأثر بالمؤثر في نتاجهم، وذلك بالنظر إليه في سياقه المقترن بزمنه وبيئته الناشيء فيهما، لأن ذلك سيؤدي إلى نقل صورة أمينة لظاهرة تأثرهم التي يبدون فيها منجذبين بشدة إلى كل شيء في الموروث القديم.

ولأن الحاجة هنا تقتضي الإيجاز فإن الباحث سيكتفي بالإشارة المقتضبة إلى المحالة العامة التي كان عليها الشعر في الجزيرة العربية في العهد الذي سبق ظهور الدولة السعودية الحديثة على يد الملك عبد العزيز- رحمه الله- ؛ فقد وصلت صناعة الشعر في تلك الفترة وفي مختلف أقاليم الجزيرة العربية - بما فيها الحجاز وإن بدا حال الشعر فيه أحسن من غيره - إلى مرحلة ملحوظة من الانحدار، وراح صنتاع الشعر ينجذبون بشدة إلى البديع ويستسلمون إلى التفنن في استعمالاته، وصار ذلك غاية الشعراء يجتهدون في طلبه وتوشية شعرهم بالوانه المختلفة. وهم في ذلك تابعون لأسلافهم في عصور التدهور والتخلف، فقاتدوهم في كل شيء، وغيات نلك على شعرهم الذي حفظته بعض كتب التاريخ الأدبي، ولم يتجاوزوا بتقليدهم عصور الضعف إلا في شيء يسير من نتاج بعض شعراء الإقليم الحجازي من أمثال إبراهيم الأسكوبي، ومحمد برادة، وعبد المحسن الصحاف. وغيرهم، وكان هذا الإقليم سابقا غيره من أقاليم الجزيرة العربية في محاولة التخلص من أثار التقليد العكسي لشعراء فترات الضعف والجمود في العصر التركي بفضل ما توافر له من مؤثرات.

<sup>(</sup>١): انظر: عبد الجبار ، عبد الله (( التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية )) معهد الدراسات العربية العالمية ١٩٥٩م ، ص ١٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢): السسابق: ١٥٣ ـ ١٥٤ .

وما ذلك الضعف والجمود الذي أصاب نتاج الشعراء إلا لأن الفترة التي تقلبوا فيها تمثل حلقة من سلسلة طابعها التخلف والجمود في شتى الميادين السياسية والاجتماعية والفكرية، وانعكس ذلك على الحياة الأدبية التي حمل أغلب نتاجها الشعري سمات الضعف والجمود متأثرا بضحالة شعرائه الثقافية إضافة إلى سلبية توجّههم عندما قلتوا فترات الضعف التي سبقتهم وقنعوا بها وأداروا نتاجهم في فلكها، وحال ذلك دون أدنى تحفيز لرويتهم على استشراف ما هو أصلح لموهبتهم وأبعد لفنهم وشعراء الرعيل الأول عاصروا جزءا من هذه الفترات وعلق بنتاج بعضهم شيء من أثرها كنظم بعض المتون العلمية من عقائد وفقه ... والتي يتحول فيها الشاعر إلى عالم يطوع الشعر الا الوزن والقافية ؛ كما هو الحال في جانب من شعر لاصلة لها بالشعر إلا الوزن والقافية ؛ كما هو الحال في جانب من شعر الشعراء الذين أباحوا زيارة قبور الأنبياء، ويدحض العالم الشاعر ابن سحمان المتوفى سنة ١٣٤٩ هـ. ومن ذلك رده على احد حجج الشاعر بقصيدة طويلة منها قوله:

فتحكي إلى الإجماع هلا عزوت ما ولكن إلى السبكي من ليس حجة فأحمد والنعمان قالا ومالك وكل إمام كالبخاري ومسلم يقولون إن الشد للرحل بدعة

نقلت إلى أهل الدراية والنقد أوالهيثمي من حاد عن منهج الرشد يقول وقال الشافعي بلا جحد واسحاق والثوري ذي الزهد والمجد إلى مسجد غير الثلاثة بالقصد ...

<sup>(</sup>١): انظر ديوانه ((عقود الجواهر المنضدة الحسان )) صححه وعلق عليه الرويشد ، عبد الرحمن بن سليمان ، مطابع الأهرام التجارية ١٩٧٧م .

<sup>(</sup>٢): المسابق ٧ ، والشاعر هو أحمد زيني دحلان قدّم لقصيدته المثبتة بديوان ابن سحمان قائلا: (( إن الزيارة ثابتة بالنص والإجماع )) .

<sup>(</sup>٣): السابق ٨٠ ـ ١٠

ومما يلحظ على نتاج شعراء هذا الجيل عدم الاهتمام بالألوان الشكلية الرديئة التي شاع استخدامها في فترة انحدار الشعر القريبة منهم، إذ كان الشاعر - في تلك الفترات أو العهود - ينصرف عن الاهتمام بمعالجة المضمون إلى الاهتمام بمعالجة الشكل، فيُخضع الشعر لبعض الأنماط و الأشكال الشعرية المتكلفة من مثل التشجير والتطريز والإلغاز والتخميس والتاريخ بالشعر وما شابه ذلك من الألوان التي يتحول فيها الشعر إلى طلاسم ومجسمات خاوية لاطائل من ورائها.

ومع أن السمة الغالبة على نتاج شعراء هذا الطور هي ابتعاد أكثره عن مجاراة تلك الأتماط إلا أن شيئا يسيرا من ذلك قد علق بنتاج بعض الشعراء، وفي أضيق الحدود، فقد حمل نتاج الشاعر سليمان بن سحمان ثلاث قصائد، (۱) مشجرتين ومخمسة، ويمهد لإحدى المشجرات بقوله:

إذا رُمنت من روض الرياض معالما مشيدة أعظم بها من معالم فدونك منها دوحة المجدقد سمت وقد أشرقت أنوارها في العوالم

ثم يأتي بقصيدته على شكل شجرة رسم جذعها ببيت - كُتب بطريقة رأسية (١)
يقول فيه:

إمام الهدى عبد العزيز أخو الندى حليف العلى سامي النهى والمكارم وبعد ذلك يفرع من كل كلمة من كلمات البيت السابق أغصانا يتم من أي منها إكمال البيت الجذع على نفس الوزن والقافية.

أما الشاعر محمد بن عبد الله بن بليهد فإنه يعمد إلى تطريز اسم الممدوح في

<sup>(</sup>٢-١): ديوان (( عقود الجواهر المنضدة الحسان )) تصحيح وضبط الرويشد ، عبد الرحمن بن سليمان ، منشورات مؤمسة الدعوة الإسلامية الصحفية ، ٤٦٨ ، ٤٧٥ ، ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٢-١٤): السابق : ٤٦٨ .

قصيدة واحدة فقط من مجموع نتاجه المثبت بالديوان، وفي هذا تأكيد على البتعاده عن مجاراة مثل هذه الأشكال الشعرية. وكذلك الحال في شعر صالح بن سليمان بن سحمان الذي اشتمل نتاجه على مشجرة في مدح الملك فيصل بن عبد العزيز – رحمه الله -، وبعض المقطعات التي اهتم فيها بتوظيف الشعر في التأريخ لبعض المناسبات والأحداث المقترنة – غالباً - بممدوح . فهو مثلا يورخ لوفاة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بأبيات يعطى أول حرف منها قيمة حسابية يدل مجموعها على التاريخ الذي قصده فيقول :

جرى قدر من بعده أمن الورى على المرتضى عبد العزيز بن عابد شآبيب عفو من كريم وراحم غفور لزلات العباد جميعهم

وأنكى العدا بالمشرفي المزامل لرحماننا بن الفيصلي المناضل واعلاهم الفردوس عالي المنازل رحيم بكل المؤمنين وقابل

فحرف الجيم= ٣ وحرف العين= ٧٠ وحرف الشين= ٣٠٠ وحرف الغين= ١٠٠٠ لتكون السنة المقصودة هي ١٣٧٣ هـ والطريقة التي استخدمها هذا الشاعر إحدى طرق التاريخ الشعري المستعملة في العصرين المملوكي والعثماني. وعلى الطريقة الأكثر شيوعا، وتوافقا مع الشروط التي وضعها اصحاب هذا اللون الفن – في ذينك العصرين - يستخدم الشاعر احمد بن إبراهيم الغزاوي هذا اللون - اللاهي – الذي تتحول فيه الحروف والكلمات إلى مجرد اعداد وأرقام حسابية، يصف الرافعي مثلها بقوله: «وذلك عالم من الأرقام في قفر من الكلام »،

<sup>(</sup>١): ديوان (( ابتسامات الأيام في انتصارات الإمام )) مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢): انظر ديسواتسه ، تحقيق الفوزان ، د. ايراهيم فوزان ط ١ ، ١٤٠١ هـ ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٣): المسابق: ١٧٧

<sup>(</sup> $\dot{z}$ - $\dot{o}$ ): من تلك الشروط: أن يأتي التاريخ الشعري في بيت واحد ، يشتمل صدره على افظة تشنق من مادة (( $\dot{t}$ - $\dot{c}$ ) كإشارة تدل على أن العبارة المذكورة في عجز البيت هي المقصودة بالتاريخ ، انظر: (( مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني )) د. بكري شيخ امين ط الثانية 170 - 170. ( $\ddot{c}$ ): (( تاريخ آداب العرب )) المطبعة التجارية ، القاهرة ،  $\ddot{c}$  :  $\ddot{c}$ 

ومن النماذج المعدودة التي علقت بنتاجه قوله مؤرخا لميلاد احد ممدوحيه:

وقد قلت في تاريخه متفائلاً وفودك سعد في المشيد خالد
170 7۸0 ۸۸ 17٤ 11٦

وفي صدر البيت السابق يدل الشاعر على مقصده بلفظة «تاريخه»، أما العجز فيرصف فيه الفاظا ينتج عن مجموعها السنة التي قصدها وهي سنة ١٣٥٨ هـ وقوله في موضع آخر:

فقل لبنات الأيك يمرحن في الضحى وأعلن الحاني بطلعة (بندر) وسجلن تاريخ الولادة باسما

أعدن صدى شعري ورددن إنشادي وباكرن بالشدو في خير ميلاد يعيش على فوز ويخطو بإسعاد ١٣٨ ٦٣١

فبعد أن مهد بمجموعة من الأبيات، يأتي بالبيت المرتقب الذي تحل في عجزه العبارة الرقمية الدالة على سنة ميلاد ممدوحه وهي ١٣٦٢هـ

وخلاصة القول هنا أن وجود نسبة يسيرة من هذه الصناعة الاستعراضية في نتاج بعض شعراء هذه المرحلة يبدو كامر طبيعي يمكن التسليم به لو نظر إليه الدارس في ظل التأثر بفترات الضعف التي عاشها من سبقهم - من شعراء فكان نتاجهم تقليدا لعصور الضعف والتدهور ؛ فمع أن نسبة محدودة من نتاج بعض هولاء الشعراء قد حملت تأثراً بشيء يسير من التقليد السلبي - الذي يكتفي الباحث بما تقدم كإشارة إلى وجوده - إلا أن ذلك توجه نوعي محدود غلب فيه التوجّه - المباشر - إلى تقليد عصور قوة الشعر وفتراته الزاهية ، فكانت تلك العصور والفترات - بحق - موطناً لمثلهم الأعلى الذي يتطلعون إلى احتذائه .

<sup>(</sup>١): العطوي د. مسعد عيد (( أحمد الغزاوي وآثاره الأدبية )) ١ : ٩٨٦ .

<sup>(</sup>٢): السسابق: ١٠٤١.

ولقد أصاب الدكتور محمد بن سعد بن حسين عين الحقيقة في سياق حديثه عن الشاعر محمد بن عثيمين، إذ اعتبر محاكاته للأقدمين في تلك الفترة من ألوان الشعر محمد بن عثيمين، إذ اعتبر محاكاته للأقدمين في القرن الثالث عشر التجديد التي ينبغي أن تحسب لمثله: «ذلك أن الشعر في القرن الثالث عشر ومطلع القرن الرابع عشر للهجرة النبوية - وهو زمن ابن عثيمين - لم يكن الشعر فيه سوى محاكاة رثة لشعر عصور الضعف والاتحطاط، ومن هنا جاء شعر تلك الفترة متكلفا تسيطر فيه المحسنات البديعية ... فلما جاء ابن عثيمين عاد بالشعر إلى عصور الفحول ... ، فأحيا بذلك ما درس من سبل الشعر العربي ، فهو وإن كان مقلدا لأولنك السابقين فإن تقليده هذا كان من باب التجديد ». وتبعا لذلك فقد كان نتاج شعراء هذه المرحلة فاصلا بين فترتين طغى تقليد السلب على أولاها ، وانجنبت أخراها إلى تقليد إيجابي سرعان ما نما واشتد ، فوقعت أسيرة في دائرته .

<sup>(</sup>۱): (( الشاعر الكبير محمد بن عبد الله بن عثيمين ، شعره ونثره )) الطبعة الأولى ١٤١٢هـ الرياض ، ١١٥٠ .

#### المبحث الثاني: علاقتهم بالموروث الشعري القديم

يمثل نتاج شعراء هذا الطور اللبنة الأولى في ديوان الشعر السعودي، ولقد تأصل فيهم حب الشعر العربي القديم في عصور ازدهاره المتقدمة، فارتحلوا اليه وراحوا يحاكونه بنهم بعد أن عكفوا على قراءته والتمرس باساليبه وحفظ نماذجه الرفيعة، وألفوه بعد طول مصاحبة وممارسة واندمجوا داخل إطاره، فاستغنوا به عن غيره بعد أن وجدوا فيه زادا أوحدا لثقافتهم الأدبية، يقول أحد الشعراء المتقدمين في هذا الطور:

جعلت سميري حين عز مسامري فطورا أناجي كل حبر موفق وطوراكاني مع زهير وجرول

دفاتر أملتها القرونُ السوالفُ إذا ما دعا لبت دُعَاهُ المعارفُ وطوراً يناجيني ملوك عطارفُ

فإلى جانب تأكيد هذا النص على مصدر ثقافة الشاعر التراثية، تدل الأبيات على أن الشاعر يحسن ملازمة علماء التراث كما يحسن ملازمة الشعراء الأوائل وهو في كلتا الحالتين يتتلمذ ويتعلم، وليس بالضرورة أن تكون الأسماء المذكورة – زهير وجرول – هي مصدر علمه بأصول الشعر دون غيرها من رموز الشعر العربي القديم، إذ أن نتاجه يثبت أنه تعلم قوانين النظم وأصوله المتعارف عليها –قديماً –من أكثر من شاعر قديم، ويجيء المتبي في قائمة الذين أفاد منهم، وعملية التلمذة وتعلم اللاحق من السابق من الأمور التي أدركها الشعراء والنقاد الأوائل، وحثوا عليها لما تنظوي عليه من فائدة تعود بالنفع على

<sup>(</sup>١): الشاعر: محمد بن عبد الله بن عثيمين ، ديوان (( العقد الثمين من شعر محمد بن عثيمين )) جمع وترتيب سعد ابن رويشد ص ٤٢١.

<sup>\*</sup> قام الباحث بحصر بعض الشعراء الذين أفاد منهم ابن عثيمين في ديوانه (( العقد الثمين)) ، اسلوبا ومعارضة وتضمينا ، فوجد أن المنتبي قد استأثر باربعين موضعا تأثر فيها الشاعر به تأثرا مباشرا ثم أبوتمام في عشرة مواضع .. وغيرهما .

موهبة المتتلمذ، يقول أحد النقاد المتأخرين: «وأنت لا تجد شاعرا مجيدا منهم إلا وقد لزم شاعرا آخر المدة الطويلة، وتعلم منه قوانين النظم، واستفاد عنه الدربة في أنحاء التصاريف البلاغية.».

ويقول شاعر آخر في نهايات هذا الطور: «قد يكون عشقي لتراث وفن أمتي القديم من عيوبي ولكنني اخترت منهجي راضيا عندما اختار غيري قشور الثقافة الغربية.».

ولقد أخلص معظم شعراء هذا الطور في تتلمذهم على موروث الشعرالعربي، فهيمن على ذاكرتهم، وتبع ذلك خضوع نتاجهم لسيطرة التقاليد والقيم الشعرية القديمة التي سنها الأسلاف، وجاء شعرهم محافظاً على الموروث وملتزما به شكلاً ومضمونا، بل غلب على أكثره تقليد واحتذاء الأثار الشعرية القديمة. وأدى انغماسهم في التراث – على النحو السابق - إلى موقفهم المتعصب له، ومن ثم الحيلولة دون رؤيتهم اللجديد الذي بدأ ظهوره على استحياء في الفترة التي أدركوا جزءا منها، إذ يظهر بوضوح في نتاج المتقدمين من شعراء هذا الطور أنهم قنعوا بالموروث الشعري القديم الذي تشكل عليه ذوقهم وحسهم وفكرهم، وأنهم لم يتطلعوا إلى سواه، وأنهم لم يتصوروا الشعر إلا على النهج الذي سنته لهم الأسلاف، وهذا ليس انتقاصا لنتاج شعراء هذا الجيل، بل تقريرا لحقيقة واقعة واقعة .

<sup>(</sup>١): القرطاجني أبي الحسن حازم (( منهاج البلغاء وسراج الأدباء )) تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة ط٢. بيروت ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢): الشاعر: أحمد إبراهيم الغزاوي ، انظر: السفوزان (( الأدب الحجازي الحديث بين النقايد والتجديد )) ٢ : ٢٧٣ .

ومن الشعراء النين يصدق عليهم ذلك:

محمد بن عبد الله بن عثيمين الذي امتدت

ومع أنهم يبدون أقل تعصبا للموروث من سابقيهم، حين تخلصوا من البناء الشكلي للقصيدة الجاهلية –بدءا بالوقوف على الطلل وانتهاء إلى الغرض الرئيسي – إلا أنهم قلتدوا الشاعر القديم في مقدماته الموجزة التي يسميها البلاغيون رحسن المطالع)، واستمرت القصيدة عندهم تتحدث عن أكثر من موضوع. وبجانب ذلك جاءت موضوعاتهم متأثرة بمعاني القدامي وفكرهم، وحافظوا على بحور الشعر العربي القديم المالوفة، كما اهتموا بسلامة اللغة ورصانة الأسلوب وجزالته. وبقيت صورهم تدور في فلك الصورة القديمة التي خضعت لأساليب البلاغة المعهودة، واسترفدوا من الشاعر القديم أبياتا وتراكيب ضمنوها شعرهم، كما عارضوا القدماء في بعض أشهر قصائدهم. ونتاج هؤلاء الشعراء يدل على ارتباطهم الشديد بالموروث كما يدل على تمسكهم بالقيم والتقاليد الفنية القديمة التي انطبعت في الذاكرة.

<sup>(</sup>۱-۸): انظر ترجمة هؤلاء الشعراء في: ((شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب)) تأليف عبد الكريم بن حمد الحقيل . ط۲، ۱۶۱۳ هـ ومواضع الترجمة على النحو التالي : محمد بن عبد الله ابن عثيمين ص ١٢٠. محمد بن بليهد : ٣٣. الغزاوي : ٢١٧. فؤاد شاكر : ٣٣٠ . عبد العزيز بن حمد آل مبارك ص : ٢٥٥ . عبد العزيز العلجي : ٢٥٧ . صالح بن محمد آل مبارك : ٢٥٥ .

وعلى ضدوء علاقتهم القوية بالشعر العربي القديم كان موقفهم من الاعتداد بالموروث، فعبروا بالشعر حفاظاً على تمسكهم به ودفاعهم عنه، ورفضوا التيارات الشعرية الحديثة التي بدأت في الظهور، لأنهم يريدون استمرار الشعر العربي على الصورة المألوفة التي تشكلت عليها ذاكرتهم.

ومن هنا كان انتماؤهم الشديد إلى الماضي وبعث أصوله والمحافظة عليها، فكان الشعر العربي القديم بمثابة المستودع الذي يستمدون منه زادهم الشعري. ويدرك الباحث في نتاج هؤلاء الشعراء أن تفكيرهم الثقافي محدد الإنتماء ؟ فهو ينتمي إلى التراث الأدبي العربي القديم و لا يتجاوزه. وهذا الإصرار منهم على الثقافة القديمة جعلهم يبدون متعصبين لتراثهم، فهم يعيدون الماضي في الحاضر بكل أصواته وأصدائه، ومع أن نتاجهم الشعري في أغلبه صدى للشعر العربي القديم، إلا أن تعلقهم بلغة الشعر العربي القديم في عصوره الأولى، واحتذاء نماذجه الرفيعة ومحاكاتها أكسبهم - إلى حد بعيد - أصالة استطاعوا بها الخروج من قيود الصناعة البديعية والزخرف الذي سيطر على شعر من سبقهم ؛ وبذلك فإن نتاجهم الشعري يمثل الحد الفاصل بين فترة التقليد الضعيف أو الجامد ، التي كانت عليها الحال من قبل وتأثر فيها الشعراء بتقليد عصور الضعف والتدهور، وبين فترة بدت ملامحها واضحة في نتاجهم، بفضل اتجاه التقليد فيها إلى عصور قوة الشعر وازدهاره. وبصنيعهم هذا استطاعوا تجاوز تلك الفترات التي غلب على نتاج شعرائها الضعف والركاكة وغرق فيها الشعراء في بحرمن الصناعة اللفظية والمحسنات البديعية المتكلفة، فوصلوا بشعرهم إلى مرحلة يمكن القول معها إنها تضاهي مثيلاتها في الأقطار العربية، وتحديداً ما فعله البارودي – رائد البعث والإحياء بمصر - ؛ إذكان دورهم قائماً على إحياء وبعث الأساليب القوية التي أحسنوا جلبها من الأدب العربي القديم. فأثمر عن ذلك تميّز شعرهم بسمو الأداء الأسلوبي وقوته، وعودة الديباجة الفخمة التي كان عليها الشعر في عصوره الزاهرة. وهنا يمكن الباحث القول أنهم أدوا - في عصرهم حوراً لا يمكن لمنصف أن يغض منه سيما بعد معرفة فترات الضعف والجمود التي كانت تحيط بعصرهم وتقلبوا في بيئتها السياسية والاجتماعية والثقافية. وإلى جانب توحدهم في المؤثرات الثقافية التي استندوا إليها في ظل بيئتهم جمع بين شعراء هذا الطور ارتباط أسمانهم بالكيان الجديد الذي أرسى دعائمه مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -، فغالبيتهم شعراء صدحت أصواتهم بالشعر قبل العهد السعودي وعاصروا نشأة البلاد وتوحدها منذ يومها الأول ، ونمت في ظلالها مقدراتهم الأدبية ، ولذلك يعد نتاجهم الشعري لبنة أولى قام عليها ديوان الشعر العربي السعودي .

- وأشهر الشعراء الذين يمثلون هذا الطور المتأثر شكلا ومضمونا بتقليد الموروث الشعري العربي في عصوره المتقدمة:

سليمان بن سحمان ، محمد بن عبد الله بن عثيمين ، محمد بن عبد الله بن بليهد ، حسين بن علي بن نفيسة ، علي السنوسي ، صالح بن محمد آل مبارك ، صالح بن سليمان بن سحمان ... وغيرهم .

وهؤلاء الشعراء عاشوا في التراث ولم يغادروه، فقلدوه بعد أن شكل المصدر الرئيس الذي توحدت عليه ثقافتهم، وكان من الطبيعي أن يظهر الأشرالمباشر في نتاجهم ليدل بوضوح على حرصهم الشديد على محاكاة نماذج الموروث بعد الخضوع له، وليؤكد تغلب الماضي على الحاضر وذوبان الأخير في موروث الشعر القديم، فبقدر ما في شعرهم من إظهار القدرة على التواصل مع جذور الموروث. وعلى الرغم مما قيل عن دورهم الذي حرصوا فيه على إحياء ماضي الشعر المجيد لمواجهة حاضرهم الشعري المتردي إلا أنهم انحصروا في دائرة الموروث القديم ولم يحاولوا الخروج منها، فكان تأثرهم من قبيل التأثر السلبي وإن كان التوجّه إيجابيا، ففي حين يؤسسون ثقافتهم على الماضي يقتنعون بتلك الثقافة ويخضعون لها، وتتوقف نظرتهم للقضية الشعرية عند مفهوم

النظرية الشعرية القديمة ، فينظرون إلى ماهية الشعر ووظيفته بنفس المفهوم القديم ويتفقون مع الأقدمين في كل ما يتعلق بعناصر الشعر، بل إن أكثر شعرهم قائم على محاكاة الشعر العربي القديم واحتذاء نماذجه وتطبيق قواعده الفنية والموضوعية. ومن هنا طغت قضية منافستهم القدماء في براعة النظم ، وإثبات تمثلهم القوي الموروث ، على قضية التعبير عن واقعهم المختلف ، فغابت التجارب الذاتية الصادقة التي كان يمكن لها أن تعبر عن واقعهم المعاش وحل محلها تجارب موروشة تعبر عن الأسلاف .

#### المبحث الثالث: مفهومهم لوظيفة الشعر

تتضح ملامح مفهومهم للشعر من خلال إصدارهم الشعري الذي يعبر بوضوح عن احترام الذاكرة الموروثة والالتزام بتقاليدها الموضوعية والفنية. ولقد أدى تعلقهم بموروث الشعر القديم إلى حرصهم الشديد على تقليده ، ومن ثم فهمهم لرسالة الشعر على أنها التزام ببعض الأغراض الشعرية القديمة – في الشكل والمضمون – وتقمص مقصود أو غير مقصود الشخصية الشاعر العربي القديم ، وعودة بالمنطلقات والروى الفنية إلى ذات المنطلق والرؤية التي صدر عنها الأسلاف . ونظرة عجلى في نتاجهم الشعري تمكن الباحث من الوقوف على موضوعات الشعر التي تناولوها والطرائق التي عالجوا بها تلك الموضوعات ، إذ لم تخرج أغراض شعرهم – في الغالب عن غرضين رئيسين تشكتل عليهما ثوب الشعر العربي منذ القدم وهما فن عن غرضين رئيسين تشكتل عليهما ثوب الشعر العربي منذ القدم وهما فن وغيرها فإنها أيضاً تأخذ أماكنها ضمناً في سياق الحديث عن الغرضين السابقين . ثم إنهم لا يكتفون بمتابعة الأقدمين في الالتزام بالشكل القديم للأغراض بل يتجاوزون لك يتحاكونهم في الأساليب وفي الأخيلة وحتى في الألفاظ ويكثرون من المعارضات الصريحة ناهجين في ذلك منهج القصيدة القديمة ؛ فيحاكونهم في الأساليب ناهجين في ذلك منهج القصيدة القديمة .

وإلى جانب ذلك كله يطبقون في شعرهم جانبا كبيراً من مفهوم عمود الشعر وقد تحقق لهم ذلك عن طريق التمرس بالشعر العربي القديم والف معهوده. وهو ما سيعرض له الباحث عند تناول المضمون.

وقد يوغل بعض شعراء هذا الطور بمفهومهم للشعر فيعودون به إلى المنطلق القديم؛ وهذا أحدهم يصرح بمفهومه الضارب في أعماق المفهوم القديم للشعر، فينص على تعريفه القديم ويؤكد دور الشاعر التربوي ووظيفة الشعر التعليمية وقيمته الأخلاقية ومن وراء ذلك يشير إلى غايته النفعية، يتحدث عن الشعر

قائلا: « .. كم هذب به وريض من فيه جفاوة النجد العريض .. وناهيك عن وقعه ورعبه ماقد أدان الأنوف الشم من بني عبد المدان، وقد أخبر التَّلْيُهُ لِأَ بأنه أشد عليهم من وقع السهام وبه يحصل المنفس حظ من الراحة وقد استشهد النبي على شعربن أبي رواحة. والشعر كلام موزون بأحد الأوزان المبحوث عنها في علم العروض وهو من الفضائل المكملة للنفس الإنسانية وفيه دليل على أقرب المتلبس به من الإعتدال في المزاج ولذلك ورد قوله على : إن من الشعر لحكمة . ) فهو يحدد الشعر من حيث الشكل الخارجي للكلمات وربطها بالإيقاع الموسيقي، وفي هذا التعريف إشارة ضمنية إلى انتظام البنية اللغوية في تشكيل وزني يميزها عن غيرها - النثر \_. كما أن تعريفه السابق لا يقف عند العاطفة والخيال المطلوبين في الشعر بل يكتفى بربطه بالمفهوم الأخلاقي: ((وهو من الفضائل المكملة للنفس ... )) وفي ذلك إشارة إلى وظيفة الشاعر الاجتماعية والمهمة التي يمكن للشعر أن يؤديها في ضوء تلك الفضائل. كما أن الشاعر يلوح بالغائية التقليدية للشعر من خلال إشارته الصريحة إلى فضائل النفس الإنسانية التي تعني التركيز على الجانب الأخلاقي الذي يهتم فيه الشاعر بالمثل والخلال المتوارثة وما استشهاده بما أثر عن الرسول على الا تأكيد على قيمة شعر الحكمة بما تحدثه من أثر في المتلقى ، إذ غالباً ما يبرز فيها التكوين الأخلاقي المثالي الذي يسهم في تحفيز سلوكيات المتلقي ومن ثم بناء الجانب الأخلاقي عنده.

وهذا شاعر آخر يتحدث عن تصور الشعر العربي وقيمته، ويصرح عن مفهومه المهمة الشعر فيستعيد من الموروث صوت الشاعر القديم الذي عبر

 <sup>\*</sup> كذا في الأصل ولعل الصواب على قرب .

<sup>(</sup>۱): ابن سحمان ، سليمان ، مقدمة ديوانه ((عقود الجواهر المنضدة الحسان )) صححه وعلق عليه عبدالرحمن الرويشد، منشورات مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية ، مطابع الأهرام التجارية ١٩٧٧ م ، ٢٢ ، ٢٢ .

عن جانب المفهوم الأخلاقي لمهمة الشعر ؛ فمنذ القدم أشار أبو تمام إلى تمكن الشعر من إثارة الجوانب الإيجابية في السلوك الإنساني ، وقدرته على احتوائها والإرتقاء بها ، وأكد أن الشعر قادر على توصيل القيمة الأخلاقية إلى المتلقي بعد استيعابها وتنميتها فقال :

ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة الندى من أين تؤتى المكارم ويندمج الشاعر المتأخر مع سلفه في تصوير هذا المفهوم فيقول ونص أبي تمام (٢)

مكانة هذا الشعر عزا وسؤددا على صُحف التاريخ مجدا مخلدا لينجز ميعادا ، ويخلف موعدا فمن مبلغ هذا الزمان وأهله فلولاه ما استنت خلال تألقت ولولاه ما جاء الحكيم بحكمة

وعلى المنوال نفسه يشير شاعر آخر إلى وظيفة الشعر ومهمته الأخلاقية فيردد (٢) مع الشاعر القديم قائلاً:

ولولا قريض الشعر ما كان يعلموا بناة العلى من أين تؤتى وتعرف

ولقد كان من الطبيعي توافق مفهومهم للشعر وغاياته مع المفهوم القديم الذي استقر في التراث العربي، فكما ارتبطت غاية الشعر في أذهان الشعراء منذ القدم بالنفعية سواء كان النفع معنويا - كما مر بنا - أو ماديا وهو النفع الخاص وهو الامتياح وخُص بها جانب كبير من شعر المديح، فإن طائفة من شعراء هذا الجيل ينساقون وراء ذلك بجزء يسير من نتاجهم ويعبرون صراحة عن تلك الغاية ويمدحون من أجل النوال، متقمصين بذلك شخصية الشاعر القديم التي

<sup>(</sup>١): (( شرح ديوان أبي تمام )) تحقيق عطية ، شاهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى : ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢): شاكر ، فؤاد ، ديوان ((وحي الفؤاد )) : ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٣): ابن نقيسة ، حسين بن علي ور تُذكرة أولي النهى والعرفان )) تاليف آل عبد المحسن ، اير اهيم بن عبيد الطبعة الأولى الرياض ٢ : ١٥٤ .

تعرفوا عليها في الموروث، فيقول أحدهم :

هاجت لذكر همُ في القلب نير إن يسوقها واسع المعروف منان يُروى بها من صدى الإقتار عطشانُ شكا تساق طنه صحب وإخوان

في ذمّـة الله جــيـر أنِّ إذا ذكــروا فارقتهم أمترى أخلاف سائمة لعلّ نفحة جودٍ من مواهبهِ أريشُ منها جناحا حَصِّـهُ قَـَدرُّــ

إلى أن يقول مستحثا رواحله على التقدم إلى العطاء الذي يؤمله من ممدوحه الكريم، في صورة بارعة تزخر بالحركية وتماوج الأصوات:

أقولُ للعيس إذ تلوى ذفاريها الإلفها ولها في الدَّوِّ تَحْنَانُ نياتُها التّبر ُ لا شِيحٌ وسَعْدَانُ

ردي مياها من المعروف طامية

وما قول الشاعر في الأبيات السابقة رأريش منها جناحاً...) إلا استئناس بقول صنوه القديم - جرير \_ في مدح عبد الملك بن مروان الذي كافأ الشاعر مكافأة مجزية على مديحته التي فيها يقول : أ

سأشكر إن رددت علىّ ريشي وأنبَت القوادم في جناحي

وتذكر كتب الأدب أن جريرا نال على مديحته «صحفة من فضة ومائلة ناقة من نعم كلب كلها سود الحدقة مع ثمانية من الرعاء ﴿ ومثل هذا العطاء كفيل بإنبات الريش وإصلاح الحال. فهل كان الشاعر المتأخر يطمع في شيء من ذلك وهو يأمر رواحله بسرعة المسير إلى ممدوحه الذي اشتهر بالكرم والجود؟ أم أن التأثر الشديد بالموروث جعله يتقمص شخصية صنوه القديم حتى

<sup>(</sup>١): ابن عثيمين ، محمد ، ((المعقد الثمين )) ، جمع وترتيب ، سعد بن رويشد ، دار المعارف ، مصر ، ٥٠ ـ ٥٤ .

<sup>(</sup>٢): السابق : ٩٦، ٩٧ .

<sup>(</sup>٣): الصاوي ، محمد إسماعيل عبد الله ((شرح ديوان جرير )) مكتبة الحياة ، بيروت ١: ٩٨.

<sup>(</sup>٤): السابق: ٩٦.

في إعداد الرواحل ، وحثها على السير ، ومضاطبتها بذكر الممدوح تحفيزاً لها! ويقدّم الشاعر نفسه دليلاً يؤكد غايته من الشعر الذي يقصد به ممدوحيه، (١) حيث يضاطب ممدوحه قائلا:

وإنّي بأمالي لديك مخيّم وحسب ثنائي أن جودك شافعه ولم أمتدح عمري سواك بداية ولكنما خير" من الخير صانعه

ويعبر شاعر آخر عن تلك الغاية ، فيرتد إلى الشعر العربي القديم ويسير في ركابه خاضعا للمنهج الذي ارتضاه الشاعر القديم لبناء قصيدته ، ويتجاوز ذلك إلى التقيد بالرواسم والصيغ التعبيرية التي كان يستعملها الشاعر الجاهلي ، فيبدأ قصيدته المدحية بذكر الديار الدوارس قائلا:

أهاجك من ذاك الحمام الترنم لأنك مشعوف الفؤاد متيمُ على دِمنة قفر كأن رسومها مراجع وشم ضم باقيه معصم

وهي ذات الوقفة التي وقفها الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى المزني في (معلقته حيث قال:

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم منكلم بحومانة الدرّاج فالمتشلم ديار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معمم

ثم يتخلص إلى ذكر الأحبة، وكيف أنه فارقهم قاصدا ممدوحه.. وبعد ذلك ينتقل إلى ذكر رواحله التي عليها بلاغه إلى الممدوح فيستحثها على الإسراع في المسير إلى أن يصل إلى المديح، وهو المحور الذي قامت عليه هذه القصيدة.

<sup>(</sup>١): (( العقد الثمين )) : ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢): ابن بليهد ، محمد بن عبد الله (( ابتسامات الأيام في انتصارات الإمام )) ديوان شعر مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة : ٧٨ .

<sup>(</sup>٣): التبريزي ، أبي زكريا المعروف بالخطيب ((شرح القصائد العشر )) تحقيق وتعليق عبد الحميد ، محمد محي الدين ط٢ ، ١٣٨٤ هـ ، القاهرة ٢٠٢ ، ٢٠٣ .

ويطول به المقام في وصف ممدوحه، إلى أن يكشف غايته من تلك المديحة (١) قائلاً:

> زجرت إليه العيس حتى رأيته و ق فإن ابت مسرورا بعنز ورفعة و ق فذاك و إلا بالفؤاد محبة و

وقد أمّه قبلي فصيح واعجم وقد عمّ كفي من أياديه أنعم ومعرفة تبقى أجل وأعظم

وفي جانب آخر من جوانب توافقهم مع مفهوم الشعر القديم وغايته ، يلتقي أغلب شعراء هذا الجيل مع أسلافهم في الرؤية والهدف ، من وراء استخدام جانب الحكمة والمثل ومأثور القول ؛ فكما أدرك الشاعر العربي القديم ما ينطوي عليه جانب الحكمة من قدرة على الإقناع والتأثير على المتلقي ، وسعى إلى تحقيق هذه الغاية من خلال أبيات الحكمة التي تقدم الأفكار الواضحة والمعاني المباشرة ، حتى مثل ذلك مظهرا من مظاهر ارتباط غاية الشعر بالتعليمية التي يتجاوب معها العقل .

ولما كانت الحكم والأمثال والأقوال المأثورة من أهم مكونات الذاكرة الشعرية الموروثة، فإن شعراء هذا الطور يقدمون نتاجاً يركز على حقائق محددة، ذات وظيفة تعليمية تستند كثيراً على البعد الأخلاقي الذي يُخاطب فيه العقل أكثر من العاطفة. وانطوى جانب كبير من نتاجهم – الدائر حول الموضوعات القديمة على شعر الحكمة لأنهم وجدوا فيه قيمة ترضي العقل وتؤيد الأخلاق إلى جانب النتليل على الصدق، ومن هنا كان تركيزهم على جانب العقل – في شعر الحكمة - دليلا على تصورهم لمفهوم الشعر الأخلاقي، ودليلا على ارتباط مفهومهم للشعر بالغاية التعليمية.

<sup>(</sup>١): (( ابتسامات الأيام )) : ٨١ .

وهذا أحد الشعراء يقدم من ذاكرته الحكمية الموروثة حكماً تدل على تراكم الخبرات الطويلة، فينسج على المنوال القديم قائلا:

فيا ملكا فاق الملوك سماحة البيك زبرت النصح لا متبرما إذا لجأت يوما عدوك حاجة يريك ابتساما وهو للمكر مبطن وأنت خبير بالذي قد تواترت

وعفوا وإحسانا إلى كل تائب بقولي و لا أهدي نصيحة خالب إليك فلا تأمنه عند النوائب ويومي إلى الأعدا برمز الحواجب به قبلنا أقوال أهل التجارب

فبعد أن تغنى الشاعر بفضائل ممدوحه التي لا تخرج عن النموذج الأخلاقي رالمثال المختزل في الذاكرة)، وبعد أن رأى ممدوحه يبلغ أسمى مراتبها، يوميء إيماءة عقلية، غايتها تعليمية، ووسيلتها إحدى وظائف الشعر الإجتماعي ألا وهي النصح والإرشاد، ويقدم ذلك في حكمة منتزعة من الذاكرة التراثية مؤطرة بصورة حسية مدركة بالبصر ولا ينقصها الإعتدال والوضوح، وقد سخرها الشاعر لخدمة الغاية التعليمية التي قصد إليها فكانت الصورة التي قدمها وسيلة توضيح وإقناع كما في الشعر القديم. ويلحظ على الشاعر في الأبيات السابقة أنه سمح لنفسه بالخروج على قواعد المديح المتعارف عليها في مخاطبة الملوك، وما ذاك إلا لأن مفهومه للشعر مرتبط بالغاية التعليمية، وهذا يؤكد فهمه التربوي لمهمة الشعر.

وعناية أغلب شعراء هذا الجيل بالحكم والأمثال العربية نابع من إدراكهم لقدرة هذا النوع على حمل مهمة الشعر الأخلاقية وتوصيلها للمتلقي بطريقة سهلة ومباشرة، كما أنه نابع من إدراكهم لإرث الحكمة التي تركها لهم الأسلاف وطال فيها الحديث عن الأخلاق؛ فبعد أن التقوا مع الأسلاف في

<sup>(</sup>١): (( العقد الثمين )) : ١٦٧ .

ربط هذا النوع بمهمة الشعر الأخلاقية تابعوهم في استخدامه كوسيلة مباشرة تمتلك القدرة على التوجيه والتعليم ومن ثم التأثير.

ولعل طرائق توظيفهم لشعر الحكمة خير دليل على ارتباط مفهومهم للشعر بالغاية التعليمية؛ فتارة يعمد الواحد منهم إلى تضمين الحكمة الجاهزة أو المثل الناجز لتحقيق الهدف التربوي، بطريقة خطابية مباشرة يظهر فيها البعد الإرشادي كقول فؤاد شاكر:

تأبى اهتضاماً ونأبى أن يراد بنا لسنا الذين يساقوا أو يراد بهم هل يستنيم إلى خطب ومعسفة

هون ، وفينا امرؤ يمشي على قدم لسنا ، معاذ الاباء المحض والشمم غير الأذلين من عير ومن بهم

فمع أن الشاعر حاول الابتعاد عن كلمات المثل العربي المشهور الذي أطلقه الشاعر القديم، إلا أنه حافظ على سياقه الأصلي الذي وضع له، وفيه يقول المتلمس الضنُبَعي:

والحرُّ ينكرهُ والجسرة الأجُدُ إلا الأذلان: عَير الحيِّ والويَدُ وذا يُسْجُ فلا يرثى له أحدُ

إنَّ الهوانَ حمارُ الأهل يعرفهُ ولا يقيمُ على ضيْمٍ يُراد به هذا على الخسَّف مربوط برمته أو مثل قول الغزاوي:

ومابعد الهدى إلا اتباع

( وإن غداً لناظره قريب ) ( قول ابن بليهد :

فالأن عنى لم يسأل ولم يقل

من كنت أعرفه حقاً ويعرفني

<sup>(</sup>¹): (( وحي الفؤاد <sub>))م</sub>: ۲۸ .

<sup>(</sup>٢): تيوانة ، صنع أبي الحسن الأثرم. تحقيق ، الصيرفي ، حسن كامل. معهد المخطوطات العربية ، القاهرة ١٣٩٠ هـ ص ٢٠٨

<sup>(</sup>٣): العطوي ، د. مسعد عيد ، أحمد الغزاوي وآثاره الأدبية ٢: ١٢٨١ .

<sup>(</sup>٤): (( ابتسامات الأيام )): ۲۲ .

يقول: (لاناقتي فيها ولاجملي)

وإن بثثت له عن حالتي خبرا (۱) وقوله في موضع آخر:

على الأرض من يعنى إليه ويقصد (هناك بيان لو تكلتم أسود)

فإن صمتوا عمدا فللقضل شاهد أقول إذا صدت عن الحق أعين (٢) وقول ابن عثيمين :

ولكنما خير من الخير صانعه

ولم امتدح عمري سواك بداية

إذ يبدو واضحا في جميع الأمثلة المذكورة تأثر الشعراء المباشر بشعر الحكمة العربي، فهم يتقيدون بلغة النص الأصلي للحكمة العربية القديمة ولا يخالفونها ؛ (") فالبيت الأول يحمل تضمينا لحكمة عربية قديمة أرسلها ابن أجدع في قوله:

فإن يك صدر هذا اليوم ولتى فإن غداً لنساظيره قريب

والبيتان التاليان لهذا تضمين لمثل عربي قديم أطلقه الحارث بن عُباد في (٩) قوله: ((لاناقتي في هذا ولاجملي )) وفيه يقول الراعي النميري:

وما هجرتُكِ حتَّى قُلْتِ مُعْلِنة لاناقة لي في هذا و لاجَمَلُ

أما البيت الأخير من أبيات ابن بليهد فإن صاحبه يشير فيه إلى نظره في قصة المثل الذي ضمئنه أبياته قائلا: «وأسود جبل قتل به رجل من العرب فلا يعلم من قتله. فجاء أهل الرجل يلتمسون القاتل فلم يجدوه فقال رجل منهم:

<sup>(</sup>١): السابق: ٦٧.

<sup>(</sup>٢): (( العقد الثمين )) : ١٩٠ .

<sup>(</sup>٣): انظر: الميداني، أبي الفضل لحمد بن محمد، مجمع الأمثال، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، الطبعة الثالثة ١٣٩٣ هـ ١: ٧١

<sup>(</sup>٥٠٤): ابن الإسلام، أبي عبيد القاسم، كتاب الأمثال، تحقيق د. عبد المجيد قطامش، الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ، ص ٢٧٥ .

(۱) عندك الخبر لو تكلمت يا أسود ».

رن) وفي بيت ابن عثيمين تضمين للمثل المعربي القديم «إن خيرا من النخير فاعلِسُهُ».

وتارة يترك الشاعر منهم اجتلاب الحكمة الجاهزة - على النحو السابق - ويحاول إظهار قدرته على مجاراة الأسلاف، فيوظف الحكمة أوالمثل في صورة تدل على طواعية الخبرة التراثية في هذا الجانب، وبعد أن يذيب عناصر الحكمة القديمة يمزجها بشعره ويمتد بها لخدمة غايته التعليمية التي يتشكل عليها مفهومه للشعر. ومن أمثلة ذلك قول ابن عثيمين:

وإن صريحَ الحزم والعزم لامريءٍ فيتركُ أو يباتي من الأمر بعدَما ولا يترك الشورى وإن كان عاقـلا

يُفكرُ غِبَّ الأمر كيف مواقعة يُقلنبُ فيه رأيسة ويُراجعة فكم سهم غَرب أحرز الخصل دافِعُة

ويلحظ هنا أن الشاعر عمد إلى توظيف حكمة الأجداد بطريقة تقليدية مباشرة ، تؤكد نزعته الذهنية التي يقدم من خلالها أفكارا محددة تدور من خلفها لغة (٥) حكمة قديمة تقول: ((أول الحزم المشورة)) و ((من الخواطيء سهم صائب)) و ((رب رمية من غير رام)).

(٢) و لا يختلف الأمر كثيراً في قول فؤاد شاكر:

فما هو إلا الشوك تبدو غوائله رويدا، بنال المرءما هو أمله

أخي لا تنظنن الطريق معبدا ولكن بالصبر الجميل وبالحجى

<sup>(</sup>١): (( ابتسامات الأيام )) : ٦٧

٢ ): (( كتاب الأمثال )) : ١٦٠.

<sup>(</sup>۳): ((العقد الثمين)) : ۱۸۸ – ۱۸۹ . (۳): (العقد الثمين)

<sup>(</sup>٤): ((كتاب الأمثال) : ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥-٦): (( مجمع الأمثـال )) ۲ : ۲۸۰ . (۷): (( وحـي الفـؤاد )) : ١٦١ .

إذا السيف لم ينفعك في السلم مغمدا فجرد يراعا تستبين فواصله لكل مقام في الهداية والهدى يجول بآي الرشد في الناس جائله

إذ أن مضمون الأبيات منتزع من ذاكرة حكمية موروثة قررها الأسلاف (٢) (٣) (٣) بقولهم: «من صبر فقد ظفر »و «ربّ قولٌ أشدَّ من صوّل »و «لكلُّ مقام مقال » وكذلك قول الغزاوي:

إناما يُوخذ البقاء غالبا واغتصاباً ومن توانى توارى واغتصاباً ومن توانى توارى واغتصاباً ومن توانى توارى فصدر البيت تضمين لقول الشاعر: «ولكن تؤخذ الدنيا غلاباً » وعجزه إشارة مقتضبة تدل بوضوح على الحكمة القديمة التي تقول: «من العجز والتوانى نُتِجَت الهلكة ».

ومع أن الشاعر ضمن بيته حكمة لشاعر تقليدي معاصر وحكمة قديمة إلا أنه لم يخرج عن إطار التأثر بالحقائق الفكرية المقررة سلفاً.

وهكذا فإن أغلب شعراء هذا الجيل تعاملوا مع الحكم والأمثال - التي رددها أسلافهم الأوائل - بطريقة تقليدية مباشرة، راوحوا فيها بين التضمين الذي يُعنى فيه الشاعر بتسجيل الحكم والأمثال الجاهزة، وبين محاولات التوظيف المباشر التي يكتفي فيها الشاعر بإعادة صياغة الأبنية والقوالب القديمة لتتناسب مع

<sup>(</sup>۱): الأبشيهي ، شهاب الدين بن محمد ((المستطرف في كل فن مستظرف )) تحقيق الطباع د. عبد الله أنيس، دار القلم ، بيروت ۱٤٠١ هـ ۱: ٥٢ .

<sup>(</sup>٢): «مجمع الأمثال » 1: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣): السليق ٢: ١٩٨.

 <sup>(</sup>٤): (( لحمد الغزاوي و اثاره الأدبية )) ٢: ١٤٦٨ .
 (٥): (( الشوقيات )) ١: ٧١ .

<sup>(</sup>٢): (( مُجمع الأمثال )) ٢: ٣١٣ .

بنائه الإيقاعي ونظامه الوزني. وفي كلتا الحالتين حافظ الشعراء على السياق الأصلي والتزموا بالأصول القديمة للحكمة أو المثل أو ماثور القول ، ولم يتجاوزوا إطار الحقائق الفكرية الناجزة التي قررها الأسلاف. ونتيجة لتأثرهم المباشر بهذه السنة الشعرية الموروثة التقوا مع الشاعر العربي القديم في استخدامه ورؤيته لجانب الحكمة والمثل وماثور القول ، فكما عمد سلفهم إلى توظيف الحكمة والمثل في الشعر بغية تثبيت القيمة الأخلاقية ، وفي ذات الوقت للتأكيد على الصدق الذي يعد من خصائص الشعر العربي القديم ، لجأ شعراء هذا الجيل إلى إيداع شعرهم حكماً قديمة تثبّت القيم التي يدعون إليها من ناحية وتؤيد صدق قولهم من ناحية أخرى .

وبعد تقيدهم بالأسس التي قام عليها المفهوم القديم للحكمة كان توافقهم مع الأسلاف في المهمة الشعرية التي انطوى عليها هذا الجانب.

## الفحل الثاني

تأثير التراش الشعري القديم في نتاجمه :

المبحث الأول : التوقف عند الأغراض الكبرى للشعر العربي القديم .

المبحث الثاني : محاكاة مضامين الموضوعات القديمة .

المبحث الثالث : تداخلهم موسيةياً مع الشعر القديم .

المبحث الرابع: استلمام الصورة الفنية القديمة.

#### المبحث الأول: التوقف عندالأغراض الكبرى للشعر العربي القديم

لأن الذاكرة تعطي من جنس ما تأخذ، ولأن الأخذ توجّه كلية صوب منابع الشعر العربي القديم في عصوره الزاهية، دون إغفال العوامل والظروف التي يُحمد في ظلها مثل هذا التوجه الذي يتم به تجاوز فترات تدهور الشعر بعد ضعفه، ونتيجة لامتلاء خزين الذاكرة عند أغلب شعراء هذا الجيل بالموروث الشعري القديم، بعد العكوف عليه درسا وحفظا، فإن هؤلاء الشعراء وافقوا القدماء في موضوعات شعرهم والتزموا بها، وبقي أغلب نتاجهم يسبح في دائرة الأغراض الكبرى التي كان يتناولها الشعر العربي القديم كالمديح والرثاء والغزل والوصف، بل إن نتاج بعضهم يدل على الالتزام ببعض تلك الأغراض القديمة دون الأخذ بها جميعا ؛ من أمثال الشاعر محمد بن عثيمين الذي ينحصر ديوانه الشعري المطبوع في غرضين أساسيين تشكيل عليهما ثوب الشعر العربي القديم وهما :

المديح و الرثاء ، ويدمج في الأول - المديح - غزلاً يستهل به القصيد، ويبث في كليهما حكما وأوصافا تخدم ما يقوله في ذينك الغرضين. وفي هذا إشارة إلى فهم الشاعر لرسالة الشعر على أنها التزام ببعض الأغراض الشعرية القديمة إلى جانب التشدد في محاكاة أساليب صياغتها وبنائها وصورها ومعانيها.

ونظرة فاحصة في نتاج شعراء هذا الجيل تنبيء عن كيفية ركونهم إلى أغراض الشعر التقليدية القديمة، ومن ثم إيغالهم في متابعتها و الخضوع لها شكلاً و مضموناً.

ويبرهن رصد الأغراض التي تناولها نتاجهم الشعري على احتذائهم الكامل الأغراض الشعر وموضوعاته القديمة، كما يدل على أن مفهومهم للشعر متوقف عند حدود النسج على منوال الأقدمين في تأليف الأغراض ومتابعة خطاهم في

تناول الموضوعات. ولإلقاء الضوء على ذلك هذا عرض للأغراض التي تناولها النتاج الكامل لأبرز شعراء هذا الجيل:

#### ١ ـ سليمان بن سحمان (ت ١٣٤٩هـ):

كان إلى جانب شاعريته عالما فقيها وله في الدفاع عن الدعوة الإصلاحية والردود أكثر من عشرين مؤلفا، وظهر أثر ذلك جليا في ديوانه «عقود الجواهر المنضدة الحسان»، إذ أنه خصص لشعر الدعوة والدفاع عنها ما يقارب نصف نتاجه الشعري المثبت في الديوان. وكان في ذلك ناظما أكثر منه شاعرا، وصرح بذلك في مقدمته عندما قال: «فاعلم وفقك الله أنه لماكان للنظم في النفوس العربية من الطلاوة والحلاوة ماليس في النثر اختار الناظم النظم على النثر من غالب مايرد به من خرج عن طريقة أهل السنة والجماعة. لأن النظم إنسان عين البلاغة، والأدب الراقي بصاحبه إلى أرفع المجالس والمراتب، وقد أخبر المَلِيَّلِمُ بأنه أشد عليهم من وقع السهام وبه يحصل النفس حظ من الراحة، وقد استشهد النبي على بشعر بن أبي واحدة...» وقال عن إيثاره نظم الشعر على النثر في الرد على خصوم الدين:

فقلت مجيباً بالقريض لأنه أشد على الأعدا من الصارم الهندي

وإذا كان شعر الرد على خصوم الدعوة - بما حمله من طابع ديني أو طابع

<sup>(</sup>۱): انظر: الحامد، د. عبد الله الحامد العلي، الشعر في ظلال دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، دار الكتاب السعودي ط ۱ ( ۱۰۸ هـ ) ص ۱۰۸ .

<sup>(</sup>٢): صححه وعلق عليه الرويشد ، عبد الرحمن بن سليمان، منشورات مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية .

<sup>(</sup>٤): ابن سحمان ، سليمان بن مصلح ، مقدمة ديوانه (( عقود الجواهر المنضدة الحسان ))، صححه وعلق عليه ، الرويشد ، عبد الرحمن بن سليمان ، ص ٢٣ .

<sup>(°):</sup> السابق: ٣٢، وأغلب شعر الرد والدفاع عن الدعوة ضد خصومها الذي ورد بهذا الديوان كان في الفترة التي سبقت الدولة السعودية الحديثة.

جدلي أو هجائي ... قد شغل ما يقرب من نصف نتاج هذا الشاعر فإن النصف الثاني مخصص لبقية الأغراض الشعرية ؛ ويأتي في مقدمتها المديح في أربع عشرة قصيدة ، مدح فيها الملك عبد العزيز آل سعود ... رحمه الله ... ، وبعض الأمراء والعلماء . ويأتي بعد ذلك غرض الرثاء في تسع قصائد ، رثى بها الزعماء والأمراء والعلماء ، كما بكى الأوطان والديار التي أصابتها الكوارث ، وبكى الدول والحكومات الزائلة على النمط القديم الذي بكى فيه الشعراء منذ أخريات الدولة العباسية المدن والممالك وسلطان الخلافة .

ثم تأتي بعد ذلك بقية الأغراض كالشكوى وهي من قبل الشعر الاجتماعي ؟ وفيها يشكو من البلاء الذي يصيب الأمة جسدياً ونفسياً من فقر وكثرة أمراض إلى حسد وتناحر على السلطة. إلى غير ذلك ومن الأغراض التي تناولها الشاعر الاخوانيات ؟ كالعتاب والتهنئة والاعتذار ، وإلى جانب ذلك تناول غرض الهجاء بقصائد منها ما كان ضمن شعر الدعوة والردود بهجاء خصومها - ، ومنها ما كان هجاءا خالصا في شخص بعينه - خارج الإطار السابق - .

وهذه قائمة تفصيلية بأهم الموضوعات التي اشتمل عليها ديوانه وعقود الجواهر المنضدة الحسان محدد فيها عدد قصائد كل موضوع ، وموضع كل قصيدة بالديوان:

| موضع بدء كل قصيدة في ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان                      | عدد<br>القصائد | السغرض |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| (٤١٣)،(٤٠٩)،(٣٩٧)،(٣٨٩)،(٣٨٧)،(٣٦٦)،(٣٦٦)<br>(٣٦٤)،(٤٦٩)،(٤٦٩)،(٤٦٩))،(٤٤٧) | ۱٤<br>قصيدة    | مديح   |

<sup>(</sup>١): السابق : وموضع القصائد التي مدحه بها ص ٣٦٢، ٣٦٦، ٣٨٩، ٣٩٧، ٤٦٦، ٤٦٩.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$ : انظر : سالم ، د. عبد الرشيد عبد العزيز ، شعر الرثاء العربي واستنهاض العزائم ، ط ١ ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، ١٧ - ٢٢ .

| (۵۱۷)،(٤٩٢)،(٤٨٤)،(٤٥٨)،(٤٢٩)،(٤٢٢)،(٤١٥)،(٣٩٤)<br>(۵۱۸) .            | و<br>قصائد     | رثاء                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| (۲۹۲)،(۲۷۲)،(۲۵۲)،(۲۵۲)،(۲۵۲)،(۲۷۲)،(۳۵۳)<br>(۲۰۰) .                  | ا خسات         | شک <i>وی</i><br>الزمان |
| (٤٣٣)،(٤٢٦)،(٤١٩)،(٤١٧)،(٣٨٦)،(٣٦٩)،(٣٤١)،(٣٣٧)<br>(٥٠٨)،(٥٠٨)،(٥١١)، | قصيدة<br>قصيدة | اخو انیات              |
| . (۳٤٥)،(۲٥٥)،(٤٣٧)،(٤٤٢)،(٤٨٨)                                       | ه<br>قصائد     | نصبح<br>و ارشاد        |
| . (٣٧٦)،(٣٨٢)                                                         | قصيدتان        | هجاء                   |

ومن خلال القائمة السابقة يظهر تمسك هذا الشاعر بالأغراض والموضوعات التقليدية المعهودة في الشعر العربي القديم، كما يُلحظ زيادة عدد قصائد المديح على غيرها من الموضوعات التي حملها نتاجه؛ وهو أمر مألوف عند شعراء هذا الجيل ويؤيده ما سيلحق من عرض لموضوعات الشعر عند غيره من الشعراء - إن شاء الله -.

#### ٢ ـ محمد بن عبد الله بن عثيمين (ت ١٣٦٣ هـ):

وقد أطلق عليه بعض الباحثين (۱)

المقاباً مثل ((شاعر الجزيرة)) أو ((بارودي الشعر السعودي)) ويمكن متابعة الأغراض

<sup>(</sup>۱): نظرا لمكانة هذا الشاعر وريادته في جيله أطلق عليه كثير من الدارسين هذه الالقاب ، يقول عنه عبد الله بن إدريس في كتابه (شعراء نجد المعاصرون) ص ٥٨: ((وأما الأدب فهو فيه رائد من الرواد الكبار لا في نجد وحدها بل في الجزيرة العربية جميعها .))، وانظر ما قيل فيه عن تلك الألقاب عند كل من : ابن حسين، أحد محمد بن سعد في كتابه (الشاعر الكبير محمد بن عبد الله بن عثيمين ، شعره ونثره) ص ١٤٢، وكذلك الهويمل د. حسن بن فهد في (اتجاهات الشعر المعاصر في نجد) ط ١ ، ١٤٠٤ هـ ص ١٤٠، الحامد د. عبد الله في (الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية خلال نصف قرن) ط ٢ ، ١٤١٢ هـ ص ٢٥٠.

التي تناولها هذا الشاعر من خلال ديوانه الذي جمع بعد وفاته، وقد احتوى على خمس وأربعين قصيدة، تدور حول غرضين تقليديين هما المديح والرثاء، ورُزُعت كما يلي:

- أ- المديح: ويشتمل على ثمان وشلاثين قصيدة مدح بها الملوك والحكام والأمراء وأحد معاصريه من الشعراء، وجاءت على النحو التألي:
  - أربع وعشرون قصيدة في مديح الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله -
    - ست قصائد في مديح (الأمير) سعود بن عبد العزيز رحمه الله -
  - ثلاث قصائد في مديح أمير البحرين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة.
    - أربع قصائد في مديح حاكم قطر الشيخ عبد الله آل ثاني .
    - قصيدة واحدة في مديح الشيخ الشاعر سليمان بن سحمان.

ب- الرشاع: ومجموع قصائده سبع؛ أربع منها في رثاء حكام وأمراء، واثنتان رثى بها عالمين من معاصريه، وواحدة رثى فيها أديباً من أصدقائه.

ويلحظ على موضوعات هذا الشاعر الغالبية المطلقة لقصيدة المديح على بقية الأغراض وأعنى بذلك قصيدة الرثاء التي شكلت ثاني وآخر الموضوعات التي تناولها شعره.

٣- محمد بن عبدالله بن بليهد (ت ١٣٧٧هـ): انحصر ديوانه في سبع وستين

قصيدة ، موزّعة بين المديح والرثاء والمناسبات . وهذا بيانها :

أ- المديح: شغلت قصيدة المدح حيزا كبيرا في نتاج هذا الشاعر، وشكلت

<sup>. (</sup>١): (( العقد الثمين )) من شعر محمد بن عثيمين ، جمعه سعد بن عبد العزيز بن رويشد ، دار المعارف بمصر

<sup>(</sup>٢): (( ابتسامات الأيام في انتصارات الإمام )) ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، ١٣٧٠ ه. .

مدائحه أكثر من ثلثي القصائد التي حملها ديوانه ، وجاءت كلها مقصورة على مدح أسرة آل سعود ملوكا وأمراء ، فخصهم بأربع وخمسين قصيدة على النحو التالى:

- اثنتان وثلاثون قصيدة في مدح الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله إحدى عشرة قصيدة في مدح الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله إحدى عشرة قصيدة في مدح الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله -
- ب- الرشاع: وهو ثاني الموضوعات التي تناولها الشاعر، وجاء في سبع قصائد، واحدة منها في رثاء زوجه، وثلاث رثى بها بعض علماء عصره، ومثلها رثى فيها بعض أصدقائه.

جـ المناسبات: وهو من الموضوعات التي طرقها الشاعر على قلة، ومجموع ما قاله في ذلك ست قصائد تدور بين التهنئة أو بعض المناسبات العامة كإقامة سد أو ما شابه ذلك.

وكذلك في الجزء المتم لديوان هذا الشاعر لم تخرج الموضوعات المتناولة عن دائرة الأغراض المعهودة في الشعر العربي منذ القدم ، وإن تأثر بشكل غير مباشر في إحدى قصائد الملحق التي لم يحوها ديوانه المطبوع سنة ١٣٧٠ هـ والحقها الدكتور محمد بن سعد بن حسين بالديوان سنة ١٤٠٥ هـ ببردة شاعر المدائح النبوية الملقب بالبوصيري التي اتخذها كثير من الشعراء نموذجا يحتذونه

أمن تذكر جديران بذي سلم مرجت دمعا جرى من مقلة بدم انظر ، مبارك ، زكي المدائح النبوية في الأدب العربي ، القاهرة ، مطبعة مصطفى البابي الجلبي الدب ١٤٠ ـ ١٦٠ .

<sup>(1): ((</sup> ابتسامات الأيام في انتصارات الإمام )) ، ملحق بقصائد ابن بليهد التي لم يحوها ديوانه المطبوع . الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ – ١٩٨٥ م .

<sup>(</sup>۲): محمد بن سعيد الصنهاجي ، عاش في القرن السابع الهجري ٢٠٨هـ – ٢٩٦ هـ ، واشتهر بمدائحه النبوية ومنهاالبردة الشهيرة التي مدح بها الرسول صَلَّمَاتُنَا ، وتعد من أشهر القصائدالتي اتخذهاالشعراء مثلاً يحتذى به ، فأطالوا معارضتها وتقليدها ، ويقول مطلعها :

في مدح الرسول والمنهم أله أله أله المنهم ال

ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم

ولم يكن تأثر ابن بليهد ببردة البوصيري مباشرا وإنما عن طريق شوقي في قصيدته السالفة الذكر، إذ اطلع عليها الشاعر السعودي - أثناء مكوثه بمصر (۱) للعلاج سنة ١٣٧٠ هـ، فنسج على منوالها قصيدته (الوداع، في ذكرى مولد (۱)

النبي عَلَيْكُمُ وتابعها في الوزن (من بحر البسيط) وتقيد بقافيتها وبرويها (الميم المتبوعة بالوصل)، وتجاوز ذلك إلى اقتفاء أثرها في بعض المعاني والأفكار بل إنه يؤكد على تأثره بقصيدة شوقي في مثل قوله:

هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع يثرب من قدسية النظم

وهو تضمين من قصيدة شوقي مع تغيير المكان من مكة إلى يثرب وتحوير لفظة (٥) القافية – المضافة – من النغم إلى النظم، إذ يقول شوقي:

هناك أذن للرحمن فامتلات أسماع مكة من قدسية النغم

ثم إن ابن بليهد يلتقي مع شوقي في تصوير صفات الرسول والتركيز عليها إذ هي المثل الأعلى الذي يجب أن يحتذيه كل المسلمين ....

كما يلتقي الشعراء الشلاشة في ختم قصائدهم بالصلاة على رسول الله على السلطال فاطال

<sup>(</sup>١): ((الشوقيات)) ١: ١٩٠.

<sup>(</sup>٢): (رابتمامات الأيام في انتصارات الإمام (الديوان)) ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣): ((ابتسامات الأيام في انتصارات الإمام ( ملحق القصائد التي لم يحوها الديوان ) )) ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٤): السابق: ٢١٤.

<sup>(</sup>٥): « الشوقيات » ١ : ١٩٦ .

(۱) السابقان واكتفى المتأخر بقوله:

وصل ربي على الهادي وشيعته ماأومض البرق في الداجي من الظلم ولقد استهل البوصيري وشوقي قصيدتيهما بمقتمة طويلة في النسيب جريا على السنن القديم، في حين أحجم ابن بليهد عن ذلك واستغل مقدمته المتعبير عن شوقه لوطنه بعد أن قضى فترة من الزمن بعيدا عنه، وفي التعبير عن حزنه لترك الديار المصرية التي وجد فيها طيب الإقامة وحسن الرعاية .... ويمزج هذه المقدمة بفخر صريح يمتدح به وطنه وقومه ويلمح في قوله:

لكن بنجد لنا دار مكالة دع عنك مصراً فأنت اليوم مرتحل هناك حيث ديار العز عامرة

بالمجد هاماتها خفاقة العلم لموطن فيه تلقى جيرة الحرم بالفضل والنبل في الأخلاق والكرم ....

وخلاصة القول هذا النب بليهد لم يخرج على الموضوعات التي تداولها الشعر العربي القديم ؛ فالقول في المدائح النبوية مطروق منذ القدم ولعل خير شاهد على ذلك لامية كعب بن زهير «أول بردة ظهرت في الإسلام »، وكثير من المدائح النبوية التي قالها شعراء آل البيت من أمثال الكميت والشريف الرضى ودعبل وغيرهم من الشعراء على مختلف العصور والمتأمل في شعر المدائح النبوية يلمح شيوعه في فترات وخفوته في أخرى ، شأته في ذلك شأن سائر الموضوعات الشعرية و لا يتعلق الأمر بزيادة أو نقصان في محبته والمسول وكذلك تأثر هذا الشاعر في قصيدته (الوداع) التي نظمها «بمناسبة ذكرى مولد الرسول

<sup>(</sup>١): (( ابتسامات الأيام )) : ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٢): السابق: ٤١٩.

<sup>(</sup>٣): حجاب، د. محمد نبيه (( روائع الأدب في عصور العربية الزاهرة )) ط ٢ ، ١٩٧٣ دار المعارف بمصر ص ٢٣ .

(1)

والى جانب الخرين من الشعراء الذين تابعوا سابقيهم في المدائح النبوية. وإلى جانب ذلك فإن هذه القصيدة تدل على تجاوبه مع شيوع الغرض، إذ قالها في الفترة التي قضاها بمصر، وكانت المدائح النبوية متداولة بين الشعراء المصريين في تلك الفترة كما أن لها جمهورها ومظاهرها المالوفة في البيئة المصرية.

واستكمالاً لموضوعات الشعر التي تناولها ابن بليهد في الملحق الذي تضمن آخر القصائد والمقطعات الشعرية التي نظمها وشكلت إلى جانب ديوانه كامل نتاجه الشعري يتأكد الباحث قوة تمثل هذا الشاعر لموضوعات الشعر العربي القديم، و احتوى الملحق على مقطوعتين: الأولى في النسيب والثانية في الرثاء. أما القصائد فكانت ثماني عشرة قصيدة جاءت ست منها في الحنين إلى الوطن، وأربع في المدح، واثنتان في الرثاء، وواحدة في الهجاء وأخرى في وصيف الطبيعة، واثنتان يعارض في إحداها قصيدة الفرزدق التي وصف فيها قصته مع الذئب قائلاً:

وأطئلسَ عسّالٍ ، وما كان صاحباً دعوتُ بناري موهنا فأتاني ويقول ابن بليهد بعد أن اتحد مع سابقه في الوزن - من بحر الطويل - وفي الغرض إذ يصف الذنب ويحكى قصته معه:

وننب جسور الخطو غير مجرتب لفعلي ولم تمسسه بعد قناتي

ويعارض في قصيدته الثانية (رائية) الشاعر العباسي على بن الجهم، ومطلعها: عيونُ المَهَا بين الرُّصافة والجِسْر جلبْنَ الهَوَى من حيثُ أَدْرِي ولا أَذْرِي

<sup>(</sup>١): (( ابتسامات الأيام (ملحق القصائد ) )) : (١٩

<sup>(</sup>٢): ((ديوان الفرزدق) دار صادر ، ٢: ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣): ((ابتسامات الأيام في انتصارات الإمام (ملحق القصائد التي لم يحوها الديوان)): ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤): (( ديوان علي بن الجهم )) تحقيق خليل مروم بك ، لجنة النراث العربي ط ٢، بيروت ، ص ٢٥٢ .

ويحاكيه في الغرض – الغزل – كما يلتقي معه في الوزن - بحر الطويل - وحرف (١) المروي (الراء الموصولة) ويردد وراءه قائلا:

عيونَ المهابين الجزيرة و النهر جَابْن لقلبي سالف العهد والذكر ويتجاوز ذلك فيمتح من الذاكرة التراثية بعض المعاني والتراكيب التي وردت في الشعر القديم مثل قوله:

ولى صارمان من حسام ومعقول فعولان بالفساق م البدو والحضر إذا صلت صال الموت في حد صارمي وإن قلت فالقول البليغ بما أطرى وفي ذلك يقول حسان بن ثابت - والمنان عن شابه -:

لساني وسيفي صارمان كلاهما ويبلغ مالا يبلغ السيف مقولي (٢) ومثل قوله في القصيدة ذاتها:

دعاني الهوى من أهل نجد وصحبتي بمصر على قلبي تفيض من السحر (1) وقوله:

فيا صاحبي رحلى دعاني فإنني ---- دعاني و لا تنفخا جمري دعاني و كفا عن ملامي وابعدا قلو صيكما عني و لا تنفخا جمري وقوله: ((و لا تنفغاني ... )) و ((دعاني وكفا عن ملامي وأجملا )).

فالألفاظ والمعاني والتراكيب التي استخدمها ابن بليهد في الأبيات السابقة - تدل على مصدر ثقافته الشعرية التي استرفد من مخزونها أصوات الشاعر الأموي مالك بن الريّب التميمي في إحدى فرائده الشعرية التي يذكر فيها مرضه وغربته وورد فيها قوله:

<sup>(</sup>١-٢): (( ابتسامات الأيام (ملحق القصائد التي لم يحوها الديوان ) )) : ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٣-٥): السابق : ٣٩٣ \_ ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٦): البغدادي، عبد القادر بن عمر، ((خزانة الأدب)، تحقيق عبد السلام هارون ٢: ٣٠٠ ـ ٢٠٥.

دعاني الهوى من أهل أور وصحبتي بذي الطّبسين فالتفت ورائيا وقد ردد ابن بليهد هذا البيت بالفاظه ، كما ردد أسلوب التجريد الذي عمد إليه (١) مالك بن الريب في قوله:

فياصاحبي رحلى ، دناالموت فانز لا ...... ولا تعجلاني .... وقوما .... وحُطًا .... وردًا ....

ولا تحسداني ....

ويمعن ابن بليهد في التأثر بالموروث في القصيدة السالفة الذكر-فيستدعي من حافظته التراثية ما يرى فيه عوناً على موضوع الغزل الذي يتصدى له في هذه القصيدة، ويورد على سبيل التضمين قول المجنون:

تداويت من ليلي بليلي من الهوى كما يتداوى شارب الخمر بالخمر

وهكذا، وبعد استعراض الموضوعات الشعرية التي تناولها ابن بليهد في نتاجه، يتضح اتصاله المباشر بالتراث الشعري القديم، وتسليمه بالقيمة المطلقة التي حملتها الأغراض الشعرية القديمة، فكل موضوعات الشعر عنده تشير بوضوح إلى أنه شاعر يستهدي في موضوعاته الأغراض المعهودة عند القدماء، وإلى جانب ذلك فهو كسابقه – ابن عثيمين - في التغليب المطلق لموضوع المديح على بقية الموضوعات الشعرية التي حملها نتاجه.

<sup>(</sup>١): السابق نفسه.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$ : ((ابتسامات الأيام ))، ملحق القصائد  $\pi \pi$  ، والبيت لمجنون بني عامر وهو قيس بن معاذ ، ويقال قيس بن الملوّح ، ولقب بالمجنون لذهاب عقله بشدة عشقه . انظر : ((خزانة الأدب للبغدادي )) قيس بن الملوّح ، ولقب بالمجنون لذهاب عقله بشدة عشقه . انظر : ((خزانة الأدب للبغدادي ))  $\pi \pi$  .  $\pi \pi$  .  $\pi \pi$  .  $\pi \pi$  .  $\pi \pi$  .

#### () ٤\_حسين بن علي بن نفيسة (ت ١٣٧٥هـ):

يدل نتاجه الشعري على شدة تعلقه وتبعيته للموروث الشعري القديم شكلا ومضموناً ، إذ تدور موضوعات شعره حول ثلاثة من أقدم وأكبر الأغراض التي عُرفت في الشعر العربي القديم، وهي المديح والرثاء والهجاء؛ وفيها جميعاً التزم - هذا الشاعر - بالبناء الشكلي القديم الذي تميزت به القصيدة الجاهلية ، فمدائصه ومراثيه تبدأ بذكر الديار والآثار ومخاطبة الرَّبْع، وبعد ذلك بنتقل القول إلى النغزل فتتذكر المحبوبة وتوصف محاسنها ومن ثم يتم التخلص إلى الموضوع الرئيس الذي نظمت فيه القصيدة، وتتماثل في ذلك قصيدتا المديح والرثاء؛ وكأن الشاعر في التزامه بالقصيد المركب الذي يقوم على تعدد الأغراض وإحكام الوصل بين أنواعها المختلفة بروابط شكلية تتمثل في حسن التخلص تارة وفي الاستطراد تارة أخرى -كأنه في ذلك - يطبق ما نص عليه الناقد العربي القديم ابن قتيبة عندما طالب الشعراء بضرورة الالتزام بالأسس التي تشكل عليها هيكل القصيدة الجاهلية ، والح عليهم باتخاذها مسلكا في المنهج والأسلوب ﴿ فِالشَّاعِرِ المَجِيدُ مِنْ سَلَّكَ هَذَهِ الأساليبُ ، وعدَّلُ بِينِ هَذَهِ الأقسام ... وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام ... » . وهذه واحدة من مدائح ابن النفيسة ـ المتماثلة في المنهج والأسلوب ـ تنبيء عن شدة ترسمه لطرائق القدماء في تقصيد القصيد، وفيها يسلك مسلك القصيدة

(٣): ((الشعر والشعراء ))، تحقيق وشرح شاكر ، أحمد محمد ١: ٧٤ – ٧٦.

<sup>(1):</sup> ولد ببلدة ضرمى عام ١٣٠٥هـ وتلقى علومه بها على علماء عصره وتوفي سنة ١٣٧٥هـ، انظر: الحقيل، عبد الكريم بن حمد بن إبراهيم ((شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب) ط٢(١٤١هـ) ١: ٢٨٩، وانظر: ابن ادريس، عبد الله/ بحوث المؤتمر الأول للأدباء السعوديين بعنوان ((الشعر في المملكة خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر)) مطبوعات جامعة الملك عبد العزيز

<sup>(</sup>٢): نتاج هذا الشاعر مثبت في كتاب (( تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان ) تأليف آل عبد المحسن ، إبراهيم بن عبيد ، ط الأولى ، الرياض .

الجاهلية منهجا وأسلوبا ولفظا ؛ فيستهلها بالوقوف على الأطلال جريا على (١) النهج القديم قائلاً:

اتعرف اطلالا بحزوى دوارسا وأضحت من السمار قفرا بلاقعا فلم يبق إلا موقد النار حوله عهدت بها الحي الجميع فبددت وقفنا نسح الدمع فيها عشية

تغير منها كلما كنت تعلم وأقوت فما ينبيك عنها مكلم رواكد أمشال الحمائم جشم حروف النوى سكانها فتقسموا ونسأل عن أضعانهم أين يمموا ؟

وفي البيت الأخير مما تقدم يهيء القول للانتقال إلى ثاني الموضوعات الذي جرت عادة القدماء على وصله بالمقدمة الطللية، وهو النسيب الذي يلتفت اليه قائلا:

ليالي أقتاد الهوى ويقودني وقدساعدت بالوصل سعدى وأومأت وخولة خالت بارق الشوق فارعوت

ووصل العذارى بيننا ليس يفعم سليمى بأطراف البنان تسلم واسما سمت بالود فالود يعلم

وبعيدا عن إفراط الشاعر - في المقطع السابق - في استخدام المحسنات البديعية تتضح قوة تأثير النموذج الجاهلي على هذا النص، فبعد أن حصر الشاعر نفسه في إطار القصيدة القديمة راح يقلدها ويتأسى بها حتى في الأسماء التي أوردها متغزلا ؟ فكما حشد امرؤ القيس جمعا من الأسماء في قوله :

ديارٌ لِهند والرباب وفرتني ليَالِيَنَا بالتَّعف من بَذلان

<sup>(</sup>١): آل عبد المحسن ، إبراهيم بن عبيد (( تذكرة أولي النهى والعرفان )) ط ١ ، الرياض ، ٢ : ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢): كذا في الأصل والصواب أظعانهم ، وأظعان جمّع الجمع من ظعائن التي مفردها ظعينة ((وهي المرأة في الهودج ، سميت به على حد تسمية الشيء لقربه منه )) انظر: ابن منظور ((لسان العرب) فصل الظاء المعجمة ٢٧١.

<sup>(</sup>٣): ((تذكرة أولي النهى والعرفان )) ٢: ١٤٧.

<sup>(</sup>٤): ديوانه ، شرح وضبط: الطبّاع ، د. عمر فاروق: ١٤٧.

#### ليالي يدعوني الهوى فأجيبُهُ وأعينُ من أهوى إليّ رواني

ينهج ابن نفيسة نهجه فيذكر سُليمى وخولة وأسماء وسعدى، ويجمع بينهن في مقدمة واحدة من مقدماته الغزلية؛ وهي أسماء الشخصيات خيالية يمتحها الشاعر من مخزون ذاكرته التي سيطرت عليها القصيدة الجاهلية. وما دام الأمر كذلك فمن الطبيعي أن يهمل هذا الشاعر البعد النفسي في الغزل ولا يهتم به؛ فبعد استجلابه لتلك الأسماء المتعددة أخذ في إطراء جمالهن وإظهار محاسنهن بجملة من الأوصاف المادية المنعكسة من الشعر القديم، ومع أنها أوصاف تندرج في الغزل الحسي بالمرأة إلا أن الشاعر كان فيها حريصا على رسم صورة غير مبتذلة للمرأة، فاختار لها من الأوصاف المختزلة ما تشترك فيه أكثر النساء، ويأتي تركيزه على الجانب الأخلاقي في نهاية هذه المقدمة الغزلية ليدل في أن واحد على العفة وعلى احتراسه مما قد تثيره تلك الأوصاف الحسية من ظنون بغزله إذ يقول:

دقاق المثاني والخواطر والحشى حسان الوجوه والشعور لآلئ (٦) عقائل من أيناء يكر بن وائل

تعلقهن القلب فالصب مغرم يعز على لماحهن التوسم كرام فما أنسابهن تنذمهم

<sup>(</sup>۱): يؤكد الباحث على أن مصدر هذه الأسماء التي وردت على لسان الشاعر هو المقدمات الغزلية التي صُدرت بها القصيدة الجاهلية ، وشاعرنا مولع بنلك المقدمات بدليل النزامها في كل قصائده ، وجميع الأسماء التي رددها ابن النقيسة عُرفت منذ القدم ، ومعلوم أن الشعراء الجاهليين أول من صرح بنلك الأسماء في الشعر ؛ إذ يقول امرؤ القيس في سليمى :

سما لك شـوق بعدما كان أقصرا وحلّت سليمي بطنَ فوّه فعرعرا انظر ديوانه شرح د. عمر فاروق الطباع : ٤٣ ، ويقول الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد البكري في خولة :

لخولة اطلال بيرقة شهمد تلوخ كباقي الوشم في ظاهر اليد انظر التبريزي، أبي زكريا يحيى بن علي ((شرح القصائد العشر)) حققه عبد الحميد ، محمد محيي الدين ط٢ / ١٣٨٤هـ مصر: ٤٣١.

<sup>(</sup>٢): ((تذكرة أولى النهى والعرفان) ٢: ١٤٨ ، ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣): المُعقيلة من النَّساء : الكريمة المُخترة ((لسان العرب) ١١: ٤٦٣ .

رم وجرياً على السنن القديم يتخلص الشاعر من النسيب إلى المديح قائلاً:

أحب شبيهات المهاغير أنني بذكرك يا بدر الزمان متيم فبشراك يا عبد العزيز بهذه هي المنة العظمي عسى لك تسلم

ولعل خير شاهد على شدة تعصب هذا الشاعر لموضوعات الشعرالقديم، واحتباسه في مضامينها هو مسلكه في غرض الرثاء؛ إذ أن قصائده الرثائية تقوم على احتذاء النموذج الجاهلي في البناء الفني - المتعدد الموضوعات \_ وفي

الصياغة وفي بعض الصور والمعاني الجزئية.

ومن غير المألوف في غرض الرثاء أن يعمد الشاعر إلى تطبيق المنهج الغني للقصيدة الجاهلية ؛ إذ أن الأمر سيستدعي البدء بدعامة أساسية من دعائم بناء القصيدة الجاهلية ، ألا وهي استهلال القصيد ببكاء الأطلال الموصول بالنسيب ؛ وهذا مما يمكن قبوله في غرض كالمديح ، وقديما أشار ابن قتيبة إلى مبررات الاستمرار على النهج القديم في موضوع المديح بقوله : «ليميل نحوه القلوب ، ويصرف إليه الوجوه ، وليستدعي (به) إصغاء الأسماع (إليه) ، لأن التشبيب قريب من النفوس ، لائبط بالقلوب ... » ، وإذا كانت هذه المبررات - وسواها مما علل به بعض النقاد القدامي - تقدم تفسيرا فنيا مقبولا لبناء قصائد المديح والفخر والهجاء ، فإنها – المبررات ـ لاتتواءم مع غرض الرثاء الذي لا ينبغي التمهيد له ببكاء على الأطلال وحديث عن المحبوبة ، وقد أكد صاحب العمدة التمهيد له ببكاء على الأطلال وحديث عن المحبوبة ، وقد أكد صاحب العمدة على ذلك عندما قال : «وليس من عادة الشعراء أن يقدموا قبل الرثاء نسيبا كما يصنعون ذلك في المدح والهجاء ، وقال ابن الكلبي – وكان علامة - : لأاعلم

<sup>(</sup>١): السابق: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢): ((الشعر والشعراء))، تحقيق شاكر، أحمد محمد، دار المعارف ١: ٧٥.

<sup>(</sup>٣): ومن ذلك تعليل الآمدي الذي ربط فيه بين الحنين إلى الديار والمقدمة الطللية ، انظر ((الموازنة بين الطائبين )) تحقيق : عبد الحميد ، محمد محيي الدين : ٣٨٨ .

مرثية أولها نسيب إلا قصيدة دريد بن الصمة .... وأنا أقول: إنه الواجب في الجاهلية والإسلام، وإلى وقتنا هذا، ومن بعده؛ لأن الآخذ في الرثاء يجب أن يكون مشغولا عن التشبيب بما هو فيه من الحسرة والاهتمام بالمصيبة .. ». كما أشار حازم القرطاجني إلى قبح ذلك وندرة وقوعه في الرثاء بقوله: «وأن يستفتح فيه بالدلالة على المقصد و لا يصدر بنسيب لأنته مناقض لغرض الرثاء، وإن كان هذا قد وقع للقدماء نحو قصيدة دريد يرثي أخاه التي أولها:

أرَثَ جديد الوصل من أمّ معبد بعاقبة أمْ أخلَفَتُ كُلُ مُوعِدِ وقصيدة النابغة يرثي بعض أل جفنه:

دعاك الهوى واستجهلتك المنازل وكيف تصابي المرء والشيب شامِلُ وقصيدة عدي بن زيد يرثي ولده علقمة:

(۱)

اعرفت أمس من لميس طلل (۱)

هذا ويلحظ المتتبع لشعر الرثاء العربي القديم أن الغالبية العظمى من الشعراء تجنبوا البدء بالمقدمات الغزلية في قصائد الرثاء، وتخلوا عن استمالة القلوب واستدعاء الأسماع بالغزل في معرض الرثاء، وإن وقع مثل ذلك لقلة من الشعراء فهو من النادر الذي ورد في مرات معدودة في الشعر العربي، كالذي أشار إليه حازم – في قولته السابقة - وكقول الشاعر الجاهلي المرقش الأكبر في مطلع مرثبته التي رثى بها ابن عمه ثعلبة بن عوف بن مالك:

هل بالديار أن تُجيبَ صمَمَ لوكان رسمٌ ناطعًا كالمَمْ

<sup>(</sup>١): القيرواني ، أبي الحسن بن رشيق ، تحقيق وتعليق عبد الحميد ، محمد محيي الدين ٢: ١٥١ - ١٥٢.

<sup>(</sup>٢): ((مُنَهَاجُ البلغاءُ وسراجُ الأَدْبَاءُ )) تقديم وتحقيقُ : ابن خوجةً ، محمد الحبيبُ ، ط٢ بيروت ١٩٨١، ص: ٣٥١ ، ٢٥ .

<sup>(</sup>٣): الضَّبِّي، المفضل بن محمد بن يعلى ((المفضليات )) تحقيق وشرح شاكر أحمد محمد ، هارون عبد السلام ، دار المعارف الطبعة السابعة : ٢٣٧ .

الدَّار قَافْرٌ والرُّسُومُ كَمَا رَقَّسٌ في ظهر الأديم قالم ديسارُ أسماءَ التي تَبلَت قالبي ، فعَيني ماؤها يَسنجُمْ

وكذلك قصيدة الشاعر الإسلامي كعب بن سعد الغنوي في رثاء أخيه أبي المغوار، والتي قال فيها الأصمعي: «ليس في الدنيا مثلها» وقال فيها أبو هلال العسكري: «قالوا: ليس للعرب مرثية أجود من قصيدة كعب بن سعد التي يرثي فيها أخاه أبا المغوار» وقد بدأ كعب مرثيته بمقدمة غزلية أجاد في التمهيد بها بعد أن طوعها لتتلاءم مع موقف الرثاء الذي قصد إليه، واستطاع أن يبث حزنه على أخيه بواسطة الحوار الذي دار بينه وبين سليمي التي بادرته بالسؤال بعد أن أنكرت التغيير الذي طرأ على جسمه، ويستهل بذلك قاتلا:

تقولُ سُليمى ما لجسمكَ شاحباً فقلت ولم أعْنيَ الجوابَ ولم أليحُ أتى دونَ حُلو العيش حتى أمَرَّهُ تتابع أحداثٍ تخرّمن إخوتي

كأنك يحميك الطعام طبيب وللدَّهْر في صبُمِّ السُّلام نَصيب نُكُوب نُكُوب نُكُوب وشيَّبْن رأسي والخطوب تشيِيب

ومقدمة قصيدة كعب السابقة مشابهة لمقدمة الشاعر المخضرم أبي ذؤيب الهذلي في رشاء بنيه الخمسة، والتي استهلها بزفرة معبرة عن حزنه وألمه، ثم ما لبث أن وصلها بحديث مع المرأة التي شغلت مكانة كبيرة في مطالع القصائد العربية القديمة، وحديثه معها ينبيء عن قدرة الشاعر القديم على الجمع بين المتناقضات التي أشار إليها ابن رشيق القيرواني وحازم القرطاجني؛ إذ يتخذ من إطار الغزل الممتمثل في مجاورة أميمة مدخلاً - سلساً - لمعالجة الرثاء، فيروي لها - بواسطة الحوار - تألمه وتوجعه لتلك النكبة التي أصابته، يقول أبو ذؤيب في

<sup>(</sup>۱-۲): ابن عبد الملك ، أبي سعيد عبد الملك بن قريب ((الأصمعيات )) تحقيق وشرح شاكر، أحمد محمد ، هارون عبد السلام محمد ، دار المعارف ، الطبعة الخامسة : ٩٤ .

<sup>(</sup>٣): ابن الشجري (( مختارات شعراء العرب )) تحقيق د.طه. نعمان محمد أمين ، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ ، ١٣٩٠ .

#### (۱) مطلع مرثیته:

أمن المنتون ورينبها تتوجَعُ قالتُ أميمة : ما لجسميك شاحبا أم ما لجنبك لايلائمُ مضجَعاً فاجَبْتُها : أماً لجسمي أنه أودى بنيئ وأعقبوني غيصة

والدَّهرُ ليس بمِعْتِبِ من يجزَعُ مُنذ ابْتُذلِنتَ ومثلُ مالكَ ينفعُ إلا أقص عليكَ ذاك المضجَعُ أودى بني من البلاد فودَعوا بعد الرثاد وعبرة لا تُقلِعُ

ومن الواضح - في هذه المرثية \_ أن الشاعر قد عمد إلى استخدام مقدمتين ؛ وافقت أولاها مقتضى الحال ، عندما تجاوب الشاعر في البيت الأول مع طريقة غالبية الشعراء في استهلال المراثي بما يدل على المقصد ، ودلت أخراها - والتي تمثلت في النسيب العفوي الموجز الذي تلى البيت الأول - على تمكن الشاعر من مزج الرثاء بالنسيب ، وإحكام الربط بينهما ، وإظهار ذلك في صورة تدل على التوافق وتوحي بالعفوية ؛ إذ كان حواره مع أميمة التي أنكرت شحوبه وأرقه بمثابة المثير الذي ساعده على البوح بأحزانه والامتداد بها ، وقد لا يبعد الباحث بأن قال : إن مجيء الشاعر بالمقدمة الثانية وتركيزه عليها ، وجعلها أساسا في بناء النص ، يوحي بأنه وجد فيها متسعا للعفوية التي لا تفي بها المقدمة الأولى التي جرت عادة الشعراء على بدء المراثي بها .

ولعل من المناسب هذا الإشارة إلى أن الشعر العربي القديم قد أثبت إمكائية وقوع نماذج رثائية مختلفة البناء في نتاج شاعر واحد؛ وشاهد ذلك الشاعر الأموي كُثير عزة الذي يكتفي - في إحدى مرثياته \_ ببيت يسائل فيه الأطلال عن أصحابها، دون التعرض للنسيب، ويستهل القصيدة قائلاً:

<sup>(</sup>١): الضبي، (( المفضليات )): ٤٢١ .

<sup>(</sup>٢): ديـوانــه، شُرح: درويش، عدنان تركي، دار صادر، بيروت ط١: ١٩٩٤، ٧١.

أ أطلالَ دار بالنبياع فَحُمَّتِ سألتُ فلما استعبْمَمَت ثمَّ صُمِّتِ

وفي مرثية أخرى يبدأ بالنسيب ثم يطيل الحديث عن رحيل محبوبته ووصف الرواحل التي أقلتها، ويتوسع في ذلك ناهجا منهج القصيدة الجاهلية في وصف الرحلة و الراحلة، ويستهل هذه القصيدة بقوله:

أهاجَتُ الله أم أجد بُكُورُها وحُفَّت بأنطاكي رَقَمْ خُدُورُها على هاجرات الشوّل قدخف خطرُها وأسلمَها للظّاعِنات جفُورُها

ويطرّح المقدمات في رثاء عمر بن عبد العزيز ، ويبدأ القصيدة معدداً مناقب المخليفة العادل بقوله:

لقد كُنْتَ للمظلوم عِزًا وناصرا إذا ما تَعَيًا في الأمور حُصُونُها كَمَا كَان حصنا لا يُرامُ مُمنعًا بأشبال أسدٍ لا يُرامُ عَرينها

ويعد هذا العرض المُوجِرِ للحدود قصيدة الرثاء القديمة من حيث الموضوعات المصاحبة لها، وطرائق الشعراء في وصلها بغرض الرثاء؛ يتبين الباحث أن الشاعر القديم قد عبر بتلك النماذج الرثانية عن قدرته على المجيء بقصيدة الرثاء على النسق المألوف الذي تشكل عليه إطار القصيدة القديمة، وفي سبيله إلى تحقيق ذلك ضم مزيدا من الموضوعات المختلفة في إطار واحد حرص فيه على ايجاد صلة مناسبة يتجانس فيها غرض الرثاء مع الموضوعات التقليدية التي حملتها مقدمات القصيدة القديمة؛ فجاءت المقدمات الطللية ومقدمات النسيب في مستهل كثير من تلك النماذج الرثانية كتمهيد يغلب فيه تركيز الشاعر على عناصر الحزن الملازمة للمقدمة الطلاية وعلى عناصر الألم التي تثيرها الشكوى

<sup>(</sup>١): السابق: ١٤٠.

<sup>(</sup>۲): نفسه : ۲۲۸.

المصاحبة للنسيب، وساعد ذلك على تسهيل مهمة الشاعر وتمكينه من النفوذ إلى معالجة الرثاء بما تتضمنه المقدمات من موضوعات مختلفة.

ويهذا استطاع الشاعر القديم إضافة موضوعات تقليدية إلى الموضوعات التي \* تتناولها قصيدة الرثاء ومن ثم العودة بها إلى هيكل القصيدة القديم.

وبالعودة إلى معالجة ابن نفيسة لموضوع الرثاء يتكشف - الباحث - جانب مهم من حالة التبعية السلبية التي مارسها هذا الشاعر في قصيدة الرثاء؛ إذ يَرْتَدَّ بها - بناء ومضموناً - إلى أبعد نقطة في الماضي، دون وعي بالتحو لات الجذرية التي طرأت عليها منذ القدم.

وإذا كان ضم الموضوعات المختلفة في إطار واحد يجتمع فيه بكاء الأطلال الموصول بالنسيب مع الرثاء من الأمور التي أنكرها النقاد الأوائل - في قصيدة الرثاء - لأتهم رأوا في ذلك تنافرا وتعارضا، فإن هذا الشاعر ابن نفيسة يُثقِلُ قصيدة الرثاء بمقدمات تقليدية جامدة لا أثر لتجانس بين موضوعاتها وموضوع الرثاء، ويغلب عليها التكلف والتصنع، وكأنه بالتزام هذه المقدمات الجامدة في الرثاء يدلل على أنه فهم أن الشعر لا يتم إلا بمثل تلك الرواسم، وليس أدل على ذلك إلا قوله في إحدى المراثي التي يستهلها بمقدمة غزلية يذكر فيها طيف الحبيب قائلا:

خيال زارنا وقت الهجود ... رعاك الله من خال وفي فتاة باللاليء قد تحلت

فحي البطيف من أم البوليد فداك الكاشحون مع الحسود فنور الحسن مع نور العقود

يرى الباحث أن قبول ذلك من الشاعر العربي القديم - الذي هو أبعد من أن يزهد في تلك المقدمات - مرهون بقدرته على الجمع بين الموضوعات المتنافرة ، والإنيان بها في إطار واحد تبدو فيه متجانسة مع الرثاء ، وقد تصل إلى حد البراعة كما هو الحال في مرثيتي أبي ذؤيب الهذلي وكعب بن سعد الغنوي على أن من نتاول ذلك من النقاد الأوائل أنكروا مثل ثلك المقدمات في غرض الرثاء جملة وتقصيلا .
(١): ((تذكرة أولي النهى والعرفان )) ، ٢: ١٧٣ ، ٢٤.

دماليسج وأقراط وشدر فمال الغصن بالطلع النضيد (۱) ويستطرد في ذكر الطيف الزائر إلى أن يتخلص إلى الرثاء قائلا:

ودعنها من وصال أو وعود وشاب لهولها رأس الولسيد وبدلنها بالهم العميد

فدعنا منهم فالهم جمر لقد حلت خطوب شيبتنا زمان الأنس عنا قد تسولى

ومع استخدامه لأدوات الأقدمين في الوصل بين موضوعات القصيدة التقليدية الا أن سمة الترقيع بين الموضوعات المتنافرة تركت أثرا واضحا في هذا النص. ويتتبع المراثي التي تناولها الشاعريجد الباحث أنها لاتختلف عن تناوله لبقية الأغراض، فكما أقام قصيدة المديح على بناء يتألف من مقاطع متعددة

ببغيبه الاعراض ، فكما اقام قصيده المديخ على بناء بدائف من مقاطع متعدده تأتي في مقدمتها الوقفة الطلاية الموصولة بالنسيب ، ثم مقطع المدح الذي يهتم بإلحاق الفضائل الأساسية بالممدوح ، كالشجاعة والكرم وشرف المحتد وغيرها من القيم المتداولة بين الشعراء منذ القدم . فإنه يصنع الشيء ذاته في بناء قصيدة الرثاء ، اللهم إلا فيما يدل - بطبيعة الحال - على التأسف والتوجع لفقد الخصال أو الفضائل التي يمدح بها الميت .

ولعل استعراض الموضوعات التي أقام عليها هذا الشاعر بناء إحدى مرثياته - التي امتدت إلى أكثر من سبعين بيتا - يدل على كيفية تقوقعه في إطار القصيدة القديمة شكلا ومضمونا ؛ إذ يترسم البناء القديم ويستهل مرثيته بمقدمة يبكي فيها الأطلال ، ويستغرق في ذلك ثلاثة أبيات مطلعها :

لمن طلل أمست به الهوج تنسف عفى وخلا ممن نحب ونالف

<sup>(</sup>١): السابق نفسه .

<sup>(</sup>٢-٢): السابق : ١٥٢.

ثم يصل المقدمة الطللية بالنسيب، وفيه ينتزع جملة من الأوصاف الحسية (١) التي تناولها معجم الغزل القديم، ويستغرق في ذلك خمسة أبيات منها قوله:

ويبسمن عن منضود در يضعف فما الليل ممتاز والاالشمس تكسف

ثقيلات أعجاز دقيقات أخصر فروع تحاكي الليل والشمس تحته

ويواصل الابتعاد عن موضوع القصيدة الرئيس – الرثاء فيعمد إلى حشو المقدمة باستطراد يتخاطب فيه مع الطائر الذي يسأله عن حاله مع الهوى فيجيبه واصفا هزال جسمه وصبابته، على طريقة الشاعر العربي القديم في محاورة الطائر، وجاء هذا الاستطراد في ستة أبيات منها:

فهذا أوان النوح إن كنت تسعف يسح على خديك دئبا ويذرف

فيا أيها القمري في الدوح غنني وقائلة ما بال دمعك لم يرزل

وبعد أن أحس بخروجه عن الموضوع، يحاول العودة إلى جو القصيدة فيتخلص (٦) مما تقدّم بقوله:

عداك هزالي والهوى والتترف رأيت العلى بنيانها يتقصف

ذريني وما أملت مني صبابة لك الويل لاتلحي على فإنني

وما أن يصل إلى موضوع الرثاء حتى يستلهم العناصر الأساسية التي دار حولها فن الرثاء منذ القدم، فيظهر حزنه على المرثي، ويتأسف على زوال الفضائل التي كان يزدان بها فيقول:

إلى من تسير اليعملات وتوجف وعان ثوى في قيده وهو يرسف مدى دهره فيها شج ومكلف

إلى من له تأوى العناة وتجتري إلى من له أهل المغارم ترتجي ... تعزى عليه المكرمات لأنه

<sup>(</sup>١-٣): السابق نفسه.

أُ ٤): السابق: ١٥٣.

ثم يطيل في تناوله لمديح الميت بما عرف عنه من عطاء ومفاخر ، ويتخذ من صفات المدح الأساسية منطلقاً يتوسع من خلاله في خلع الصفات والفضائل على المراثي وهنا يتحول الشاعر إلى المديح الصرف ، فيغترف الألفاظ والتراكيب والصور من معجم المدح القديم ، دون تمييز بين غريب أو مألوف مكرور ، حيث يقول :

تكاد إذا استعلت على البدر يكسف وفي رهوه إن غصت للدر تصدف

هو المصمعل المشمعل بهمة هو البحر لا تطمع به وهو هائج

## ٥- صالح بن سليمان بن سحمان (ت ١٤٠٢هـ):

له ديوان شعر كان عنوانه في المخطوطة (الجواهر الثمينة والوفيات الأمينة) ورأى محققه - الدكتور إبراهيم الفوزان - «أن هذه التسمية لا تتناسب مع إصدارات عناوين الشعر الحديثة » فاقترح على الشاعر أن يكون العنوان «ديوان الشيخ صالح بن سحمان » كما اقترح عليه ترتيب الديوان وتقويمه شكلا ومضمونا - بما في ذلك تصحيح الوزن واللغة ، فوافقه الشاعر وأجاز له ما أراد برسالة خطية - سنة ١٤٠٠ هـ - يقول فيها : « ... أجيز لك أن تقدم وتؤخر وتحذف ما تشاء في هذا الديوان ، فلك كامل الحرية في التصرف في عرضه ونشره .. » ؟ . أما موضوعات الشعر التي حملها ديوان هذا الشاعر - بعد تصحيح الوزن واللغة والحذف والزيادة - فإنها لا تختلف عن شعراء جيله في التأثر المباشر بأغراض الشعر القديمة شكلاً ومضمونا ؛ فبعد حصر القصائد المثبتة بالديوان تبين للباحث

<sup>(</sup>١): السابق نفسه

<sup>(</sup>٢): شاعر ، عالم ، تتأمذ على والده الشيخ سليمان بن سحمان وغيره من العلماء في علوم الشرع والأدب ولد سنة ١٣٢٢هـ بالرياض . انظر : ((ديوان شعر الشيخ صالح بن سليمان بن سحمان )) تحقيق د. إيراهيم فوزان الفوزان ، ط الأولى ، ١٤٠١هـ ، ٤٢ ـ ٥٠ .

<sup>(</sup>٣-٥): ( المصدر السابق ) ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٦): (السابق): ٦٠.

أن شعره يدور حول غرضين رئيسين من أغراض الشعر القديم هما: المديح والرثاء، وتناولهما الشاعر في إحدى وأربعين قصيدة، استأثر منها المديح بخمس وثلاثين، هذا بيانها:

- عشرون قصيدة في مدح الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله -
- ـ اثنتا عشرة قصيدة في مدح الملك فيصل بن عبد العزيز ـرحمه اللهـ
  - قصيدة مدح بها الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله \_ (١)
    - قصيدتان مدح بهما إمامين عالمين.

أما النغرض الثاني في شعره وهو الرثاء فقد جاء في ست قصائد وزّعها بين ملك وعالم على النحو التالى:

- (٢) قصيدة في رثاء الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله .
- قصيدة في رثاء الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله .
- قصيدة في رثاء الإمام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله -.
  - قصيدة في رثاء العالم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله .
- - قصيدة في رثاء العالم الشيخ عمر بن حسن أل الشيخ رحمه الله .

وإلى جانب ذلك حوى ديوانه سبع عشرة مقطوعة ، لا تتجاوز الواحدة منها أربعة أبيات ، التزم فيها جميعاً - بحر الطويل وزنا ، وحرف (اللم) رويا ، وفيها عني الشاعر بتسجيل تاريخ وفيات بعض أمراء وملوك المملكة العربية السعودية ، والتعريف بهم مادحاً على طريقة (التأريخ الشعري) التي عرفت في القرن السادس

<sup>(</sup>١): هما الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الدعوة والإفتاء والإرشاد بالمملكة العربية السعودية . انظر السابق : ١٩٨ ، ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢): السابق: ١٤٤ ـ ١٤٦.

<sup>(</sup>٧-٣): السابق: على الترتيب ١٦٨، ١٩٨، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٦.

الهجري وكثر استعمالها في القرن الثاني عشر ، ولقد كان صالح بن سحمان في مثل هذا النظم مؤرخا أكثر منه شاعرا ، ولعله أدرك شيئا من ذلك عندما قال في مقدمة تلك المقطعات: «.. أحببت أن أورخ وفياتهم بالثناء عليهم فجعلت أول وفاة سنتهم بالحروف الأبجدية. » ولهذه الطريقة ما يماثلها في العصرين المملوكي والعثماني. وهناك طرق أخرى شانعة كأن يؤرخ بيت من الشعر أوشطر منه على حساب الجمل.

وكماتأثر هذا الشاعر في جانب من جوانب موضوعاته الشعرية بعصور ضعف الشعر التي شاع فيها مثل هذا التأريخ بنظم يزخر بالألفاظ المرصوفة التي يجهد فيها الشعر نفسه لتدل في نهاية الأمر - على سِجلٌ زمني ، كقوله:

محمد حمدت في الناس سيرته وقد يخيف لدى الهيجاء شجعانا فساد في طاعة المولى وطاعة من ذلت ملوك له خوفاً وإذعانا (٥) ان رمت تاريخ حج للإمام فقل مع فوز لطف إلهي [زاد غفرانا]

(١) (١) فقد عني كذلك بأساليب التخميس والتشجير التي عرفت في عصور ضعف الشعر، (١) (١) (١) وراح يحاكى تلك الأشكال بقصائد مخمسة ومشجرة لاطائل من ورائها ؛ إلا أن

<sup>(</sup>١): وفيها يختص الحرف الأول من كل بيت في القصيدة أو المقطوعة بقيمة حسابية وبمجموعها يظهر التاريخ الذي قصد إليه الشاعر ، انظر : ((تاريخ أدب العرب )) مصطفى صادق الرافعي ٣ : ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٢): ديوانه: ١٧٣. ( (٣): انظر: ((مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني )) د. بكري أمين، ط ٢، ١٣٩٩هـ: ١٦٧ ــ ١٧٥.

<sup>(</sup>٤): السابق: ١٨١.

<sup>(</sup>٥): العبارة المقصودة بالتاريخ للعام الذي تم فيه حج الإمام هي ((زاد غفرانا)) وبحساب القيمة المعددية لكل حرف فيها يصبح العام ١٣٤٤هـ هو المقصود، انظر القيمة العددية لكل حرف عربي في: مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني، د. بكري شيخ أمين ط ٢بيروت ١٣٩٩هـ ص ١٦٩، ١٧٠.

<sup>(</sup>٦): له أشكال متنوعة أشهر ها (رأن يأخذ الناظم بيتا لسواه فينظم ثلاثة أشطر ملائمة في الوزن والقافية صدر ذلك البيت جاعلا إياها قبله ) انظر : عبد النور ، جبور ، المعجم الادبي ط ١ ، بيروت ١٩٧٩م ص ٦١.

<sup>(</sup>٧): عرف في القرن الحادي عشر الهجري، انظر (التشجير) في كتاب أمين د. بكري شيخ، مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني ١٨١ ـ ١٨٩.

<sup>(</sup>٨): انظر ديوانه: ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٩): انظر السابق: (١٤٠ – ١٤١)، (١٦٨ – ١٦٩).

ذلك لم يطغ على نتاجه - المنشور بالديوان \_ وانحصر في القصائد التي أشرنا إلى مواضعها آنفا .

وإجمالاً فإن الشاعر تابع القدماء في أساليبهم الشعرية ؛ وقصر نتاجه على غرضين قديمين قدم الشعر العربي هما المديح والرثاء ؛ وشغلت قصيدة المديح حيزا كبيرا في نتاجه وغلبت على قصيدة الرثاء التي جاءت كغرض ثاني وأخير من أغراضه التقليدية ، وفي ذلك دليل قاطع على أن مفهومه لرسالة الشعر متصل بالتزام بعض الأغراض التي تكون فيها القيمة الأخلاقية هدفا يسهل تحققه .

\* \* \* \* \* \*

وبعد هذا العرض الذي ركز على رصد الأغراض الشعرية التي تناولها شعراء هذا الجيل، يؤكد الباحث أن انحصار نتاجهم في دائرة محددة من الأغراض القديمة - لم يتجاوز عند أكثرهم المديح والرثاء والمناسبات - دليل على تقيدهم بالتراث الشعري القديم وانحباسهم فيه، ودليل على أن مفهومهم للشعر واقف عند تأديته بتلك الأغراض التي نسج بها الشاعر القديم ثوب الشعر العربي.

وهذا الفهم أدى إلى تعقبهم لأغراض الشعر القديمة والتسليم لها تسليماً مطلقا، وإلى تحول الغرض الشعري من ملك مشاع بين الشعراء إلى ملك خاص بالشاعر القديم؛ وتمثل ذلك في إنسياقهم المباشر خلف الأغراض والموضوعات القديمة، واكتفائهم بمجاراتها والنسج على منوالها إن شكلا وإن مضمونا، مما نتج عنه هيمنة الموروث الشعري القديم على القيم الموضوعية والفنية للشعر، وتفوقه الواضح على نتاجهم، الذي وقف عند مجرد احتذاء أغراض الأقدمين، والمحافظة - الشديدة - على قبود البناء الموضوعي للقصيدة القديمة.

وحتى تتضح صورة تأثرهم بموروث الشعر العربي القديم ، سيتعرض البحث في صفحاته القادمة لبيان طريقة تناول شعراء هذا الجيل للمضامين التي حملتها أغراض شعرهم .

# المبدث الثاني : مداكاة مضامين الموضوعات

## أ-ملامع تـأثير المضامين القديمة فيي قصيدتهم المدمية

- \* بناء المديدة على تعدد الموضوعات :
  - المقطع الطاليي.
    - مــقطع الــنسيب.
    - الرحلة والراحلة.
- مقطع المديع واستلمام معاني المدائع القديمة .
  - مقطع الخاتمــة .

بع - ملامع تأثير التراث في قصيحة الرثاء.

## المبحث الثانى: محاكاة مضامين الموضوعات القديمة

لم يكتف شعراء هذا الجيل - في رحلتهم لتجاوز مرحلة الشعر الضعيف - بالتزام أغراض الشعر العربي القديم التي لا تزيد في نتاجهم على المدح ، والرثاء ، والمناسبات ، والهجاء - كأغراض رئيسة - ، و ما قد يسبق الواحد منها أو يتداخل معه أو يعقبه - عرضاً - من موضوعات تتعدد في القصيدة كالغزل ، والوصف ، و الحكمة ، و الفخر ، جرياً على النهج الشعري القديم في بناء القصيدة على الأغراض المركبة. ولم يتوقف نتاجهم عند هذا الحد من الإعجاب و الاعتزاز بغرض الشعر القيديم ، بل أتبعوا ذلك بقدر كبير من الحرص على محاكاة المعاني وتمثل الأفكار التي انطوت عليها تلك الأغراض. وركدوا كثيراً من المضامين - المعنوية - التي تداولها الأسلاف في معظم أشعارهم ، وتأثروا بها تأثراً حرفيا مباشراً . وقد أدى هذا الحنضور القوي إلى هيمنة المعاني القديمة على مضمون إصدارهم الشعري الذي يبدو قانعاً بالعيش في ظلل معاني الشعر العربي القديم و لا يكاد يبرحها. و لقد كان من أهم الأثار السلبية التي ترتبت على خضوعهم للنسج على غرار مضامين الأقدمين احتجاب شخصياتهم الشعرية في جانب - غير قليل - من نتاجهم ، و خفوت صوت العصر الذي وجدوا فيه ، إذ أن أغلب المعاني التي تناولوها تعبر عن تجارب الأقدمين و مشاعرهم و مواقفهم . وباستعراض مضامينهم الشعرية يبرز تأثرهم المباشر بمضامين الأغراض المعهودة عند الأقدمين. سواء في محاكاة الأفكار العامة أو في تقليد المعاني الجزئية المستمدة من الشعر القديم. ولما كان غرضا المديح والرثاء من أظهر الأغراض التي تناولها

نتاج هذا الفريق ، فإن بحث مالامح تأثير المضامين القديمة في قصيدتي المدح و الرثاء من شأنه أن يؤكد صورة تمثلهم القوي المضامين التي طبعع عليها الأسلاف السابقون هذين الغرضين ، و في الوقت ذاته ستتضح صورة تأثرهم بمضامين بعض الموضوعات المختلفة التي لازمت المديحة و المرثية منذ القدم . وهذا يعني أن بحث المضمون في كل من قصيدتي المديح و الرثاء – عند هذا الفريق – سيفضي إلى تقديم صورة كاملة الملامح لمضمون ما عرضنا له من نتاجهم الشعري:

#### أ- ملامح تأثير المضامين القديمة في قصيدتهم المدحية

- بناء المديحة على تعدد الموضوعات وترديد المضامين المعنوية التي اختص بها النموذج القديم:

سبقت الإشارة - في المبحث السابق - إلى ان أغلب شعراء هذا الفريق تأشروا مباشرة ببناء القصيدة العربية القديمة ؛ وكان هذا نتيجة طبيعية الثقافة القديمة التي انحبست فيها مواهبهم الشعرية ، فبعد أن اخترنت ذاكرتهم الكثير من محفوظ الشعر العربي القديم ، وتمرست عقولهم بأصوله وأشكاله ، ومرنت السنتهم على أساليبه ومعانيه وصوره ، قالوا الشعر متأثرين بقوانينه القديمة التي استنها الأسلاف في الشكل و المضمون .

وقصيدة المدح في نتاج هذا الفريق خير شاهد على تسليمهم ومتابعتهم للقدماء ، ونقلهم المباشر عنهم ؛ إذ يعودون بكثير من قصائدهم المدحية إلى هيكل القصيدة العربية في عصورها الأولى ، ويترسمون خطا الأقدمين في بنائها على مقاطع ذات موضوعات مختلفة يكون المديح فيها غرض الشاعر الأول ، و لا يقتصرون على ذلك بل يتابعون تأثرهم المباشر بمذهب العرب و طريقتهم في تأدية تلك الموضوعات ، بل و ترديد ما فيها من أفكار و معان . و يعمد بعضهم في سياق ترديده لمعاني الموضوعات و أفكارها العامة مما يتصل منها بقيم التمدّح ، - عن وعي أو دونه – إلى ترديد بعض الأفكار الجزئية و المعاني الخاصة التي أوردها الشاعر القديم .

وبتأمل معظم النصوص التي تابعوا فيها منهج القصيدة المدحية القديمة يلحظ الباحث أن ارتباطهم و تأثرهم بكل مقطع من مقاطع النموذج القديم لا يتجاوز في كثير من الأحيان التقليد و المحاكاة الأسلوبية و المعنوية، ومن هنا انحصرت أغلب مضامين قصائدهم المدحية - التي وافقت المنهج القديم - في مجرد نقل موضوعات المديحة القديمة و أدائها بذات المعاني التي أديت بها منذ القدم ، دون محاولة استثمار ذلك بصياغة جديدة تعبر عنهم و تثبت أصالتهم ، و تخرجهم من الخضوع لخصوصية الشاعر القديم في نصله المعبر بالأفكار و المعاني عن تجربته الخاصة و رؤيته الشعرية .

وفي إطار متابعتهم لتاليف القصيدة المدحية على موضوعات ومضامين النموذج القديم وبخاصة الجاهلي ، يقدمون أمثلة تؤكد استمدادهم المباشر لمقاطع النصوص القديمة ومحاكاة جانب كبير من معانيها ، وإظهار مقدرتهم على النظم فيها .

وكما فعل القدماء في بناء المديحة من مقاطع متنوعة التزم هؤلاء الشعراء بتلك المقاطع في كثير من مدائحهم ، وجاءت أغلب مدائحهم مركبة على المقاطع التالية: المقطع الطالي + مقطع النسيب المتبوع بوصف الراحلة + مقطع المديح + الخاتمة.

أما المضامين المعنوية التي استخدموها لتلك المقاطع فقد كانت على النحو التالى:

#### ١- المقطع الطللي:

لقد استقر هذا المقطع - كما هو معلوم - في مقدمة القصيدة العربية القديمة ، و شكل ملمحاً رئيساً من ملامح بنائها الفني . و هو من أظهر المقاطع التي تركت أثراً مباشراً في مدائحهم التي تحتذي نموذج البناء القديم في التأليف .

و مهما يكن من اختلاف آراء النقاد ، القدماء و المعاصرين ، في تفسير ظاهرة المقدمة الطالية في الشعر العربي القديم . فإن ما يلفت الانتباه اليها هو استمرارها كمقدمة تقليدية يتوارثها بعض الشعراء العرب جيلا بعد جيل ، منذ أن دعا إليها أقدمهم متاسيا بسلفه - ابن حذام أو ابن خدام الذي قيل « أنه أول من بكى من الشعراء في الديار » و هو ما صرح به

<sup>(</sup>۱): من ذلك عند القدماء: تعليل ابن قتيبة الذي رأى أن المقدمة الطالية تمهيد للغرض الرئيس بما يثير العواطف ويستميل القلوب و يستدعي إصغاء الأسماع، انظر ((الشعر و الشعراء)) ١ : ٧٤ ، ٧٥ .

و تعليل الآمدي الذي رأى أنها تعبير عن التذكر و الحنين إلى الوطن ، انظر ((الموازنة بين الطانيين)) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، القاهرة ص ٣٨٨. و تعليل ابن رشيق القيرواني بدء المديحة بذكر الديار و أهلها الظاعنين و ما يوصل بهذه المقدمة من وصف ((الطلول والحمول)) ومن حديث في النسيب بقوله: ((وأن ذلك استدراج إلى ما بعده)) وقوله: ((اليوجب عليه [على الممدوح] حق القصد ، وذِمام القاصد ، ويستحق منه المكافأة)) انظر ((العمدة في محاسن الشعر و أدابه و نقده)) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ان ٢٢٥ - ٢٢٢

أما المعاصرون فقد فسر بعضهم المقدمة الطللية بأنها رمز للحنين إلى الأوطان ، ورمز لحبهم الداثر ولرحلة الإنسان في الحياة ، انظر (( دراسات في الشعر العربي المعاصر )) المدكتور شوقي ضيف ، دار المعارف الطبعة السادسة ص ٢٦٣ ، و (( العصر العباسي الأول )) نفسه ، دار المعارف ط ٢ ص ١٦٣ .

ومنهم من يفسرها بـ ((أنها حرفة متمردة يانسة أمام حقيقة الموت والفناء)) كما في رأي د. سهير القلماوي ، أو ((اختبار القضاء و الفناء والنتاهي)) كما في رأي المستشرق الألماني فالتر براونه ، و كذلك تفسير الدكتور عز الدين إسماعيل الذي يرى أنها تعبير من الشاعر القديم عن ((النتاقض و اللاتناهي و الفناء)) انظر في ذلك: ((بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث)) الدكتور يوسف حسين بكار ٢١٨ - ٢٢١.

<sup>(</sup>٢): البغدادي ، عبد القادر بن عمر (( خزانة الأدب )) ٤: ٣٧٦ .

(١) امرؤ القيس في قوله:

عُوجا على الطلل المحيل لعانا نبكى الديار كما بكي ابن حذام

و كمظهر من مظاهر اعجاب شعراء هذا الفريق - في ديوان الشعر العربي السعودي - بتراثهم الشعري القديم اندفعوا إلى بناء جانب من نصوصهم المدحية على هيكل القصيدة الجاهلية ، وتفاوتوا في ذلك بين مكثر ومقل ؟ وفي تلك النصوص التي احتذوا فيها منهج القصيدة القديمة عمدوا إلى التمسك بتقليد المقدمة الطللية ومحاكاتها ؛ وحديثهم في هذا المقطع منسوج على غرار مطالع القصائد القديمة و لا يكاد يختلف عما قاله الشعراء الجاهليون في مقدماتهم، بل إنهم يرتدون إلى الماضي فيتقمصون وقفة الشاعر القديم على الدمن و الأطلال الدوارس ويتناولون ذات المعانى و الأفكار التي اشتملت عليها وقفته من بكاء على الرواسم و مساءلة للديار عن ساكنيها و مخاطبة أهلها ووصف آثارها أو الدعاء لها بالسقيا .. وغير ذلك من المعاني المصاحبة للوقفة الطللية القديمة، و من هنا جاء شعرهم الملتزم بتقليد هذه الرواسم متطابقاً مع الأصول الطللية القديمة في المبنى و المعنى ، حتى ليكاد المتأمل في أكثر نماذجهم المبدوءة بالمقدمات الطللية أن يختلط عليه الأمر في تمييزها عن المقدمات التي أرسى دعائمها الشاعر الجاهلي، ومَا ذاك إلا لأنه يسمع فيها أصواتاً من القرون الأولى وليس من القرن الرابع عشر الذي امتدت حياة أكثرهم إلى مابعد منتصفه.

(١) يقول أحدهم وقد امتدت حياته إلى سنة ١٣٧٧ه :

فليس بها حي يجيب المناديا وآخر معهاد من المزن غاديا تغير رسم الدار أصبح خاليا عفى رسمها من وابل المزن رائح

<sup>(</sup>١) : ديوانه تحقيق مصطفى عبد الشافي . دار الكتب العلمية ، بيروت ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢): ابن بليهد، محمد بن عبد الله، (( ابتسامات الأيام )) ص ١٥٠

فلم يبق إلا موقد النار حوله أسائلها عن أهلها أين يمموا منازل حي طالما حل سوحها

> (۱) و يستهل قصيدة أخرى بقوله:

عفى رسم الديار فلا يرام تعفيها الروامس ساحبات فلا يبقى الأنيس بها و تبقى

رواكد أمثال الحمام بواقيا وهل يسالن من لا يجيب سؤاليا أوانس أتراب حسان غواليا

لكل النازلين بها مقام عليها الذيل و انسكب الغمام أوارى الخيل خلفها ركام

وفي قصيدة ثالثة يطول به الوقوف على الديار قبل الانتقال إلى المديح ؛ فيجري في مضمار المقدمات الطلاية القديمة ، ويبكي الأطلال واصفا ما حل (٢) بها ، فيتحسر ويُسائل عن ساكنيها بقوله :

الدار قفر عفاها البين و الغير أقوت مراقبها لم يبق بعدهم أقوت مراقبها لم يبق بعدهم أما وقفت بها و العيس خوفها أفزعت منها وحوشا وهي ساكنة ... بقي الصداء بها من بعد ساكنها إلا الغراب غراب البين أساله

أضحت منازلهم قفرا وغيرها

ريب المنون و شنت شملها القدر لدى المنازل إلا النجم و الشجر بعد التناتف و الإدلاج و السفر لما تشاهد منها السمع و البصر غاب الأنيس و عنها غابت الأثر هل في اللوى من أناس بعد ما حضر ودق الروحات و البكر

وعلى ذات المضمار يتأسى شاعر آخر امتدت حياته إلى سنة ١٣٤٩هـ، فيذكر (٢) الأماكن التي عرج عليها الأسلاف بقوله:

<sup>(</sup>١) : السابق : ٢٥ .

<sup>(</sup>٢): السابق: ٣٢.

<sup>(&</sup>quot;") : ابن سحمان ، سليمان ، ديوان (( عقود الجواهر المنضدة الحسان )) ، منشورات الدعوة الإسلامية ، مطابع الأهرام التجارية : ٤٠٩ .

أهاجك رسم بالديار الدوائر فغول فحاليت فسلع فبارق ديار فتاة كالمهاة لحاظها

ببرقة فالوعسا فأكناف حاجر فوادي الحمى فالمنحنى فالظواهر أحد من البيض المواضي البواتر

ويسترفد من مذخور الذاكرة وقفة الشاعر القديم في مثل قوله:

معاهد معاهد أنس بالحسان الخرائد رأفها وعقدا وصلخا حافلا بالمقاصد حقيارد كيعقيد مشتار شهى الموارد عهدها كمثل سليم شاجن القلب ساهد عصره وتذكار وصل للحسان الخرائد

أهاجك أم أشجاك رسم المعاهد أتذكر عهدا بالأوانس رافها لغيداء سلسال المذاقبة بارد ... فَضَلْتُ على تلك الديار و عهدها فدع ذكر عهد قد تقادم عصره

و يواصل الشاعر محاكاة المقدمة الطالبة في مستهل قصائده المدحية ، و يطول به البكاء و التذكر متطابقا مع نهج القدماء في وقوفهم على الدوارس (٢) البالبة ، و منه قوله في مستهل إحدى مدائحه :

تبكي على رسم دار دارس بسال دار لسلمى وقد كنا بها زمنا ايسام نحن و سلمى لاهيين بها ... فذلك عصر وقد أقوت معالمه فدع سليمى و أطلالا لها اندرست

قد غيرت أسوارى كل هطال لم نخش فيها عتاب المبغض القال في حبرة و سرور واسفهلا فما البكاء لرسم دارس بال وانض الهموم على عوجاء مرقال

و من شعراء هذا الفريق النين يكثر عندهم ترسم منهج البناء القديم و البدء بالمقطع الطللي محمد بن عبد الله بن عثيمين ؛ إذ يستهل كثيرا من قصائده المدحية بالوقوف على ديار الأحبّة و بكائها و إظهار الحسرة من

<sup>(</sup>١): السابق: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢): السابق: ٤٤٧.

خلال التذكر ومساءلة الرسوم العافية، وتحيتها، والدعاء لها بالسقيا، ومحاولة استنطاقها - تماما - كما فعل الشاعر الجاهلي القديم؛ ومن ذلك قوله في مستهل إحدى المدائح:

قفوابي على الربع المحيل أسائلة و ما في سؤال الدار إطفاء غللة تعلل مشتاق و لوعة ذاكر فان أسل لا أسلو هواهم تجلدا خليلي لو أبصرتما يوم حاجر

(۱) و قوله في مطلع قصيدة أخرى :

عُج بي على الربع حيث الرندُ و البان فللمنازل في شرع الهوى سنن (٢) و كذلك قوله:

نعم هذه أطلال سلمى فسلم وقف في مغانيها وعفر بتربها أقول لصحبي و المراسل ترتمي ألا عوجة منكم على الربع ربما فعاجوا فغطت ناظر العين عبرة أجدكما أن لا أمر بمنزل

و إن كان أقوى بعدما خَفَّ آهله لقلب من التّذكار جَمْ بلابله لعهد سرور غاب عنه عواذله و لحن يأسا أخلف تني أوائله مقامي و كفي فوق قلبي أبادله

و إن ناى عنه أحباب و جيران يدري بها من له بالحب عرفان

وأرخ بها سيل الشئون و أسجم صحيفة حرر الوجه قبل التندم بنا سهما ترمي الفيافي بسهم شفيت الذي بي أو قيضت تأومي فلم أتبين شاخصا من مهدم لمية إلا أمرج السدمع بالدم

<sup>(</sup>۱): « العقد الثمين » : ۲۳٥ - ۳٦.

<sup>(</sup>٢): السابق : ٣٩ ـ ٤٢ .

<sup>(</sup>٣): السابق : ٣٩٥ ـ ٩٧ .

بجزع اللوى إلا أبيت مسهدا كأن شرا سيفي نفذن باستهم

وإزاء هذا التقليد المباشر يؤكد الباحث أن شعراء هذا الفريق بمثل هذه المقدمات يثبتون خضوعهم لهيمنة المموروث الشعري القديم؛ و المتمثل هنا في متابعتهم المقدمة الطالمية بما تضمنته من أفكار ارتضاها الشاعر وجعلها أساسا و منهجا لقصيدته المدحية .

#### ٢ ـ مقطع النسيب:

وكما ألحق الشاعر العربي القديم وقفته بحديث عن المرأة - المحبوبة - ووصف المحمول التي عليها البلاغ إلى الممدوح.. فعل شعراء هذا الفريق في مدائحهم التي وافقت النهج القديم، ومن هنا جاءت أشعارهم متطابقة مع ما عبر به الشاعر في العصر الجاهلي.

ويؤيد ذلك مسلكهم الغزلي في تلك المقدمات ، إذيشير بوضوح إلى مجرد مجاراة المقدمة القديمة في شقها الغزلي و تقليدها في كل شيء بدءا من التجربة و انتهاء إلى معايير الجمال التي قاسوا بها جانبا من صفات المحبوبة، و هنا يمكن القول أنهم نظروا إلى المرأة المحبوبة بعين الشاعر القديم فكانوا ممن تعمد بصورة مباشرة تقليد القدماء في غزلهم، وكأن الغاية التي أرادوها من ذلك التقليد هي مجرد إثبات قدرتهم على مجاراة الشعر العربي القديم؛ ويدل على ذلك ركونهم إلى الصورة المثال التي رسمها الشاعر القديم للمحبوبة، ودوراتهم حول ذات الصفات الجمالية التي أدركها الشاعر الجاهلي بحاسته البصرية.

ومن تلك الصفات الجمالية التي يوافق فيها الشاعر السعودي سليمان بن سحمان ما عُهد عند أسلافه القدماء الذين أسندوا مقاييس جمال المرأة - المحبوبة - إلى الصفات الحسية المدركة بالعين ، قوله بعد وقوفه على

الطلال في مستهل مدحه للملك عبد العزيز أل سعود - رحمه الله -:

رخيص كاعنام لبعض العناقد كديجور ليل حالك اللون حاشد كغصن من البان المذلل مائد منعمة تسبى ثها كل ماجد

لها مُقل دُعجٌ و كفة مخصب و وفرع اثيث سابعٌ متجعد وقد قصويم ناعم مستنود برهرهة كالشمس في يوم صحوها

وعلى ذات المنوال يصل ابن عثيمين وقفته بالنسيب ، ويلتقط من الذاكرة التراثية جملة من الأوصاف الحسية التي تعبر عن مفردات المعجم الغزلي القديم و تلتمس مقوماتها من احتذاء النموذج التقليدي المشهور في الشعر القديم ؛ فبعد تقمصه لهيئة الواقف في منازل الأحباب ، وبعد استخبارها عن سكانها ، يعمد طواعية - إلى حصر نفسه في المعجم الوصفي القديم ، فينسخ من الصورة القديمة ، التي تمتد إلى العصر الجاهلي ، أوصافا جامدة لأثر فيها لتجربة ذاتية يمر بها الشاعر ، فيشبه المحبوبة بالغزال و يعلل لذلك بقوله: « ومن عادة العرب أن تعبر عن النساء الحسان بالغزال » (٢) عند معيار الجمال القديم ويردد بعض مفرداته الوصفية ؛ كالحور في عند معيار الجمال القديم ويردد بعض مفرداته الوصفية ؛ كالحور في العين والفتور في الطرف و المسمرة في الشفة ، ويقدم دليلاً على متابعته المصرار - النموذج القديم عندما يسلم المقاييس القديمة و يستمد منها بعض - بإصرار - النموذج القديم عندما يسلم المقاييس القديمة و يستمد منها بعض الأوصاف كضخامة الأرداف ونعومة الجسم و لطافة الوسط.

ونلك في قوله :

ذيلَ التصابي برسم الشجو غِز لانُ سلطانهن على الأمسلاك سلطان

وقل ذاك لمغنى قد سحبن به القاتلات بلا عقد ولا قود

<sup>(</sup>١): ((عقود الجواهر المنضدة الحسان )) ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٢): `(( العقد النَّمينَ )) : ٤٤ .

<sup>(</sup>٣): السابق ٤٨ - ٨٤.

شر أحور ساجي الطرف مقتبلً عبل الروادف يندى جسمه ترفا كأنما البدر في الألاء غرته يهتز مثل اهتزاز الغصن رنحه

عنب اللمى لولوي الشغر فتان ظامي الوشاح لطيف الروح جذلان ياليت يصحب ذاك الحسن إحسان سكر الصبا فهو صاحي القد نشوان

ويستمر الشاعر ذاته في التمسك بمقطع النسيب بعد الوقفة الطللية ، ويواصل الاغتراف من مخزون الذاكرة التراثية ، فيسترفد التجربة القديمة بمعانيها و صورها الجاهزة ، و بيئتها الزمانية و المكانية ؛ و باسلوب الشاعر القديم يتخذ من التجريد (خليليّ) مدخلا لبث الشكوى من ألم الفراق الذي حل به في يوم (حاجر) و يمتح من الماضي البعيد صورة الأظعان المتأهبة للرحيل و من بينها ظعينة قريبة إلى قلبه ، و على السنن القديم يصف شدة وجده و ألمه ، ويقدم وصفا حسيا لمحبوبته - التراثية - يتطابق فيه مع أوصاف النموذج الذي رسمه القدماء لظعائنهم فيقول :

خليليّ لو أبصرتما يـوم حاجر عشية لاصبري يثيب ولاالهوى نظرت إلى الأظعان يوم تحملوا مظوا ببدور في بروج أكــــة و فيهن مقـلاق الوشاح إذا مشى يلـوث على مـثل الكثيب إزاره

مُقامي وكفي فوق قلبي أبادلة قريب و لا دمعي تفيض جداولة فاشرقني طل الدموع و وابله بهن حليم القلب يصبو و جاهله تملك حبات القلوب تمايله و أعلاه بدر قد تناهى تكامله

وفي موضع آخر يؤكد تمثله لمقياس الجمال القديم، فيستقي من ذاكرته و محفوظه بعض معاني الجمال المدركة بالحاسة البصرية ويحاكي النموذج القديم مؤكدا على العفة بقوله:

<sup>(</sup>١): السابق: ٣٣٦ ، ٣٧ .

<sup>(</sup>٢): السابق: ٤١٧.

لِعهدي بها بيض أوانس كالدمى إذا ما سحبن الأتحمي تمايلت وفيهن مقلق الوشاح كأنها ألا لميت شعري أين منى مزارها

غرائر عمًا لا يحل صوادف غُصون النقا مالت بهن الروادف قضيب إذا ماست من البان وارف وقدحالت الصمان دوني وواصف

وهذا شاعر آخر يتخذ من مقطع النسيب - الموصول بالوقفة الطالبية في مستهل المديحة - حايبة أو (بضاعة - كما في قوله) يستميل بها القلوب و الأسماع .. فيقلد المقطع القديم و يجتر بعض المعاني و الصور و يحشدها بطريقة استعراضية يستخدم فيها الوانا من المحسنات البديعية كالطباق و الجناس إذ يقول :

فهاك نسيبي وهو أزجى بضاعة وقفنا نسح الدمع فيها عشية ليالي أقتاد الهوى ويقودني وقدساعدت بالوصل سعدى وأومأت وخولة خالت بارق الشوق فارعوت رقاق المثاني و الخواطر و الحشا

ولكنها بالحمد و الشكر تعلم ونسال عن أظعانهم أين يمموا ووصل العذارى بيننا ليس يفعم سليما باطراف البنان تسلم واسما سمت بالود فالود يعلم تعلقهن القلب فالصب مغرم

و على ذات المضمار يتابع الشاعر سليمان بن سحمان نسج مدائحه على البناء القديم؛ فينتقل إلى النسيب بعد ذكر الديار و بكائها، ويتسرب من المحفوظ على لسانه غير قليل من صفات النموذج الذي صوره القدماء، و بعد أن قدم حشدا منها على سبيل الاستعراض يضمن البيت الأخير اعتذارا يدل بطريق غير مباشر على حتمية تقيده ببناء المديحة القديم و الذي يمثل

<sup>(</sup>١): ((تذكرة أولمي النهى و العرفان )) ٢:٧٤ ، و الشاعر هو (حسين بن علي بن نفيسة ) .

(۱) النسيب فيه محورا أساسيا .. فيقول :

ثريك إذا حيتك وجها كأنما وفرعا إذا ولت فكالليل سابغا و أهيف مخموصا و كشحا مهضما بقد كأنبوب من البان ناعم فدع عنك تذكاراً لغيداء كاعب مخصبة الكفين رخصا و تيهما فما ذكرها يا صاح إلا سفاهة

ترى الشمس من بين الغمام استقلت وجيداً كجيد الريم ريعت ففرت و أحسن مرأى إذا ما اسبكرت و ردف كدعص الرمل لما تولت معندمة الخدين لمساء حوت خدلجة الساقين غيداء بضت وقد أو هبت تلك المنى واضمحلت

ويبدو أن التزام هذا الشاعر وأمثاله بتقليد مقاطع الهيكل القديم جعلهم - في أغلب الأحيان - يقصرون الحديث عن النسيب على هذا المقطع الملازم للقصيدة المدحية بعد المقطع الطللي، كما هو الحال في بناء المدائح القديمة، ولم يتجاوزوا ذلك إلى غيره؛ كأن يفردوا لهذا الغرض قصائد خاصة أو ما شابه ذلك.

ومع أنهم نزعوا في هذا المقطع إلى اغتراف الصور الجاهزة التي تعبرعن جملة من أوصاف المرأة التي حددها الشاعر القديم في نموذجه المشهور، إلا أنهم تمسكوا بالعفة التي تشير إلى نزعتهم الدينية.

ثم إن صنيعهم في هذا المقطع لا يوحي بأنهم خاضوا النسيب تجربة معبرة عن موقف؛ و إنما يؤكد أنهم قصدوا من وراء ذلك مجاراة القدماء و محاكاتهم، و استعراض مخزون ثقافتهم الأدبية و إظهار المهارة الفنية من أجل لفت انتباه السامعين و حسب.

<sup>(</sup>١): ((عقود الجواهر المنضدة الحسان )) : ٣٤٨ ، ٤٩ .

## ٣- متابعة التأثر بمقاطع المديحة القديمة (الرحلة والراحلة):

و كمظهر من مظاهر التزامهم بتقاليد الهيكل القديم حرصوا على التخلص من النسيب إلى ذكر الركاب قبل انتقالهم إلى المديح «و السعادة أن يذكر الشاعر ما قطع من المفاوز ، وما أنضى من الركائب .. ثم يخرج إلى مدح المقصود ؛ ليوجب عليه حق القصد ، ونمام القاصد ، ويستحق منه المكافأة ». المقصود ؛ ليوجب عليه حق القصد ، ونمام القاصد ، ويستحق منه المكافأة ». ساتر الرواحل ، «و كانت دوابهم الإبل لكثرتها ، و عدم غيرها ، و لصبرها على النعب و قلة الماء و العلف ، فلهذا أيضا خصوها بالذكر دون غيرها ، ولم يكن أحدهم يرضى بالكذب فيصف ما ليس عنده كما يفعل المحدثون .. » فإن شعراء هذا الفريق يتابعون القدماء في ذلك ؛ و يستمر استخدامهم للإبل كوسيلة انتقال و بلاغ إلى الممدوح دون غيرها مع ما عرفوا من وسانط ، ويتأثرون مباشرة بما قاله القدماء فيها من أوصاف ، و يلتقون بمفرداتها المعجمية ، و يبالغون في استجلاب الغريب منها و النادر - وإن كانت مألوفة في أشعار القدماء التي يتعلق موضوعها بالجمل أو الناقة لأنها تتناسب مع طبيعة غي أشعار القدماء التي يتعلق موضوعها بالجمل أو الناقة لأنها تتناسب مع طبيعة حياة البدو في العصصور الأولى - و تتردد في الذهن أصداء الوصف القديم للصحراء و الإبل ، ويجيء ذكرها في قصائدهم المدحية من قبيل المكرور

<sup>(</sup>١) : القيرواني ، ابن رشيق ، (( العمدة في محاسن الشعر وأدابه و نقده )) ١ : ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢) : وصف طرفة بن العبد ناقته و أُطال ، و من ذلك قوله من معلقته :

و إني الأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح و تغتدي أمون كالواح الإران نسأتها على الاحب كأنه ظهر بُرجد

وكذلك فعل عنترة بن شداد العيسي عندما قال في معاقته: ينباع من نخري غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المكدم أنظر: التبريزي، الخطيب ((شرح المعلقات العشر)) ط ، ١٣٨٤ هـ ، ص ١٤١ ، ص ٣٤٥ م.

<sup>(</sup>٣) : القيرواني ابن رشيق ، ((العمدة )) ١ : ٢٦٦ .

(۱) الذي تعاد صياغته، ومن ذلك قول الشاعر سليمان بن سحمان :

فاترك دياراً عفت بالأمس واندرست عوجاء ماترة الأعضاء أضمرها (٢) وقوله في قصيدة أخرى:

وانض الهموم على قوداء هلواع بعد الربالة في الحزان ازماع

فدع سليمى وأطلالاً لها اندرست عيرانة عنتريس حين تنساؤها تخالها حينما تغدو سفنجة فتلك تبلغنى ماكنت أمله

وانض الهموم على عوجاء مرقال تفر البحير بتبضل وإيغال أو أنها علم في البحر جوال من جود منهمر الكفين مفضال

فالشاعر في الأبيات السابقة يردد ما قاله القدماء في وصف رواحلهم، إذ يتخلص بها من النسيب بعد الوقوف على الأطلال الدوارس بقوله: «فاترك» و «دع سليمي»، ويصل بواسطتها إلى المديح «فتلك تبلغني ...)، ويتأثر في وصف راحلته بطابع البداوة المعهود في الشعر التراثي، فيغرق في تكلف صفات الراحلة التي وردت في النموذج الجاهلي، ويحشد الغريب منها والمهمل في قوله (قوداء – هلواع - عوجاء - مائرة الأعضاء - مرقال - عيرانة - عنتريس تفرالبحير – سفتجة)، وإمعان الشاعر في وصف راحلته بمثل هذه الألفاظ التي تنتمي إلى أعماق الماضي - حيث العصر الجاهلي - دليل واضح على تأثره المباشر بالرصيد الشعري القديم بل إنها دليل على الخضوع للإرث القديم الذي يسيطر على مخيلته.

ويبرز هذا الطابع الذي يميل فيه الشاعر بشدة إلى الاستمداد المباشر من المخزون القديم عند كثير من شعراء هذا الفريق؛ إذ يعمدون في هذا المقطع

<sup>(</sup>١): (( عقود الجواهر المنضدة الحسان )) ١: ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٢): السابق : ٤٤٧ .

إلى تقليد لغة القدماء، ومحاكاة صورهم ومعانيهم، ويجذبهم ذاك إلى التعبير عن حياة البادية التي عاش فيها الشاعر القديم، حتى ليخيلُ لمن يقرأ شعرهم في وصف الرحلة والراحلة أنه لشعراء عاشوا في العصر الجاهلي أو في عصور قريبة منه، ويلمح مثل ذلك في قول ابن نفيسة:

فيا أيها الغادي على ظهر جلعد عرندسة ما مسها دهرها جهد:

(1)

تجوب فيافي البيد وخدا ومسئدا و ما نقبت أخفافها عندما تخد

كما ينعكس الأثر بقوة على تناول ابن عثيمين للصحراء و الراحلة ؛ إذ يتجه بوضوح إلى الاستهداء بالقاموس القديم الذي حفل بالألفاظ و الصور المعبرة عن تقاليد القدماء وأساليبهم في وصف الصحراء والرواحل، فيستعمل تعابيرهم و ألفاظهم ويقصر قاموسه على قراءاته في شعرهم، ويبدو ذلك جلياً في مثل قولـهُ:`

> وموحشة الأرجاء طامسة الصبُّوي ويبكم فيها البوم إلا نئيمه تعسفتها أفري قراها بجسرة إلى ملكِ يُثبى تهلتُّلُ و جهيهِ

تروغ بها الذئب الجريء روائعه ويخرس فيها الطيرحتي سواجعه أُمُونِ السُّرَى والليل سودٌ مدارعه لمن أمَّه إن الأماني تبطاوعه

وقىولىه:

فما حالبة إلا وسوف تحول إذا اخروطت بعد الحزون سهول بعيس نماها شدقة و جديل يصنم الحصى من وقعهن صليل فدع ذكر أيام الشباب وطيبه وقل حبذا وخد الركائب بالصحى و تمزيق جلباب الظلام إذا سجى تناهب أجواز الفلا بمناسم

<sup>(</sup>۱): (( التذكرة )) ، ۲ : ۱٤٦ .

<sup>(</sup>٢) : (( العقد الثمين )) : ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) : السابق : ٢٢٣ .

يُقضيّض مُر قض اللغام خدودها كما ذهبت أخفافهن هُجُول ا

و تبدو صورة محاكاة الأقدمين بوضوح عند ابن بليهد الذي يعمد إلى تقليد (١) المضمون القديم و النسج على أسلوبه و استلهام صوره و تعبيراته في مثل قوله:

أمون إذا ما الخرق طالت رحابه براكبها و الماء صفر وطابه هنيئاً وعرض الأرض طام سرابه إلى بيت مجد معقد العز بابه فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة تجذ جذيذ الهيق في كل مهمه و تشرب من ناء المناهل شربة عليها فتى قد قاده الشوق والهوى

> (۲) وقديماً قال امرؤ القيس:

ذ مُول إذا صام النهار و هجرا

فدعها وسل الهم عنها بجسرة

و قال علقمة الفحل في مدح الحارث بن جبلة الغساني:

كهمُّك فيها بالردا فع خبيبُ بكلكلها والقصريين وجيب فدعها وسلِّ الهم عنك بجسرة إلى الحارث الوهاب أعملت ناقتي

#### ٤ ـ مقطع المديح:

وهو المقطع الرئيس الذي تصب فيه سائر المقاطع، ومضمونه لايكاد يختلف عن المضمون القديم، بل إن أغلب ما ورد فيه من المعاني و الأساليب و المقاصد هو من قبيل المعهود في فن المديح القديم. ويرتبط مقطع المديح عند هؤلاء الشعراء بتكوينهم الثقافي الذي يكاد ينحصر

<sup>(</sup>١) : (( ابتسامات الأيام )) : ٢٣٤ .

<sup>(</sup>۲): دیوانه : ٦٣ .

<sup>(</sup>٣): شيخو ، لويس ((شعراء النصرانية في الجاهلية )) ٤ : ٥٠٣ .

في نطاق الموروث الشعري القديم و لا يعدوه، و يظهر ذلك - بجلاء - في الكتفائهم بمتابعة المعاني و الصور القديمة، و تأثرهم المباشر بمذهب العرب و طريقتهم في تناول معاني المديح؛ إذ يعودون إلى منابع الشعر العربي القديم فيستعيرون لمدائحهم حلل المدائح القديمة التي وقرت في ذاكرتهم الشعرية، و يستلهمون منها صور المديح و أساليبه، و يتأثرون بلغته و حوادثه المشابهه، محاولين بذلك إثبات قدرتهم على مجاراة النهج الشعرى القديم.

ويلحظ المتأمل في هذا المقطع شدة التزامهم بتقاليد الشعراء القدامى في التصرف بالصفات المدحية و مراعاة انطباق معانيها على الممدوح؛ إذ يتمسكون بمعاني القيم التي استخدمها أقدم شعراء المديح و ركز عليها النقاد من بعدهم؛ حتى إن بعضا منهم من أمثال قدامة بن جعفر وابن رشيق جعلاها قاعدة للمديح و مقياساً لجودته، و كما اهتم القدماء بتخصيص مفردات و معان تقترن بفن المديح و تختلف باختلاف شخصية الممدوح فإن هؤلاء الشعراء ينطلقون في صوغ المفردات و المعاني و التراكيب من تلك التي تداولها القدماء . و يرى الباحث أنهم في هذا المقطع يُعبِّرون بلغة الأسلاف و معانيهم القدماء . و يرى الباحث أنهم في هذا المقطع يُعبِّرون بلغة الأسلاف و معانيهم في مدح الملوك و الحكام - عن كثير من المعاني الحقيقية التي لمسوها في ممدوحيهم من ملوك و أمراء الأسرة السعودية ؛ إذ خلعوا عليهم كثيراً من

<sup>(</sup>۱) : انظر : (رقد الشعر )) . تحقيق كمال مصطفى ط ۲ ، ۲۶- ۸۳ ، و انظر : ((العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده )) تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ۲ : ۱۲۸ - ۱۲۳ .

<sup>(</sup>٢) : وفي ذلك بشارة إلى دافع مهم للمديح يقول عنه د. بكري أمين : ((وقد يكون الدافع إلى ذلك إيمان وعقيدة يؤمن بها الشاعر ، ويرى أن من واجبه أن يرفع الشكر والتناء إلى من يستحق ، وأنه إذا سكت عن ذلك فقد قصر في ولجب كان عليه لداؤه .. ويصدق [هذا] على مدح ابن عثيمين للملك عبد العزيز ، فقد كان الممدوح بطلا و إماما ، ولكنه لم يكن غنيا ، ولم يكن غنيا المسعودية ص ٢٤٢ المركة الأدبية في المملكة العربية السعودية ص ٢٤٢ يقول ابن عثيمين في صدق و لأنه الملك عبد العزيز : ( العقد الثمين ١٣٥)

يَاأَفْضُلُ النَّاسِ فَيِمَا يَمَدَحُونَ بَهُ وَآ وَسِعِ النَّاسِ عَفُوا حَيْنِ يَقَتَدِرُ لَى النَّاسِ عَفُوا حَيْنِ يَقَتَدَرُ لَى النَّاسِ النَّالِ النَّالْ النَّالْ النَّالْ النَّالْ النَّالْ النَّالْ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِيلُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّلْمِلْ اللَّلْلِيلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْ اللَّلْمِلْ اللَّهِ اللَّلْمِلْ الللللَّالِيلْمِلْ الللَّلْمِلْ اللَّلْمِلْ اللَّلْمِلْ اللَّلْمِلْ اللَّهِي

و يعبر الشعراء الذين قصروا مديحهم على الأسرة السعودية عن موجبات مديحهم و الحقائق التي لمسوها في مدوحيهم ، و التذكرة ص ١٥٠): مدوحيهم ، فيقول حسين بن على بن نفيسة مهننا الملك عبد العزيز رحمه الله : ( التذكرة ص ١٥٠) :

ويا لانمي في حبهم ومديحهم تزحز قصيا إن قولك مأتم فليس الجبال الشم مثل حزونها و لا من يقل جدا كمن يتهكم

ويشيرمحمد بن عبد الله بن بليهد إلى دافع مدحه للملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله - في قول: ( ابتسامات الأيام ص ٢٣٦)

النعوت التي افاضها المداحون القدماء على ممدوحيهم من هذه الطبقة ، و أداروا القيم التي استخدموها في ذلك حول محور الفضائل النفسية الأربع (۱) (۱) (العقل و الشجاعة و العدل و العفة )) و ما تفرع عنها من التقسيمات التي استنبطها قدامة بن جعفر من أشعار العرب ، وفي مديحهم عمدوا مباشرة إلى استخدام كثير من مفردات القاموس المدحي القديم ، و حافظوا على استعمال المفردة المدحية بدلالتها القديمة ؛ و مما يكثر دورانه على السنتهم من المفردات الموجهة للممدوح في هذا المقطع يقتطف الباحث بعض هذه المفردات التي استخدموها بثبات في مكانها المتعارف عليه قديما " : (( ليث ، غيث ، المحيل الحجى ، عدل ، إمام الهدى و التقى و المؤمنين و المسلمين ) (١)

```
نشات عليها لالشيء أثابه
                                                     فمدحى إمام المسلمين سجية
                                   و يخاطب الملك فيصل - رحمه الله - بقوله: (ابتسامات الأيام ٢٣٧)
               فالشاعر المزني قبلسي بها نطقا
                                                رأيت فيك خصالا إن نطقت بها
  و يؤكد أنه يحبهم بدافع أوجبه عليه الدين ، فهم حماة الدين وهم لنصاره ويقول في ذلك : ( ابتسامات الأيام ١٠٩ )
              وليس لنا عنهم محيد و معمل
                                                على حبهم دمنا و دامت قلوبنا
                 تسقوم ميل الغادرين و تعدل
                                                   أحبهم دينا لأن سيوفهم
                                                                (۱، ۲): ((نقد الشعر )) ۲۱ - ۲۸ .
(٣): وردت هذه المفردات في مواضع كثيرة ومن ذلك على سبيل النمثيل لا الحصر : يقول حسين بن نفيسة في
                                                     هذه الصفة : (التذكرة : ٢ / ١٤٦)
         أبي وفي فاتك إن عثى المصد
                                                 يقودهم ليث همام سمبدع
                                            و تكرر الوصف بها ص ١٤٧ ، ١٥٠ ، ١٩٠ .
                                            وفيها يقول ابن عثيمين: ( العقد الثمين: ٣١ )
         السيد المنجب بن السادة النحب
                                                 ليبث الليوث أخسو الهيجاء مسعرها
                    و تكررت في ديوانه انظر الصفحات رقم: ١٩٦، ٢٧٢، ٣٤٤، ٣٤٤.
                                 و يقول ابن بليهد في ذات الصفة : ( ابتسامات الأيام : ٣٣ )
         عالي الفروع إذا بعض الورى قصرو
                                                 ليث تفرعفي عدنان منسبه
                                   و انظر دیوانه : ۳٤٪، ۵۰، ۵۰، ۷۷، ۸۱، ۱۲۳.
                                ( ٤ ): يمدح ابن نفيسة بهذه الصفة قائلا : ( التذكرة : ٣ / ١٩٠ )
        على البحر كان البحر عنبا مثلجا
                                                 هو الغيث لو صابت سحائب جوده
                                             و يقول ابن عثيمين : ( العقد الثمين : ٣٤٠ )
       كالغيث و الليث في نمفع وفي ضرر
                                               ملك تجسد من باس ومن كسرم
                                         و يقول ابن بليهد: ( ابتسامات الأيام: ٧٦ )
       وسيف على الأعداء ليس له غمد
                                                  هو الغيث هتان لمن يبتغي الندي
                                       ( ٥ ): و فيها يقول ابن عثيمين : ( العقد الثمين : ٢٢٥ )
 اصيل الحجى ماضي العزيمة ماله إذا هم إلا المسرفي خليل (٢،٧): وهي مفردات تتردد كثيرا في قصائدهم المدحية ، ويقف عليها القاريء بسهولة في تضاعيف شعرهم
 إلى جانب أخرى من مثل : البطولة ، الكرم ، الحماية ، الوفاء ، الشجاعة ، و الشهامة ،
```

الفروسية ، و الحلم .... و غيرها من المفردات الأساسية الـتي تشكل عــليها قامـوس المدح القديم .

فمع أن هذه المفردات تكررت كثيرا في مدائحهم، إلى جانب جيش من مفردات قاموس المدح القديم، إلا أنها بقيت كما كانت عليه في مفهومها الأول عند المداحين القدماء، ولم يطرأ على دلالتها الثابتة ما يستحق الذكر.

### وفي استلهام معاني المدائح القديمة:

لاحظ احد النقاد المحدثين أن الشعراء الإحيانيين الأوائل ((أكثر أخذا للمعاني القديمة مباشرة )) وأن تأثرهم المباشر بمعاني القدماء قد جاء في صور مختلفة ؛ فمنهم من يلجأ إلى المتضمين المباشر ، ومنهم من يلجأ إلى أخذ المعنى القديم وتحويره بالزيادة أو النقصان بحيث ينفي عن نفسه تهمة الأخذ المباشر ، ومنهم من يعمد إلى مخالفة المعنى القديم و نقضه ، ومنهم من يعمد إلى رصف معنيين لشاعرين مختلفين في بيت واحد ، وأخيرا من يمتد بالمعنى القديم فيفسده بالشرح و التفصيل و التوضيح .

وما هذه الصور التي تناولها هذا الناقد إلا صورة مما عُرف في النقد القديم بالسرقات الشعرية، وقد زعم أبو هلال العسكري أنه أول من قارن بين التابع و المتبوع في هذا الباب بقوله: «و لا أعلم أحدا ممن صنف في سرق الشعر فمثل بين قول المبتدي وقول التالي، وبيّن فضل الأول على الآخر و الآخر على الأول غيري .. و إنما كانت العلماء قبلي ينبهون على مواضع السرق فقط. فقس بما أوردته على ما تركته».

و من منطلق تأثر الشعراء السعوديين الأوائل - المباشر- بقصيدة المدح القديمة اهتموا بتداول كثير من المعاني الخاصة التي استعملها الشاعر العربي القديم

<sup>(</sup>١) : المسعافين د . إبراهيم ، (( مدرسة الإحياء و التراث )) ط ١ ، ١٤٠١ هـ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢): انظر السابق: ٢٠٩ - ٢٣٨.

 $<sup>(\</sup>tilde{r}): ((\tilde{r})$  الكتابة والشعر  $(\tilde{r})$  تحقيق قميحة د . مفيد ۲۵۷ .

في مديح الملوك و الكبراء؛ فقلدوها و امتدوا بها مستندين إلى مخزون الذاكرة. و تراوح استخدامهم لها بين اللجوء - مباشرة - إلى انتزاعها بهينتها من المحفوظ على سبيل التضمين - دون إشارة - ، وبين محاولة تقليدها إما بالامتداد بها شرحاً وتفصيلاً، وإما بتطويع قوالبها وإعادة صياغة أبنيتها حتى تتناسب مع البناء الإيقاعي و النظام الوزني الذي اختاروه لمدانحهم ، وفي كل الم يحيدوا عن جوهر المعاني التي خصصها المداحون القدماء لهذه الطبقة. ويمكن متابعة تأثرهم المباشر بطرائق ومعاني المديح التي تداولها القدماء من خلال التضمين الذي يمثل نمطا بارزا في أسلوب تعاملهم مع المعاني القديمة ؛ فبواسطته عمدوا إلى مباشرة مضامين المدائح القديمة ، وورد في شعرهم بصوره المختلفة ؛ إذ يلجأ الشعراء - في بعض الأحيان - إلى تضمين البيت بهيئته القديمة، إعجاباً بالمعنى الذي اشتمل عليه، ومن ذلك قول الشاعر سليمان بن سحمان في مدح الملك عبد العزيز - رحمه الله -:

فلست بمحص بعض أوصاف مجده (هو البحر غُصْ فيه إذا كانَ ساكناً وقد قيل هذا في أناس تخلفت فكان أحق الناس بالمدح التي يراه بهن المادحون ممجدا

و لا يعضَ ما أبدى و أجدى و مهدًا على الدر و احذره إذا كان مزيدا) مناقبهم عماا ستفاد وأوفدا

فالشاعر في البيت الثاني مما سبق مُعجب بوصف أبي الطيب المتنبّى الذي يبين حالة رضا ممدوحه - سيف الدولة - و سخطه ، ويرى - المتأخر - أن ممدوحه أحق من ممدوح سلفه بذلك المعنى.

و من اللافت للنظر أن يتداول الشعراء هذا المعنى في مديحهم للملك عبد العزيز - رحمه الله - ، وفي ذلك دلالة على معنى حقيقي لمسوه في ممدوحهم ؛ وقد

<sup>(</sup>١): (( عقود الجواهر المنضدة الحسان )) ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٢): البرقوقي عبد الرحمن (( شرح ديوان المنتبي )) ٢: ٤.

صحبه أكثرهم في معاركه كما صاحبوه في حالة السلم، شأنهم في ذلك شأن المتنبي الذي لزم سيف الدولة في سلمه وحربه، حتى قال فيه ذلك المعنى. كما أن فيه دلالة على تأثرهم الواضح بذات المصدر القديم الذي ورد فيه المعنى، واعنى بذلك بيت المتنبي السابق وآخريقول فيه مادحاً سيف الدولة:

ووجه البحر يُعرف من بعيد إذا يسجو فكيف إذا يموج في فيعمدون إلى احتذاء المعنى و بعض الألفاظ من بيتي المتنبي السابقين ؟ ومن (١) ذلك قول ابن عثيمين :

هو البحران يسكن فدر عبناؤه وإن جاش لم تملك له عنك مدفع (٣) وقوله في موضع آخر:

وكالبحرفي حال الرضى فيض كفه وكالبحرقل ما شنت إن جاش يغرق (٤) وقول ابن نفيسة :

هو البحر لا تطمع به وهو هائج وفي رهوه إن غصت للدر تصدف (٥) وقول ابن بليهد:

كانك البحر إن جاشت غواربه يميت ألفا من الألفين ماركدا ومن الأمثلة التي يلجأ فيها الشاعر إلى تضمين بيت كامل - من الشعر القديم - تأثرا و إعجابا بما ورد فيه من معاني المديح قول ابن بليهد:

<sup>(</sup>١): السابق ، ١: ٣٦٠ .

<sup>(</sup> العقد الثمين )) : ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٣): السابق: ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤): (( التذكرة )) ٢: ١٥٣ . (٥): (( ابتسامات الأيام )) ٤٤ .

<sup>(</sup>٦): السابق: ٢٣٧ .

رأيت فيك خصالاً إن نطقت بها فالشاعر المُزني قبلي بها نطقا (من يَلْقَ يوما على علاته هرما يَلْقَ السماحة منه و الندى خُلقا)

فالبيت الثاني قاله الشاعر المزني زهير بن أبي سلمى في قصيدته المشهورة التي مدح بها هرم بن سنان، وقد جعله صاحب ((العمدة))-مع جملة أبيات من القصيدة – من المديح المنصوص عليه في الملوك .

ويرى الباحث أن اقتطاع الأبيات - من الشعر العربي القديم - على النحو السابق يتضمن تأكيدا على خضوع الشاعر و تسليمه للمعاني القديمة التي ترسخت في ذهنه و تشكلت عليها ثقافته. إذ عبر الشاعر ان صراحة - في كلا المقطعين - بان لا إضافة لديهما على المعنى المدحي الذي أدركوا أنهم ورثوه من الشاعر القديم. وهنا يشير الباحث إلى شدة انجذابهم إلى الموروث الشعري القديم و تأثرهم المباشر به أذى - في مواضع قليلة - إلى وقوع الشاعر في تضمين الأبيات مع السياق المتصل بها في شعر القدماء ، فيتصرف فيها الشاعر و كأنها من نظمه ، وقد يكون لتسربها على لسانه من المحفوظ بالذاكرة - دون إدراك منه - دور في ذلك ، وهذا النوع من التأثر السلبي يدل على مزيد من الخضوع و الانقياد لمعاني القدماء . و من الأمثلة المتصلة بالمديح في ذلك قول ابن بليهد:

و قلت لركب جازعين لقيتهم قفوا خبرونا عن أخي المجد والندى فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله

سنستحدث الأخبار منا و منكم إذا تستطيعوا للكلام تكلموا ولوسكنوا أثنى الطريق المقوم

فالمعنى القديم الذي أعجب به ابن بليهد في هذه الأبيات هو ثناء الركبان على الممدوح وحديثهم عن مآثره التي تشهد له و تشير إليه و إن سكتوا عنها ،

<sup>(</sup>١): انظر : القيرواني أبي الحسن بن رشيق ٢ : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢): ((ابتسامات الأيام )): ٨٠.

فيُجْري القول فيها على لسانه، ويضمنها دون إشارة إلى المصدر القديم الذي انتزعت منه و هو قول تصنيب مادحا سليمان بن عبد الملك :

أقول لركب صادرين لقيتهم قفا ذات أوشال ومو لاك قارب قِقُوا خبر وني عن سليمان إنني لمعروفه من أهل ودَّان طالب أ فعَاجوا قاتنتوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب

وقد ينتقل الشاعر بالتضمين من غرض إلى غرض، وهنا تبرز مهارة الشاعر - وإن كان الأمر لا يتعدى التضمين- وهو ما فعله الشاعر ابن عثيمين عندما ضمن بيتًا قاله المتنبي متغزلاً في سياق مدحه لسيف الدولة وجاء فيهُ:

إذا ظفرت منك العيون بنظرة أثاب بها مُعْييى المطيّ ورامزه

إذ قام ابن عثيمين باستبدال حركة الكاف المكسورة (منك بالفتحة (منك) فتحول المعنى برمته من الغزل إلى المديح في قولهُ:

> وليس يموت الشعر لومات قائله و أنشيذُ بيتاً قاله بعضُ من مضي أثاب بها مُعْيِيي المطيِّي و هازله إذا ظفِر نَتْ مِنْكَ الْعِيوِنُ بِنَظْرِةٍ

وبذلك اكتسب البيت المضمن عمقا معنويا ؛ إذ أن في نظرة الممدوح صلاح حقيقى لحال المطى المريضة المنهكة بعد صلاح حال أصحابها. كما أن في قوله ((وليس يموت الشعر ... )) تضمين مقتضب لقول دعبل بن علي :

يموت رديء الشعرمن قبل أهله وجيده يبقى ، وإن مات قائله وكما ورد في شعرهم استعمال المعنى المدحي القديم من خلال تضمين البيت

<sup>(</sup>١): ابن قتيبة ، (( الشعر والشعراء )) تحقيق شاكر لحمد محمد ، دار المعارف ، ١: ١١١ .

<sup>(</sup>٢): البرقوقى ((شرح ديوان المتنبي )) ، ٤ : ٤٩ .

<sup>(</sup>٣): (( العقد الثمين )) ، ٢٤٨

<sup>(</sup>٤): المرزباني (( الموشح )) تحقيق البجاوي ، على محمد . دار الفكر . القاهرة . ص ٤٤٩ .

- كاملاً - من الشعر القديم، فقد شاع في استعمالهم لمعاني المديح القديمة نمط آخر من أنماط التضمين وهو تضمين الشطر الذي تركز فيه المعنى المستخدم المديح في نصوص القدماء، وهو نوع من أنواع ملاحقتهم لمضامين الممدائح القديمة وتأثرهم بها . ومع أن هذا النوع الذي يقتطع فيه اللحق شطرا من بيت السابق يعبر عن رغبة في مجاراة الشاعر القديم إلا أنه لا يختلف عن سابقه في مباشرة المعاني و الألفاظ و الحفاظ عليها بصيغتها القديمة ، ويغلب مثل ذلك في نتاج شعراء هذا الفريق ومنه قول ابن عثيمين :

و ما نال هذا الملك حتى تحطمت (صدور العوالي في صدور الكتائب) إذ عمد الشاعر إلى تضمين الشطر الدال على صفة الإقدام والشجاعة من بيت أبي تمام في سياق مدحه لأبي دلف العجلي و جاء فيه:

إذا الخيلُ جابتُ قسطل الحرب صدَّعوا صدور العوالي في صدور الكتائب و يتردد استعمال تضمين الشطر في كثير من مدائح ابن عثيمين كقوله:

منال العلا إلا عليك محرم (وكل مديح في سواك يذمم)
إذ يضمن شطرا من بيت المتنبي الذي مدح به علي بن أحمد الطائي و جاء فيه:

الاكلُّ سمح غيرك اليومَ بساطل وكل مديح في سواك مضيع وقوله:

له طهور و نسور شم عافية (وزال عنه إلى أعدائه الضرار)

<sup>(</sup>١): (( العقد الثمين )) : ١٦٣

<sup>(</sup>٢): ((شرح ديو أن أبي تمام )): ٢٦.

<sup>(</sup>٣): (( العقد الثمين )): ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤): ((شرح بيوان المنتبي )) ٢ : ٣٥٦ .

<sup>(°): ((</sup> العقد الثمين )) : (°)

فمع أنه غير الضمائر وطوع لفظة القافية لتتناسب مع نظامه الوزني إلا (١) انه لم يستطع التخلص من تأثير قول المتنبي في سيف الدولة:

المجدُ عوفي إذ عوفيت و الكرم و زال عنك إلى أعدائك الألم (٢) و من ذلك أيضاً قول ابن بليهد:

وجاء على أمر الإمام لأنه حليم (وتلقى من فواضله يدا)

فعجز البيت تضمين للمعنى الذي حمله قول الأعشى في مدح الرسول طَّوْالله:

متى ما تُنتاخِي عند باب ابن هاشم تريْحي و تلقي من فواضله يدا

ويلاحق الشاعر ذاته معاني المدائح القديمة فيستعمل تضمين الشطر مع تغيير (١) في لفظة القافية لتتوافق مع بنائه الإيقاعي فيقول:

تبادر بالمعروف مهما أتيته (كأنك تعطيه الذي أنت باغيا) (٥) وقديما مدح زهير بن أبي سُلْمَى حِصنَ بن حذيفة بن بدر بقوله:

تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله

ولم يتوقف تأثرهم المباشر بمعاني المدائح القديمة عند تضمين البيت أو الشطر، فإلى جانب ذلك عمدوا إلى اقتباس كثير من الأفكار المدحية التي تداولها الشعراء منذ القدم، وضمنوها مدائحهم مستندين في ذلك إلى المحفوظ في الذاكرة من معاني المدائح القديمة، وفي استعمالهم لها يتضح التقليد بصورة شديدة ؟

<sup>(</sup>١): ((شرح ديوان المنتبي )) ٤ : ٩١ .

<sup>(</sup>٢): (( ابتسامات الأيام )) : ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) : ٱلْحَتِّي د . حَتَا نَصْلاً ﴿ شَرْحَ دِيوَانَ الْأَعْشَى الْكَبِيرِ ﴾ ط ١ ، ١٤١٢ هـ ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٤): «البنسامات الأيام) : ١٧ .

<sup>(</sup>٥): ((شعراء النصرانية )) ٤: ٥٨٠ .

إذ يعمدون في كثير من الأحيان - إلى استعارة القوالب القديمة التي تبدو من خلالها المعاني الأصيلة بوضوح، وهنا يصبح من اليسير ردها إلى مصدرها القديم الذي انتزعت منه.

و من صور تأثرهم المباشر بالأفكار المحورية التي قام عليها المعنى المدحي (۱) عند الشاعر القديم ؛ و من ثم تضمينهم لها قول ابن عثيمين :

فتى دهره شطران بأس و نائل به الله في الدنيا يهين و يرزق

فالفكرة في البيت تقوم على تقسيم حياة الممدوح إلى قسمين – متساويين – لا ثالث لهما، ويستأثر كل منهما بفضيلة جرت عادة الشعراء على تداولها عند مدح الملوك و الكبراء، فقسم من حياته مرتبط بالشجاعة و الآخر بالكرم. وقد استعار ابن عثيمين الفكرة بقائبها من الشعر العربي القديم ؛ إذ يقول أبو تمام الطائي في مدح محمد بن حميد الطوسي :

فتى دهره شطران فيما ينوبه ففي بأسه شطروفي جوده شطر و يبدو أن ابن عثيمين مأخوذ باسترفاد الأفكار المدحية الخاصة التي أشتهر بتناولها بعض الشعراء الأوانل، كقوله:

له هزرة في الجود تغني عفاته وأخرى بها حتف الكمي المعلم و سواء أكانت «الهزرة » بمعنى الحركة أو بمعنى النشوة و الإرتياح أو بهما معا : «أخنته لذلك الأمرهزرة أي أريحية و حركة » فقد ارتبطت في الاستعمال مع (ف) صفة الكرم ؛ و قيل قديما : «إن الكريم إذا هُز اهتز، و اللئيم - إذا هز - ارتز . »

<sup>(</sup>١): ((العقد الثمين )): ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢): (( شرح ديوان أبي تمام )): ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٣): ديوانه : ٢٧٢ ً.

<sup>(</sup>٤): ابن منظور ((لسان العرب)) ٥: ٤٢٤.

ابن الشجري ((مختارات شعراء العرب)) تحقيق طه د. نعمان ط ۱ ، ۱۳۹۹ هـ ص ٥٠٢ .

(۱) و ارتز بمعنى: ثبت و لم يتحرك. و في ذلك يقول الحطيشة:

مفيد ومتلاف إذا ما سألته تهلل و اهتز اهتزاز المهند

فالممدوح هنا كريم، يحركه السؤال ويرتاح ويُسر بالعطية، وهو مفيد بماله ومتلف له في ذات الوقت.

و ابن عثيمين - في بيته السابق - يستخدم الهيزة مع صفتي الكرم والشجاعة وهو في ذلك يتأثر مباشرة بذات الفكرة التي وردت على لسان المتنبي إذيقول في مدح سيف الدولة:

إذا اهتر للندى كان بحرا وإذا اهتر للوغى كان نصلا (r) ويقول في مدح ابن أبي الإصبع:

يهتز للجدوى اهتزاز مهند يوم الرجاء هززته يوم الوعَى

ومن صور التقاء اللاحق بالأفكار المدحية القديمة التي استقرت في الذاكرة، (١) مع محاولة تقديمها في صياغة أخرى قول الشاعر محمد بن بليهد:

ولاية العهد ماانقادت أزمتها إلا إليك و قد جاءتك من أمم

إذ يبدو أن الشاعر استهدى بالفكرة القديمة التي طرقها أبو العتاهية عندما (°) مدح المهدي بقوله:

اتته الخلافة منقادة اليه تجرجر أذيالها فلم تك تصلح إلاله ولم يك يصلح إلا لها

<sup>(</sup>١): ديوانه برواية و شرح ابن السكيت ، تحقيق طه د. نعمان . ط ١ ، ١٤٠٧ هـ ص ٨٠ .

<sup>(1)</sup> : البرقوقي  $((mc - 2 + 1)^{-1})$  ( البرقوقي (1)

<sup>(</sup>٣): السابق : ٨ .

<sup>(</sup> ابتسامات الأيام )) : (٤)

<sup>(</sup>٥): ابن قتيبة (( الشعر والشعراء )) ٢ : ٧٩٤ .

و كذلك يعمد ابن عثيمين إلى تغيير الصياغة مع المحافظة على المعنى القديم (١) في قوله:

وإن الندى إن لم يكن يدفع الأذى يكن وضع حد السيف في الأمر أحزما (٢) وهو نفس المعنى الذي أورده المتنبي في سياق مديحه لسيف الدولة، و فيه يقول: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى

وإذا كان ما تقدم يكشف جانبا من تأثر هؤلاء الشعراء - المباشر - بمعاني المديح الخاصة أو المعاني الجزئية التي استعملها القدماء ، فإنهم في جانب المعاني العامة أو المشتركة التي لازمت فن المديح منذ القدم اقتربوا كثيرا من استعمالات القدماء فقلدوها أحيانا ، ورددوها في كثير من الأحيان بنفس القوالب القديمة التي التصقت بأذهانهم ، دون أن يحدثوا أي تطور في طبيعتها . ومثل ارتباطهم الوثيق بالجذور الرئيسة للمعاني المدحية القديمة صورة واضحة للتقليد المباشر الذي يمتد بالأثر دون تغيير ؛ و من الأمثلة - التي يضيق عنها الحصر - على تأثرهم بالمعاني و القوالب المدحية التي استهلكها القدماء قول ابن بليهد:

المانعين غداة الروع جارهم و الحافظين بغيب حرمة المدر (3) و قسوله:

الحافظين جوار الجار إن نزلت به الحوادث والوافيين بالنمم (٥) وقوله:

 <sup>(</sup>۱): (( العقد الثمين )) : ۲٥٥

<sup>(ُ</sup>٢): الْبَرقوقي (( شُرَح ديوان المنتبي )) ٢ : ١١ .

<sup>(</sup>٣): (( ابتسامات الأيام )) : ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٤): السَّابِق : ٢٤٢ أ

<sup>(</sup>٥): نفسه : ١١٤.

و الواهب المئة الحمرا من النعم

الطاعن الخيل شزراً في مأقيها

(۱) و قـــول ابن عــثيمين :

و التاركي الليث يمشي و هو مذعان

الضاربي الكبش هبرأ والقنا قصيد

وقوله:

و ابن الملوك الأجلاء السلاطين

يا أيها الملك الميمون طائره

(۳) وقسوله:

•

سموت للمجد لما نام طالبه جودا و حلما و عفوا عند مقدرة محامد شحذت أفكار مادحكم

و المجد صعب على الهيابة البرم و صدق بأس إذا نبار الوطيس حمي فحبروه بمنشور و منتظم

(ئ) وقسولمه:

حارت الألباب و الأبصار طمح و بنانا بالعطاء و طف تست

ما رأوا من قبله شبها له نظروا ليشا و بدرا طالعا

و هي ذات الصفات التي أوردها الشاعر القديم في قوله:

بدرفسمح و محرب وجميل

شبه الغيث فيه والليث والس

ومن ذلك يستطيع الباحث القول بأن مهمة شعراء هذا الفريق تكاد تنحصر في تأثر القدماء في كثير من صورهم و معانيهم المدحية، دون أن يكون لهم دور في تجديدها أو تطويرها.

<sup>(</sup>١): ((العقد الثمين )) : ٦٠ .

<sup>(</sup>٤): ((العقد الثمين )): ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥): الْعُسكري أبي هَلال (( الصناعتين )) : ١١٩ .

و لعل الشواهد التالية تعطي فكرة واضحة على شدة ارتباطهم و تأثرهم المباشر بالأفكار العامة والصور التي تداولها القدماء في مدائحهم ؛ فمن المعلوم أن الشعراء ، منذ القدم و هم يشيدون بكرم ممدوحيهم ، تتابعوا على تشبيه الكريم بالغيث ، وطال حديثهم حول الغيوم التي تروي الأرض العطشى ، و متعلقاتها ، و يجيء تناول شعراء هذا الفريق لذلك من المعهود بالذاكرة دون إضافة أو تغيير إلا فيما يتعلق بالصياغة و النظم كقول ابن عثيمين :

وأنت كالغيث يعلو كل رابية ويستقر لنفع الناس في السهل (٢) وقوله:

إذا سُئِلوا المعروف كانت أكفهم سحائب لكن وبلهن الدراهم (٢) وكقول ابن بليهد:

و أنتم مثل غيث عمّ نائله لم يخل من برّه حزن و لاسهل (٤) وقوله:

هو الغيث هتان لمن يبتغي الندى و سيف على الأعداء ليس له غمد (°) وقول على بن محمد السنوسي:

وحيث مضى يسقي البلاد بعارض هنتون مُلثُ من أنامله ندى

<sup>(</sup>١): (( العقد الثمين )) : ٣١٦ .

<sup>(</sup>٢): السابق : ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣): ((ابتسامات الأيام)): ٢٣١.

<sup>(</sup>٤): السابق : ٧٦ .

<sup>(</sup>٥): أبو داهش د. عبد الله بن محمد ((المفقود من شعر علي بن محمد السنوسي )) ط ١، ١٤٠٨ هـ : ١٢٥ .

(١) وكقول محمد بن عبد الله آل عبد القادر:

وإن سارسار الجود حيث يسير

إذا حل أرضا عمها بحياته

(٢) وقول عبد الله آل عمير:

وبل من الجود يروي كل معترف يبلُّ منه الصدى إن هل أو نضحا

<sup>(</sup>۱): الحلو د. عبدالفتاح ((شعراء هجر )): ۱۸۰ .

<sup>(</sup>٢): السابق : ٤٥٦.

# ه ـ نهاية القصيدة (مقطع الخاتمة):

لقد أدرك النقاد الأوائل أن خاتمة القصيدة لائمه لا تقل أهمية عن مطلعها ؛ فحثوا الشاعر على مراعاة حسن ختام القصيدة لائمه (قاعدة القصيدة ، وآخر ما يبقى منها في الأسماع ، و سبيله أن يكون محكما .. ، وإذا كان أول الشعر مفتاحا له وجب أن يكون الآخر قفلا عليه .) وأوجبوا على الشاعر أن يختم كلامه بأحسن خاتمة يمكن السكوت عليها لأنها آخر ما يقرع أذن السامع ، و (( آخر ما يبقى في الأسماع ، ولأنها ربما حُفظت من دون سائر الكلم . في غالب الأحوال ، فيجب أن يجتهد في رشاقتها و تضجها و حلاوتها و جزالتها ) .

وكادوا أن يجمعوا على أن الشاعر العربي القديم لم يُعْن بخاتمة القصيدة مثل عنايته بمطلعها إلا في القال ((وأما حسن الخاتمة في الشعر فقليل في اشعار المتقدّمين، وأكثرما عُني بذلك المحدثون.) ومن قبل تنبه إلى ذلك القاضي الجرجاني فقال: ((و الشاعر الحاذق يجتهد في تحسين الاستهلال و التخلص و بعدهما الخاتمة. ولم تكن الأوائل تخصتها بفصنل مراعاة) وكما حثوا الشاعر على أن يتوخى حسن ختام القصيدة فإنهم حذروه من سوء ختمها ؛ فلا يقطعها و النفس بها متعلقة، ولا ينهيها بالدعاء ((لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك فإنهم يشتهون ذلك).

<sup>(</sup>١): القيرواني ، ابن رشيق . ((العمدة )) ١ : ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢): المصري ، ابن أبي الإصبع . « تحرير التحبير » تحقيق شرف د. حفني محمد ، القاهرة ، المصري ، ابن أبي الإصبع . «

<sup>(</sup>٣): السابق ، ٦١٨.

<sup>(</sup>٤): ((الوساطة بين المنتبي وخصومه )) تحقيق و شرح محمد أبو الفضل إبراهيم ، علي محمد البجاوي ، مطبعة البابي الحلبي ، ٤٨ .

<sup>(</sup>٦،٥): انظر : القيرواني ابن رشيق (( العمدة )) ٢٤٠ : ٢٤٠ .

وعلى امتداد الشعر العربي نالت خاتمة القصيدة العربية اهتماماً من الشعراء و تفاوتت أنماطها بين الجودة و الضعف؛ ففي عصور مثل الإسلامي و الأموي و فترة الازدهار من العصر العباسي برع الشعراء في تجويد خواتم قصائدهم و جعلها متماسكة مع البناء الشعري؛ حتى أن كثيرا من النصوص كتب لها الخلود بفضل براعة الشاعر و تجويده للمقطع الأخير الذي يختم به، و أقرب مثال على ذلك هذه الأبيات التي وردت في خاتمة قصيدة لأبي نواس مدح بها الخصيب عامل الخراج بمصر من قبل هارون الرشيد:

انت الخصيب، وهذه مصرت، فتدفّقا فكلاكما بحر ُ لا تقعدابي عن مَدَى أمنلي شيئا، فمالكما به عذر ُ و يحقُّ لي ، إن صرت بينكما الآيَحِلُ بساحتي فقر ُ النيلُ ينعش ماؤهُ مصراً و نداك ينعش أهله الغمر ُ

و في عصور الجمود و الركود كالعصرين المملوكي والعثماني توسع الشعراء في استخدام الدعاء للممدوح في خاتمة القصيدة إلى جانب الإكثار من الصنعة البديعية، واستحدثوا نمطا جديدا لم يكن معروفا من قبل و هو ختم القصيدة

بالصلاة على النبي عَلَى النبي عَلَى ، و شاع مثل ذلك في مدائحهم النبوية .
ويبدو أن ختم القصيدة بمثل هذه الأنماط التي شاعت في العهود المتأخرة قد
ترك أثرا واضحا في ختام قصائد شعراء المراحل الأولى في المملكة العربية
السعودية ؛ وبخاصة ذلك النمط الذي يعمد فيه الشعراء إلى الختام بالصلاة
على النبي عَلَى النبي الموجدوا فيه سنة يحسن الختام بها .

وإلى جانب نلك يرى الباحث أن التزامهم بهذه الظاهرة قد جاء أيضا عن

<sup>(</sup>١): ((ديوانه)) ، دار صادر . بيروت ص ٣٢٦ ــ ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٢): انظُر : مبأرك د. زكي (( الموازنة بين الشعراء )) ط١، ١٤١٣ هـ . ص ١٦٤ .

طريق الشعر الشعبي، أو ما يسمى بالعامي أو النبطي، وفيه درج الشعراء على إنهاء قصائدهم بالصلاة على النبي على النبي وأغلب شعراء هذه الفئة من المجودين (١)
فيه من أمثال عبد الله بن بليهد.

ويؤيد هذا الرأي أنهم لم يفردوا في شعرهم قصائد خاصة بالمديح الديني أو المدائح النبوية التي جرت عادة الشعراء على ختمها بالدعاء للرسول والمحالة عليه وهذا يعني أن نسبة تأثرهم المباشر بالمدائح النبوية التي شاعت في العهد المتأخر تبدو ضئيلة.

وما يجدر ذكره هذا أن جميع شعراء هذه الفئة حرصوا على إنهاء قصائدهم - سواء كان الغرض فيها المديح أو غيره - بالصلاة على الرسول والم تشذعن ذلك سوى قصائد قليلة جدا ، و كمثال على ذلك يشير الباحث إلى ديوان (العقد الثمين) للشاعر محمد بن عثيمين ؛ إذا النزم الشاعر بهذه الخاتمة في ثلاث وأربعين قصيدة من خمس وأربعين قصيدة تمثل مجموع قصائد الديوان. وفي هذا إشارة إلى أنهم استعملوها كقفل القصيدة ليشعروا القاريء و السامع بانتهاء الكلام.

وبالنظر في استخدام الشعراء لهذه الخاتمة وجَدَ الباحث أنهم يستعملونها في بعض الأحيان دون تمهيد فيختم الشاعر قصيدته بالصلاة على النبي وَ الله وصحبه ، كقول ابن عثيمين في ختام إحدى قصائده:

وصلى إله العالمين على الذي بأنواره الأكوان تزهو و تشرق كذا الآل والأصحاب ما لاح بارق وما ناح في الدوح الحمام المطوق

<sup>(</sup>۱): انظر مقدمة ديوانه (( ابتسامات الأيام في انتصارات الإمام ))  $^{\circ}$  .

<sup>(</sup>٢): (( العقد الثمين )) : ١٢٤ .

(۱) وقول سليمان بن سحمان في ختام إحدى مدائحه:

وأختم نظمي بالصلاة مسلما على السيد المعصوم ذي المجدو الفخر واصحابه و الآل مع كل تابع وتابعهتم حقا إلى منتهى الدهر

(۲) وكقول ابن بليهد في ختام قصيدة مدحية:

وأختم قولي كلما ذر شارق أصلي على خير الورى وأسلم وأصحابه والآل ما هبت الصبا وماضم أذواد الأصاريم عيلم

وقد يمهدون لها بالنصح و الإرشاد كقول ابن عشيمين :

إذا لم تنيبو اللي الإسلام فانتظروا يوما عليكم له ذكر وأخبارُ هذا مقال امريءٍ يُهدي نصيحته والنصح فيه لأهل اللّبُ تذكارُ ثم الصلاة على المهادي وشيعته وصحبه ما شدا في الأيك أطيارُ

(١) وقـول ابن بليهد في نهايـة إحدى مدائحه:

واشكر إلهك واحمده وكن فطناً فيما أمرت وكن في الحكم عدالا ثم الصلاة وتسليم الإله على أزكا البرية في الأعمال أعمالا ما سبح الرعد في أعجاز سارية وما أراقت من الأمطار همالا وما ناى النجم أوهب الصبا أصلا أعنى النبي وأعنى الصحب والألا

أو يمهدون لها بالدعاء للمخاطب – الذي يكون في الغالب هو الممدوح كما في (٥) قول ابن عـ شمين:

<sup>(</sup>١): (( عقود الجواهر المنضدة الحسان )) : ٤٠٨ .

<sup>(</sup>۲): (( ابتسامات الأيام )) : (۲)

<sup>(</sup>٣): (( الْعقد الثمين )) : ١١٢٠ .

<sup>(</sup>٤): (( ابتصامات الأيام )) : ٢١٤ .

<sup>(</sup>٥): (( العقد الثمين )) : ٩٩ - ٩٩ .

فاسلم فأنت لهذا الخلق عمران في يوم مولده للفرس نيران

تدوم ما دُمْت الدنيا بشاشتها ثم الصلاةعلى الهادي الذي خمدت

(۱) وقـول ابن بليهـد في خـتـام إحدى مـدائحـه:

بأعلى خصال ليس يحصي لهاعد بريئامن الشكوى وقدحصل القصد به تم عقد الدين وانعقد العهد وماغنت القمرى ومال بها الريد

فدم سالماً بين البنين مؤيدا عساك وإياهم على خير حالة وأختم قولي بالصلاة على الذي مع الآل والأصحاب ماهبت الصبا

وأحياناً يختم الشاعر قصيدته بالفخر بشعره قبل أن يختم بالصلاة على النبي المالية المدى مدائحة:

يُقال إذا تتلى كذا يحسن الشعرُ وكيفَ وأنت الفخرُما فوقه فخرُ له الحوض والزُّلفي إذاضمنا الحشرُ وأصحابه ماافتر بعد الدجي فجرُ

وذُونكَها ولا جَه كَلَّ مسمع بك افتخرت في كل نادٍ و محفل وصل إله العالمين على الذي محمد الهادي الأمين وآله وقوله مختتماً مديحة أخرى:

كأنها دُرَرٌ فُصَالُنَ بالذهبِ (ئ) (الله أكبر كل الحسن في العرب) من خصه الله بالأسنى من الكتب

وخد شوارد أبيات مشقفة زهت بمدحك حتى قال سامعها ثم الصلاة وتسليم الإله على

<sup>(</sup>١): (( ابتسامات الأيام )) : ٧٧ .

<sup>(</sup>٢): أَرْ العقد التّمين )) : ١٥١ .

<sup>(</sup>٣): السابق : ٣٧.

<sup>(</sup>٤): استطاع الشاعر في هذا البيت استخدام تضمين الشطر مع نقض المعنى بتغيير بسيط استبدل فيه لفظة (كل) بـ (ليس) التي وردت في قول كمال الدين بـــن الـنبيــه: الله أكبر ليس الحسن في العرب كم تحت لمّة ذا التركيّ من عجب

محمد الطاهر بن الطاهر النسب المصطفى من أروم طاب عنصرها وما حدا الرعد بالهامي من السحب و الآل والصحب ما ناحت مطوقة

وهذا النمط الذي يُعمد فيه الشاعر إلى الإفتخار بشعره في خاتمة القصيدة مألوف في الشعر العربي ، ولعل ابن عثيمين بمثل ذلك يتأثر مباشرة بأبي تمام الطائي الذي ختم بعض مدائحه مفتخراً كما في قوله في ختام مدحه لأبي عبد الله أحمد بن أبى داوُد :

لسوابغ النعماء غير كنود بالشذر في عنق الكعاب الرود

خذها مثقفة القوافي ربها كالدر و المرجان ألف نظمه

وقوله في ختام قصيدة مدح بها محمد بن يوسف:

لظلت صلاب الصخر منها تصدع عُ وإن لم ترع بي مدتي فستسمع

فدونكها لولاليان نسيبها لها أخواتٌ قبلها قد سمعتها

وقد يلجأ الشاعر إلى استخدام أكثر من تمهيد قبل أن يختم بالصلاة على النبي عِلْيَالًا ، كأن يمهد بالدعاء للممدوح و من ثم يفخر بشعره وأخيرا ينهي القصيدة بالدعاء إلى الله أن يصلى على النبي عدد حبات المطر وأصوات الرعد وعدد مرات طلوع الشمس واختفاء الليل وعدد الكواكب التي تلوح في السماء وعدد من حج بيت الله .. وهذا النمط من الصلاة على النبي السَيْقِالْم مالوف في شعر المدائح النبوية وفي ذلك يقول سليمان بن سحمان مختتما إحدى مدائحه :

وأولاك مجدا دائما ماله حدد يقصر عن إدراكه الحصر والنعد

أدام لناربي بك العزو الهنا وعزا وتمكينا وفخرا ورفعة

<sup>(</sup>۱): ((شرح ديوان أبي تمام )) : ۸٥ .

<sup>(</sup>٢): الـــسابق : ١٨١.

<sup>((</sup> عقود الجواهر المنضدة الحسان )) : ٣٩٣ .

ودونك من أبكار فكري قلائداً يجل سناها أن يماثلها عقد وأزكى صلاة الله ما انهل وابل وما هبت النكبا وما قهقه الرعد وما طلعت شمس وماجن غاسق وما لاح في الآفاق من كوكب يبدو وما حج بيت الله من كل راكب على ضامر تهوى إلى بيته تخد

وكذلك يمهد ابن عثيمين بالدعاء للممدوح ثم الفخر بشعره ويختم بالصلاة

على النبي عِلْمُنْ وآله وأصحابه فيقول:

جزتك عنا جوازي الخير من ملك خذها ابنة الفكر يجلو حسن منطقها ثم الصلاة وتسليم الإنه معا وآله الغر والأصحاب ما طلعت

عَمَّ الرعية عدلٌ منه فانتشروا عليك منها ثناءً نشرهُ عَطررُ على الشفيع إذا ماالأنبيا اعتذراوا شمس وما لاح نجمٌ أو بدا قمر

وقد يقرن الشاعر في المقطع الذي ينهي به القصيدة بين أكثر من خاتمة ، وفي هذا إشارة إلى ما يزدحم في ذاكرته من تقاليد ورثها عن الأسلاف ؛ فيجيء استخدامه لها من قبيل استعراض الثقافة الأدبية الخاصة وإظهار القدرة على منافسة القدماء . ومن ذلك على سبيل المثال هذا المقطع الذي ختم به ابن عثيمين إحدى مدائحه ، وقرن فيه بين الختم بالدعاء وبين الصلاة على النبي وبين ختم القصيدة بما بُدئت به حيث يعيد صدر البيت المطلع ويجعله عجزا لبيت الختام إذ يقول :

و أخر قولي مثلُ ما قلتُ أولاً لمن طللٌ بين الجُدية و الجبل ويقول في بيت المطلع:

لمن طلل بين الجُدَيّة و الجبل محلّ قديمُ العهد طالت به الطيّل

<sup>(</sup>١): (( العقد الثمين )) : ١٤١ .

<sup>(</sup>٢): عُرف هذا النَّمَط من الختام في الشعر العربي القديم ومنه قول امريء القيس إن صحت نسبة القصيدة إليه:

انظر : (( ديوانه )) تحقيق مصطفى عبد الشافي ص ١٥٠ . (٣) : (( العقد الثمين )) : ٣٦٢ .

ولا تعدم الدنيا بقائم على المدى وصلل إله العالمين على الذي كذا الآل والأصحاب ما قال منشد:

و لا زال من إحسانكم للورى رفدُ له الفخرفي الدنيا وفي الجنة الخلدُ ((تهلل وجه الكون وابتسم السعدُ))

> (١) وكان قد قال في مطلع هذه القصيدة:

وعاد شباب الدهر وانتظم العقد

تهلل وجه الكون وابتسم السعد

هذا ويدرك المتأمل في مقطع الخاتمة الذي حرص عليه شعراء هذا الفريق والتزموا به في قصائدهم، أنهم أكثروا من تكرار المعاني والألفاظ و الأساليب في كثير من المواضع ؛ وذلك راجع لأنهم حصروا أنفسهم في هذا التقليد الذي شكتل ظاهرة في نتاجهم الشعري .

<sup>(</sup>١): الـــسابــق : ٢٥٦.

# ب- ملامح تأثير التراث في قصيدة الرثاء

#### - التأثر ببناء المرثية القديمة وموضوعاتها:

واصل الشعراء تاثرهم ببناء القصيدة الذي كان سائداً في شعر القدماء ؛ فالتزم فريق منهم من أمثال حسين بن نفيسة و سليمان بن سحمان باحتذاء النموذج الجاهلي في بناء القصيدة الرثائية ؛ بحيث يعمد الشاعر- في المرثية - إلى تطبيق المنهج الفني القصيدة الجاهلية ؛ فيبدأ بالوقفة الطللية ويثني بالنسيب ثم ينتقل إلى الرثاء فيمدح الميت ببعض الخصال والفضائل مع إظهار الأسف والتوجع لفقدها بموته. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند تناول الأثر في الموضوعات الشعرية.

وثمة شعراء من هذا الفريق يستعملون مثل هذا البناء في المرثية ولكن على قلة ، ومن بينهم محمد بن بليهد ؛ إذ لم يستخدم ذلك المنهج إلا في مرثية واحدة من جميع المراثي التي حفل بها نتاجه الشعري ، وهي في رثاء أحد العلماء ويستهلها بسؤال الديار وذكر المنازل الدارسة فيقول:

هل في اللوى من أناس بعدماانقسموا أضحت منازلهم بالسفح طامسة من بعدما ابتكرت فيها الصبا وسرت كأنما نسج الرسم المقيم بها وحش تمر بها الركبان قائلة:

أ أنت تعرف رسم الدار بعدهم من بعدما انقطعت من حيها الرمم ريح الجنوب وما جادت به الديم من بعدما انتقلوا عن ربعها قلم أين القباب وأين المجد والكرم

أما بقية الشعراء من أمثال ابن عثيمين وعلي السنوسي وعبد العزيز بن حمد

<sup>(</sup>١): انظر المبحث السابق: ١٠٨ - ١١٦ .

<sup>(</sup>٢): (( ابتسامات الأيام )) : ٢٤٣ .

آل مبارك وصالح بن سحمان و عبد الله آل عمير ، فمع أنهم ابتعدوا عن الإقتداء بمثل تلك الرواسم التي أنكرها النقاد الأوائل في قصيدة الرثاء ، إلا أنهم تأثروا مباشرة ببناء المراثي القديمة التي تخلى فيها الشعراء عن المقدمة الطالية ومقدمات النسيب ، وتجاوبوا مع طريقة غالبية الشعراء في استهلال المرثية بما يدل على المقصد ، كما تابعوا بناءها على ذات الموضوعات التقليدية التي لازمت فن الرثاء منذ القدم ؛ فلم يخرجوا على إطار المرثية القديمة التي تجمع بين موضوعات متعددة كالندب و التأبين والعزاء والمديح والتهنئة إلى جانب الحكم الخاصة بفلسفة الموت وما قديختم به الشاعر من دعاء المرثي أو صلاة على النبي

ومن أمثلة محافظتهم على المقدمات الموجزة التي التزمها القدماء في مستهل كثير من قصائدهم الرثائية؛ ولخصوا من خلالها رأيهم في قضية الموت كقوة غالبة وحقيقة لا يستطيع الإنسان أن يتجاهلها أو يفر منها؛ قول ابن عثيمين في مطلع إحدى المراثي:

هو الدهر لا يُصغي إلى من يعاتبه لله خلل يوم غارة بعد غارة ويعتام مناكل أبلج ماجد

ولو عَظُمت هِمّاته ومآربُه بها يترك النادي ترن نوادبُه كمااعتام عقد الجوهر الفردجالبه

وقوله في مستهل قصيدة يرثي فيها أحد العلماء:

هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حُطَّذا عن نعشه ذاك يركيبُ

<sup>(</sup>۱): ولد بمدينة الهفوف سنة ۱۲۷۹ هـ وتوفي سنة ۱۳٥۹ هـ. انظر ترجمته وشعره في ((شعراء هجر )) للدكتور عبد الفتاح الحلو . ۲۸۱ ـ ۳۷۹ .

<sup>(</sup>٢): ولدُ بالأحساء سُنَّة ١٢٩٣ هـ وتوفي سنة ١٣٧٧ هـ. انظر: السابق . ٤٤٧ - ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣): (( العقد الثمين )) : ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٤): السسابق : ٤٩٠ .

عليه مضي طفلٌ و كهلٌ و أشيبٌ تشاهدُ ذا عينَ اليقين حقيقة وقول الشاعر عبد العزيز بن حمد آل مبارك في مطلع إحدى المراثي : وقصاياه في الورى شاهدات ألسن الدهر بالفنا ناطقات والليالي في حطمنا مسرعات ورحى البين بالردى طحنتنا

ويلحظ المتتبع لقصيدة الرثاء عند شعراء هذا الفريق حرصهم على متابعة المنابع الأولى لهذا الفن ، وذلك من خلال محافظتهم على استعمال مختلف الألوان التي عهدت فيه منذ القدم ؛ فكما يقوم إطار المرثية القديمة على الندب والتابين والعزاء فإنهم - أي شعراء هذا الفريق - يلتزمون بهذه الألوان في سائر مراثيهم.

وعلى غرار الندب في المراثي القديمة يعمد الشعراء إلى إظهار الحزن والتفجع والتوجع والبكاء والحسرة على الميت، ومنه قول عبد العزيز آل مبارك في رثاء ابن عمه:

> غالني الدهر في ابن عم كريم كان منه غصن الشبيبة غضنا لائمي إن جرت دموعي جمرا إن نسار الهوى بقلبي شسبت بزيني الدهر صاحبي بل شقيقي وفيراق الأقران أبلغ شيء ما حسبت الأيام ترزؤني في

قد عَلَتُ منه مُدُ نشاهماتُ فتصدّت لكسره الحادثات فوق نحري تحثها الزفرات فترامت من أدمعي الجمراتُ وقريني فأين منى الشبات فيه للحازم الأريب عظات به ولا أنها به فاجعات

<sup>(1)</sup>: الحلو د. عبد الفتاح ((1) شعراء هجر (1) . (۲): السسابق : ۳۷٦ .

(۱) ويندب ابن عثيمين أحد العلماء فيستهل مرثيته قائلا:

لمثل ذا الخطب فاتبك العيون دما فما يماثله خطب وإن عظما

كانت مصائبنا من قبله جلك فالآن جُبُّ سنام المجد وانهدما

إلى أن يقول:

لوكنتُ أملكُ إذ حانت منيتُ هُ دفعتُها عنه لكن حُمَّ ما حُتِماً وينفرد ابن بليهد برثاء زوجه فيبكيها ويصف حزنه بقوله:

تصريمت الأواصر والرمام كأني والذي حجت قريش سليمٌ ما ينامُ الليل طراً كأن الرزءَ علق في فوادي

من الدنيا وهل يُغني الكلام له بين المشاعر واستقاموا وكل الناس قد هجعوا وناموا قطاة حين أفلتها القطام

إلى قسوله:

ولو نسيت مصائبها الأنام

ولكن ليس ينسينيك شيء

وعلى غرار تأبين القدماء لمرثيبهم، يستمر استعمال هذا اللون في قصائدهم الرثانية، فيعددون فضائل الميت ومناقبه ويتحولون إلى مدحه والثناء على خصاله والإشادة بها؛ وهنا يبرز حرصهم على متابعة المضامين العامة والمعاني التقليدية الخاصة بفن الرثاء، كما يبرز اهتمامهم بمراعاة الصفات التي تختلف باختلاف شخصية المرثي؛ فإذا كان أميرا أو حاكما فإنه يُؤبن بصفات بصفات كالشجاعة والعقل والفروسية والكرم، وتبكيه السيوف والرماح والجياد التي تشعر بفقده كما في قول ابن عثيمين:

<sup>(</sup>١): (( العقد الثمين )) : ٢٦١ .

<sup>(</sup>۲): (( ابتسامات الأيام )) : ۲۰۶ .

<sup>(</sup>٣): (( العقد الثمين )) : ٢٥٦ .

وفارسها المشهور عند التصادم ولكنه موت العُلتى والمكارم وجرد المذاكي بعده في ماتيم أبيا على الأعداء صعب الشكائم

مضى هضبة الدنيا وبدر دجائها أجل إنه والله ما مات وحده وإلا فما بالي أرى البيض والقنا يبكئون معشى الرواقين ماجدا

وقوله في رثاء الإمام عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله -:

بجسم العوالي غرة وحجلولُ إذا عمّ أقطار البلاد محول طريدُ جنايات جفاه قبيل كما رددت رجع الحنين عَجُولُ

مضى طاهر الأخلاق والشيم التي مضى كافل الأيتام في كل ششوة مضى هضبة الدنيا التي يلتجي بها ترجع فيه المكرمات حنينها

رم) وفي مرثية ابن بليهد الملك عبد العزيز -رحمه الله-يقول:

وسائل السمحة الغراء والكتبا في منظر العين ليل يفقد الشهبا

سل العلا والنهى والجود والأدبا وساءل الشمس مابال الضياءغدا

> (۳) ويسقول في أخرى:

ذاك الذي ظل يعليها ويبيها أفكاره كشموس في نواديها اليوم تبكي بلاد العرب عاهلها إلى قوله: وتندب العرب فيه قائدا لمعت

وإذا كان المرثي عالما أو أديبا فإن تأبينه يكون بصفات منها العلم والإرشاد والمعرفة والسماحة والتقى والورع وغير ذلك من الصفات التي تتلائم مع مكانة العالم الذي يتصدى الشاعر لتأبينه، ومنه على سبيل المثال قول

<sup>(</sup>١): السابق : ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٢): (( ملحق ديوان ابتسامات الأيام )) الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٣): السابق: ٤٣٥.

(١) ابن بليهد في رثاء العالم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ:

كانت مصيبته للناس كلهم في الناس سيرته للزهد ملتزم في كل مرتبة يرقى بها همم له توضحت الإشكال والثهم له السوابق في الإسلام والقدم ترسو كما رست الأطوار والأكم

إن الرزية عبد الله حين مضى العالم الفاضل الحبر الذي علمت سمح تقي نقي المعي له قد كان مؤتزرا بالعلم مرتديا بحر العلوم عدينات مناهله قد بث علما وارشادا ومعرفة

(١) وفي المرثي ذاته يقول ابن عثيمين مؤبناً:

طريقة المصطفى بالله معتصما لكنه سائغ في ذوق من طمعاً تهدي إلى الحق مفهوما وملتزما أشاد رسما من العليا قد انثلما والعلم والفضل والإحسان والكرما على الرجال فاضحى فيهم علما

شيخ مضى طاهر الأخلاق مُتبعاً بحر من العلم قد فاضت جداوله تنشق أصدافه في البحث عن درر فكم قواعد فقه قد أبان وكم نعى إلينا العُلا والبر مصرعه هذي الخصال التي كانت تفضله

ومن مظاهر محافظتهم على تقاليد المرثية القديمة التزامهم بالتماس العزاء في نهاية كثير من المراثي، وهو لون من الألوان التي تميزت بها قصيدة الرثاء العربية منذ القدم؛ وفيه يقصد الشاعر إلى تقديم ما يدل على الصبر في كارثة الموت، فيواسي نفسه والأخرين، ويدعوهم إلى السلو و نسيان المصيبة، وقد يتحول العزاء عند بعض الشعراء إلى حكم ومواعظ أو أدعية وتضرعات

<sup>(</sup>١): (( ابتسامات الأيام )) : ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢): (( العقد الثمين )) : ٤٦٢ ، ٤٦٣ .

(۱) إلى الله ترفع . ومن أمثلة ذلك قول ابن عثيمين:

نعم للمعالي والعوالي مكاسبه تزف اليه بالرضاء سحائبه بحسن العزا يستوجب الأجركاسبه تخف من الطود الأشم أخاشبه نعيت امرءا ما قارف الدهر سوءة سقاه من الغفران والعفو وابل عزاء بني عبد الرحيم فإنما فانتم بنو الأقوام عند حلومهم

وبعد تقديم المواساة لآل الفقيد يواصل الإشادة بمن يخلُّفه منهم قائلا:

بإعلاء مجد شيدته مناقبه ويشدو به فوق الغريري راكبه

وإني لأرجو أنكم تخلفونه ويبقى له ذكر بكم يملأ الفضا

(٣) وقول ابن بليهد في رثاء صديق:

إذا قضى بالذي يجري وما كانا تكون تربته روحا و ريحانا شمس وندعو له سرا وإعلانا صبرا على قدر الباري وقدرته لعل قبرا حوى بالأمس أعظمه مني عليه سلام كلما طلعت

ويصل ذلك بالوعظ قائلا:

قم وانتبه عجلا إن كنت وسنانا تلقى من الله يوم الحشر رضوانا به عزاء لنا عن فقد موتانا

يا غافلا ظن أن الموت تاركه قدم لنفسك ما ينجيك خالصه ثم الصلاة على من في مصيبتنا

<sup>(</sup>۱): انظر : سالم د. عبد الرشيد عبد العزيز ((شعر الرثاء العربي واستنهاض العزائم )) ط ۱ ، الكويت ص ۱۰ .

<sup>(</sup>٢): (( العقد الثمين )) : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣): (( ابتسامات الأيام )) : ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٤): السابق : ٢٥٨ .

وعلى ذات النسق يقوم الشاعر عبد الله آل عمير بمواساة أبناء الفقيد ويشاركهم في مصابهم، ويمهد بالعزاء للإشادة بإرث أبيهم العالم، ويأمل منهم أن يكونوا درا)

على رزء حبر لا يطاق له الثّارُ واحزانَ قلب احرقت جسمه النارُ له خلف فينا مدى الدهر احبارُ هديتم بهدي الله قوما فما حاروا تحفُّ بكم من جانب الله أسرارُ أ

عزاءً بني الشيخ الأجلّ مبارك فقوموا بنا نقسم هموماً جرت لنا لئن مات ذاك الحبر فينا فأنتم وما مات من أنتم ورثتم لهديه ألا فاسلموا من كل شر وفتنة

وكمظهر من مظاهر تأثرهم المباشر بمضمون الرثاء القديم، نسجوا على منوال القدماء في الجمع بين العزاء والتهنئة في آن واحد، ويذكر صاحب ((العمدة)) أن أول عهد للشعراء في الجمع بين التهنئة والتعزية كان على لسان عبيد الله بن همام السلولي ؛ إذ قال ليزيد بن معاوية يعزيه في أبيه:

واشكر حباء الذي بالملك أصفاكا كما رُزئت و لا عُقبى كعقباكا فأنت ترعاهم والله يرعاكا إذا تعيت و لا نسمع بمنعاكا فاصبر يزيدُ فقد فارقت ذا ثقة لا رُزء أصبح في الأقوام نعلمه أصبحت والي أمر الناس كلهم وفي معاوية الباقي لنا خلف

وكما تتابع الشعراء على هذا السنن الذي يغلب وقوعه عند موت الملوك والحكام وانتقال الملك إلى من يليهم، فإن شعراء هذا الفريق تأثروا بذلك

<sup>(</sup>۱): «شعراء هجر » : ٥٠٠

<sup>(</sup>٢ُ): القيرواني ، أبي الحسن بن رشيق ، ٢ : ١٥٥ . وانظر ترجمة الشاعر في (( الشعر والشعراء )) لابن قتيبة ٢ : ٦٥١ .

وجمعوا بين التعزية في الراحل و بين تهنئة من يخلفه والإشادة به ، ومن ذلك تعزية ابن عثيمين للملك عبد العزيز-رحمه الله - في وفاة أبيه الإمام عبد الرحمن (١)

ال سعود - رحمه الله - ويقول فيها : ،

فعاقبة الصبر الجميل جميل وأضحى له تحت الرجام مقيل لنا خلف المعضلات حَمُولُ تلاشى وجُثت من قُواه أصول وقد مسها بعد العتي محول له بك عمر أخر سيطول

إمام الهدى صبرا عزاء وحسبة فإن يك طود الفضل زعزعه الردى ففيك و لا نعدمك من كل فانت فأنت الذي مهدت ذا الملك بعدما وعادت بك الأيام غضا شبابها وما مات من كنت الخليفة بعده

وقريب من ذلك قول ابن بليهد في إحدى مراثيه:

ولا يشتكي وجد على غير واجد ولا يشتكي منعي لمه مثل خالد متون المهارى في متون الفدافد حيا كل مجد من طريف وتالد بعز على رغم الأنوف الحواسد

أرى الصبر عونا عند كل مصيبة فما شد حبل الصبر مثل محمد لنا خلف في خيرمن وخدت به هو المرتضى عبد العزيز الذي به عساه بملك مستقيم مخلد

وجرياً على سنن القدماء في مزج الحكم والمواعظ بالرثاء، يستعمل الشعراء هذا اللون من العزاء في كثير من المراثي؛ وهو من ألوان العزاء الذي يُسلي به الشاعر نفسه و الآخرين إلى جانب التأكيد به على الحقيقة الثابتة التي لا تقبل الشك أو المراء والتي وقف أمامها الشعراء طويلا، وتحدثوا فيها عن نظرتهم إلى الموت كمصير محتوم لا مفر منه ونهاية لكل

<sup>(</sup>١): (( العقد الثمين )) : ٤٧٢ .

<sup>( ): (</sup>ر ابتسامات الأيام )) : ٢٦٠ .

حي، وقد لا يبعد الباحث إن قال أن الشعراء بمثل هذا اللون من العزاء، وبطريقة غير مباشرة، يقدمون رثاءً لأنفسهم.

ولعل أشهر من عرف بذلك في الشعر القديم الشاعر العباسي أبو العتاهية، وبصرف النظر عن روح التشاؤم التي صاحبت في كثير من الأحيان خطراته الحكمية في الزهد و المواعظ، فإن تأثيره امتد إلى الشعراء من بعده سواء من كان منهم زاهداً أو غير زاهد و لاسيما في فن الرثاء.

ولقد اثبت غير قليل من شعر الحكم و المواعظ في المراثي عند شعراء هذا الفريق، حتى ليصح القول أنه أصبح لازمة من اللوازم التي لايتخلون عنها في سائر مراثيهم، ومن ذلك على سبيل المثال هذه الأبيات الحكمية التي لا تخلو من وعظ، وأوردها الشاعر ابن عثيمين في سياق رثائه للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ وفيها يقول:

فقل لمن غرّه في دهره مهَلُ فظل يَمْري بحال الصحة النّعما لا تستطِلْ غفوة الأيام إن لها وشك انتباهٍ يُرى موجودُها عدما إن الحياة وإن طال السرورُ بها لا بُدّ يلقى الفتى من مسها الما فخذ لنقلتك الآتي المصيرُ لها زاداً فما الحق الباقي بمن قدما لا بُدّ من ساعة يُبْكي عليك و لا تدرى بمن قد بكى أو شق أو لطما

وفي المرثية ذاتها يعود الشاعر مرة أخرى إلى شعر الحكمة ليؤكد تأثره بهذا النوع، وليثبت تمثله للحقيقة التي وقف عندها الأسلاف في كثير من (٦)

لكنه موردٌ لابُدة واردة من يُعْتَبَطُ شارخاً أومن و هَي هَرَماً

<sup>(</sup>١): انظر : عليان د. أحمد محمد (( أبو العتاهية حياته وأغراضه الشعرية )) ١٧٤ .

<sup>( ): ((</sup> العقد الثمين )) : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣): السابق : ٤٦٦ ، ٤٦٧ .

عَمْرِي لقد غربنا من دهرنا خِدعٌ يقونتا نحوها التسويف أو طمعً والعمرُ والعيش في الدنيا له مثلٌ كُنُلُ بِزُولُ سريعاً لا ثبات له ليس البكاءُ وإن طال العناءُ به

من حيثُ لا يعلمُ المخدوعُ أو علماً في مضمحَل قليل مُعقب نَدَما كالظل أومن يرى في نومه حُلما فكن لوقتك يا مسكين مغتنما بمرجع فائتا أو مطفىء ضدرتما

(١) وقديما قال أبو العتاهية واصفا غفلة الإنسان بارتياحه إلى الدنيا:

يامن الدنيا وقد أبصرها ينسغي للمرء أن يحذرها فنسينا بعدها محضركا نامن الدنيا و ما أغدرها أحمد أشكذا قسدرها

عجبا أعجب من ذي بصير إن للإنسان يومسا صرعسة كُم قرون حضرتنا قد مضت في سبيل الله ما أغفلنا إنما الدنيا كظيل وانسل

وعلى ذات المنوال يتأثر ابن بليهد في مراثيه بالحكم والمواعظ ويردد المعهود منها كما كان يفعل غيره من الشعراء، ومن ذلك قوله في إحدى المراثي :

فكل حي وإن مد البقاء له إلى الحياة فقد يخنى به الكبر فماتعرج عن حي منيته فكل باق يرى فيما مضى عبرا إلا يحللُ على أثارها أخسر مازال من دولة عن ظل مملكة

إذا انقضى الأجل المحتوم والعمر والدهر فيه لأرباب النهي عبر

(٦) ويردد المعاني القديمة في قوله:

<sup>(</sup>١): (( شرح ديوان أبي العتاهية )) : ١٠٨ .

<sup>((</sup> ابتسامات الأيام )) : ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣): السَّابِق : ٢٤ُ.

إذا انقضت الأيام ما ينفع الفتى فمن عاش في الدنياو إن طال عيشه

سوى صالح الأعمال لو نتأمل فلابد من يوم إلى القبر يحمل

وهو في ذلك متأثر بمعاني القدماء في الحكمة إذ يقول كعب بن زهير بن ابي سلمى في لاميته المشهورة:

يوما على آلة حدباء محمول

كل ابن أنثى ولوطالت سلامته

كما يستهل الشاعر صالح بن سليمان بن سحمان قصيدته في رثاء الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله بالتذكير والعظة قائلا:

ما هذه الدار إلا للفنا خلقت يارب نور قلوبا طالما غَفِلت ونحن في غفلة عما يراد بنا نلهو ونلعب في دار الغرور وما فخذ لنفسك زاداً للرحيل إلى أين الملوك وأبناء الملوك ومن

ما هذه الدار إلا دار مضمار ما هذه الدار إلا عبر أسفار كاننا غنم في بيت جزار في القلب من واعظناه بإنذار دار البقاء و لا ترحل بأوزار شادوا المصانع من بر وجبار

وبعد هذا العرض الذي تناول أبعاد قصيدة الرثاء عند شعراء هذا الفريق يخلص الباحث إلى القول بأنهم تأثروا ببناء وموضوعات المراثي القديمة، ولم يختلفوا عن الأسلاف في طريقة تناولها. وبجانب ذلك حافظوا على ترتيب موضوعات القصيدة الرثائية على النحو الذي عهدوه في إطار المراثي القديمة. وقبل أن تُطوى هذه الصفحات يؤكد الباحث أنهم تأثروا بلغة الرثاء

<sup>(</sup>۱): الأنصاري جمال الدين محمد بن هشام ((شرح قصيدة كعب بن زهير في مدح سيدنا رسسول الله عَلَيْنَا ) تحقيق أبو ناجي د. محمود حسن : ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢): (( ديوان صالح بن سليمان بن سحمان )) تحقيق الفوزان د. إبراهيم بن فوزان : ١٤٤ .

القديم؛ ويظهر ذلك من خلال اتجاههم المباشر إلى استعمال المفردات (الرثائية) التي حفل بها قاموس الرثاء القديم، وترديدها بدلالتها الثابتة دون أن يختلف استعمال أي منها عما كانت عليه. ويبدو هذا بوضوح من خلال ترديدهم لهذه المفردات التي استخلصها الباحث من النماذج السابقة:

- مفردات تدل على الحزن: البكاء (باك ، باكية) ، أدمع ، زفرات ، الفجيعة (فاجعات) ، الرزء (الرزية) ، الهموم ، الأحزان ، الحسرة ، الحادثات ، الخطب ، المأتم ، المصرّع ، النعي ، العزاء ، المصيبة ، الندب (النوادب) .

- مقردات تذكر بنهاية الإنسان (الموت): المنية ، الأجل المحتوم ، الفناء ، انقضاء الأيام ، الفراق ، القبر ، اللحد ، قضى ، مضى ، دار ، البقاء ، المصير المحتوم ، الردى ، الموت ، يوم الحشر .

- أخرى مصاحبة للرثاء: العمر ، القدر ، الدهر ، الإرث ، عِبر ، آثار ، شر ، جلل خطب ، دار الخرور ، كان ، الصبر ، الخَلَف .

## المبحث الثالث: تداخلهم موسيقياً مع الشعر القديم

## أ- الأوزان والقوافي (الإيقاع الخارجي):

يُلحظ فيما يخص هذا الجانب ملازمة الأجيال المتتابعة للشعر العربي القديم ، وانجذاب أكثرهم لعصوره الأولى ، وحرصهم على التمسك بتقاليده وقواعده ، ولكون النظام الموسيقي الخاص بالوزن والقافية من أبرز صفات وتقاليد الشعر العربي التي لزمته بثبات ولم تنفك عنه. ولذلك ألفوا البناء الإيقاعي والنظام الوزني الذي حملته نصوص شعر القصيد ، وبعد أن دربت ذائقتهم على موسيقى الشعر العربي وتمرست بها، وبعد رسوخ أننخام موسيقى الأوزان والقوافي في أذهانهم ، فإن واقع نتاجهم يثبت أنهم تمثلوا موسيقي الشعر العربي القديم وهم يختارون أوزان شعرهم وقوافيه . فقد تمسكوا بدءاً بركني موسيقى الشعر العربي ، وحدة الوزن والقافية وتساوي الشطرين ، وشكل توحدهما في القصيدة قاعدة يلتزمون بها و لايخرجون عليها، ولم يجمعوا إلى ذلك ما استجد من أساليب الأداء المحدث في العصور المتتالية. كما تأثروا مباشرة بشيوع بعض الأوزان التي مال إليها القدماء وشكلت أكبر نسبة في أشعارهم ، كبحر الطويل الذي يقال إنه ((نئظم منه ما يقرب من ثلث الشعر العربي، لأنه الوزن الذي كان القدماء يؤثرونه على غيره ويتخذونه ميزانا لأشعارهم، و لاسيما في الأغراض الجدية الجليلة الشأن، وهو لكثرة مقاطعه يتناسب وجلال مواقف المفاخرة والمهاجاة والمناظرة ، تلك التي عني بها الجاهليون عناية كبيرة وظل الشعراء يعنون بها في عصور الإسلام الأولى ". ويؤكد ذلك ناقد أخر ويضيف إليه بحر البسيط فيقول: ((والبسيط

<sup>(</sup>۱): أنيس د. إبراهيم ، (( موسيقي الشعر )): ۲۱۰ .

يقرب من الطويل .. وقد كان لبحر الطويل في عصور الفحولة والقوة ، القِدْح المعلَّى بين البحور في كثرة النظم منه ؛ فقد جاء ما يقرب من ثلث الشعر العربي القديم من هذا الوزن . وهو و أخوه البسيط يعدان بحري الجزالة والفخامة » .

ووقفة متأنية عند الشكل الموسيقي الذي اتبعه بعض أبرز شعراء هذه الفئة ولم يخالفه غيرهم - تدل بوضوح على تأثرهم المباشر وتبعيتهم للأوزان الأكثر شيوعا في عصور الشعر الأولى؛ إذ أن نتاج الشاعر محمد بن عثيمين قد جاء في خمس وأربعين قصيدة يتراوح عدد الأبيات فيها بين خمسة وعشرين إلى ثمانين بيتا، وقد استأثر (الطويل) بأربع وعشرين قصيدة، وهي نسبة تجاوزت نصف نتاج الشاعر، وتلاه في المرتبة الثانية (البسيط) في تسع عشرة قصيدة، وفي مرتبة متأخرة جاء كل من (الكامل) في قصيدة واحدة، وكذلك (الرمل). أما نتاج الشاعر محمد بن بليهد فقد جاء في أربع وسبعين قصيدة على أوزان أربعة بحور من بحور الشعر العربي. هي البسيط في ثلاث وثلاثين قصيدة، والطويل في سبع وأربعين قصيدة، والوافر في ثلاث قصائد، والخفيف في قصيدة واحدة فقط.

وحذا الشاعر صالح بن سليمان بن سحمان حذو سابقيه في استعمال الأوزان الشائعة، فبلغ عدد القصائد التي ضمنها ديوانه (٥٧) قصيدة جاءت على خمسة أبحر هي: الطويل وعدد قصائده (٣٤) قصيدة، البسيط في (٢٠) قصيدة، وقصيدة واحدة في كل من (الكامل) و (الوافر) و (الخفيف).

<sup>(</sup>١): الجندي على ، (( الشعراء وانشاد الشعر )) دار المعارف ؛ ١٠٢ .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$ : هي مجموع القصائد التي تضمنها ديوانه (( ابتسامات الأيام في انتصارات الإمام )) والملحق الذي اضافه الدكتور محمد بن سعد بن حسين ، وتراوح عدد أبيات القصائد ما بين ( $(\Upsilon)$ ) بيتا و  $(\Lambda)$  أبيات .

ومما يسترعي الانتباه في ذلك قلة تنويع استعمال البحور، فهي في نتاج ثلاثة من المكثرين المشهورين لا تتعدى ستة بحور فقط مع الرجحان الواضح لبحري الطويل و البسيط؛ فقد حظي الطويل باهتمام شديد من هؤلاء الشعراء؛ فأحلتوه في المنزلة الأولى، وتجاوزت نسبة ما نظم عليه نصف نتاجهم الشعري، وينافسه في ذلك البسيط الذي حل في المرتبة الثانية. أما بقية الأوزان التي استخدموها وهي: (الوافر) و (الكامل) و (الخفيف) و (الرمل) فإنها تشكل نسبة ضئيلة لا تكاد تذكر إلى جانب الوزنين السابقين. وهذا يعني أنهم يتأثرون بنسب القدماء في أوزان الشعر وبحوره، ويتمثلون الأجواء القديمة التي شاعت فيها هذه الأوزان في ضروبها الكاملة دون اللجوء إلى تقصيرها بالجزء التناسب وفخامة المناسبة.

وقد يكون لإعجابهم بالقصائد القديمة التي تشغل حيزا كبيرا في مخزون الذاكرة دور في معاودة استدعاء موسيقاها الشعرية والنسج على منوالها في الوزن والقافية ، وبعض ذلك من قبيل المعارضات الوزنية ، إذ ينجذبون إلى موسيقى النصوص القديمة وبخاصة المشهور منها - فيعارضونها بنص صريح ومباشر ، ويستمر أثرها الموسيقي عالقا بأذهانهم فيكررون الوزن مع القافية برويها و الفاظها في أكثر من موضع . ومن ذلك على سبيل التمثيل : احتذاء كثير من الشعراء لقصيدة أبي تمام المشهورة (البانية) التي مدح بها المعتصم بعد فتح (عمورية) وهي من (البسيط) ويقول مطلعها:

السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب

فقد عارضوها مباشرة بقصائد خاصة وافقوا فيها الصور والمعاني والأساليب والوزن والقافية. وفي نصوص أخرى أثبتوا انجذابهم إلى موسيقاها فتمثلوها

<sup>(</sup>١): ((شرح ديوان أبي تمام )) شاهين عطية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ص ١٨.

وزنا وقافية ورويا مع ترديد أكثر الفاظ القافية التي ختم بها الشاعر القديم أبيات قصيدته المشهورة. وتتجلى صورة هذا التأثير في معارضة الشاعر محمد بن عثيمين المصريحة لها ، إذ ينسج على وزنها وقافيتها ورويها والفاظها ومعانيها وصورها في قصيدته التي يقول في مطلعها :

لا في الرسائل والتنميق للخطب المعز والمجد في المهنديمة القضب

ويظل أثر موسيقى البائية القديمة - التي قالها أبو تمام - عالقا بذاكرته ، فيردد إيقاعها الموسيقي وزنا وقافية ويكرر بعض ألفاظ قافية النص القديم: ( السبب \_ الشهب \_ الحدب \_ الخطب \_ القضب \_ تجب \_ الكرب \_ الكتب \_ العرب \_ كذب \_ النجب \_ السلب \_ الخضيب \_ لعب \_ نسب . ) في قصيدته التي يستهلها بقوله :

> بين العلا و القنا و المشر في نسب لا يبلغ المجد إلا من تكون له سيف الإمام الـذي بـالكف قـائـمــه

وصدق عزم الفتى في ذلك السبب نفس تتوق إلى ما دونه الشهب ماضى المضارب مافى حده لعب

و على ذات المضمار يعارضها محمد بن بليهد معارضة صريحة ، ويلتقي معها في المعاني والوزن والقافية بقصيدته التي مطلعها ُ: ْ

سر و اجنب الخيل خلف الأنيق النجب دعتك طبية فانهض وانتبه أجب خضر الكتائب إذ تنغني عن الكتب شمر بعزمك واجذبها ململمة

وفي قصيدة أخرى يعود إلى استرفاد إيقاعها الموسيقي، فيكرر الوزن والقافية وشيئا من ألفاظها فيقول:

متى تسير بنا المهرية النجب

بهن يقضى لأهل الطية الأرب

<sup>(</sup>١): (( العقد الثمين )) : ٢٩

<sup>(</sup>٣٠٢): السابق : ١٢٥ ، ١٣٣ .

۹۰ : (( ابتسامات الأيام )) : ۹۰ .

<sup>(</sup>٥): السابق : ٢٢١ ، ٢٢١ .

(۱) وفيها يقول:

وقال قولا أبو تمام مطلعه السيف ينشيء ما لا تنشيء الكتب

ويعود في قصيدة ثالثة ليؤكد تمثله لموسيقى البائية القديمة ، فيلتقي مع وزنها – البحر البسيط – ورويها – الباء المكسورة – ويكرر القافية بألفاظها في نحو قوله: (القضب الحجب الحقب الخطب الحرب الكذب الذهب منقلب الشهب النوب ولم يشب السلب اللهب الكثب أبي كرب الرحب.) وهي ذات الألفاظ التي قفى بها الشاعر القديم أبيات قصيدته ، وفي هذه القصيدة يقول ابن بليهد:

حط الرحال فهذا سيد العرب عبد العزيز فما في النفس من أرب بني ذرى المجد واحتاطت بنوه بها بالأعوجبات والهندية القضب

وعلى ذات المنوال يلتقي الشاعر صالح بن سليمان بن سحمان مع سابقيه في (١) مديحته التي يقول فيها:

أنت المليك الذي دانت لسطوته كل البرية بالهندية القضب وذا برأيك مع حزم يسايره وبالقواضب لا بالكتب والخطب

ويعود إلى النسج على وزنها وقافيتها في قصيدته التي يصدرها بقوله:

أهلا وسهلا بكم يا سيد العرب ومرحبا بك يا ابن السادة النجب

وكما تأثروا بشيوع الأوزان المعهودة في الشعر العربي القديم، فإنهم يتأثرون في

<sup>(</sup>١): السابق نفسه . :

<sup>(</sup>٢): السابق : ١٥٨ - ١٦١ .

الآن السابق نفسه .

<sup>(</sup>٤): (( ديوانه )) تحقيق الفوزان د. ايراهيم فوزان : ١١٨ .

<sup>(</sup>٥): السابق : ١٦٤ .

القافية بشيوع الحروف المستخدمة رويا في شعر القدماء ، إذ تجنبوا المجيء بالروي من الحروف القليلة الشيوع والحروف النادرة ، واستعملوا حروف الروي المشهورة التي وقعت رويا – بكثرة – في الشعر العربي القديم ، وهذه قائمة تشتمل على حروف الروي التي استخدمها كل من : الشاعر محمد بن عثيمين وعبد الله بن بليهد وصالح بن سحمان ، وأمام كل حرف عدد القصائد التي استعملوا فيها تلك الحروف ؛ ومن خلال ذلك يُلحظ اقتصار كامل نتاجهم على استخدام الروي بأحد عشر حرفا ، أكثرها من الشائع بكثرة في الشعر العربي وأقلها من الحروف المتوسطة الشيوع ، وواحد فقط مما يقل شيوعه :

| عند ابن         | عدد القصائد عند ابن | عدد القصائد عند ابن        | نوعه بحسب الشيوع                                     | حرف الروي                                                   |
|-----------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| سحمان           | بليهد               | عثيمين                     | في الشعر القديم                                      |                                                             |
| 1 · 1 · 2 · 7 - | 1 ± 1               | 9<br>0<br>9<br>Y<br>E<br>E | شائع بكثرة<br>شائع بكثرة<br>= =<br>= =<br>= =<br>= = | الراء<br>المدم<br>الميم<br>الباء<br>الدال<br>النون<br>العين |
| Y               | )                   | -                          | متوسط الشيوع                                         | الياء                                                       |
| -               | -                   | T                          | = =                                                  | الحاء                                                       |
| -               | Y                   | Y                          | = =                                                  | الفاء                                                       |
| ٥               | -                   | Me ·                       | قــليل الشيوع                                        | التاء                                                       |

<sup>(</sup>١): يقستم الدكتور إبراهيم أنيس وقوع حروف الهجاء رويا إلى أربعة أقسام بحسب شيوعها هي: حروف شائعة يكثر منها مجيء الروي ، ومتوسطة الشيوع ، وقليلة الشيوع ، ونادرة الشيوع .

انظر: (( موسيقى الشعر )) ٢٧٥ . ويرى الأستاذ على الجندي ((أن يتجنب الشاعر حروف الروي الكريهة البشعة التي تصدم الأذان و تغثي النفس وتخدش الخاسة الفنية . وهي على الترتيب : الثاء ، والخاء ، والذال ، والزاي ، والشين ، والصاد ، والطاء ، والظاء ، والغين ،والواو . )) انظر : (( الشعراء وانشاء الشعر )) : ١٢٠ .

وهذا الرائي ذهب إليه ابن الأثير منذ القدم إذ يقول : (( واعلم أنه يجب على الناظم والناثر أن يجتنبا ما يضيق به مجال الكلام في بعض الحروف كالثاء والذال والخاء والشين والصاد والطاء والظاء والغين فإن في الحروف الباقية مندوحة عن استعمال ما لا يُحسن من هذه الأحرف المشار إليها .. والناظم في ذلك أشد ملامة .. والناظم لا يعاب إذا نظمها ، وجاءت كريهة مستبشعة )) انظر :(( المثل الساءر في ادب الكاتب والشاعر )) ا : ۲۸۸ .

هذا ويدرك المتامل في نتاج شعراء هذا الفريق، أنهم بعد طول مصاحبة ومراس لموسيقى الشعر العربي القديم، ورثوا عن أسلافهم سلامة أوزان الشعر وقوافيه، واكتسبوا بذلك مهارة وزنية جعلتهم قادرين على امتلاك زمام النظام الموسيقي والإجادة في استعمال الوزن والقافية، وانعكس هذا المكتسب على الشكل الموسيقي لنتاجهم، فجاء مماثلا لجودة الأداء القديم ودقته، محتذيا حذوه في وضوح الموسيقى وتناسقها، وندر أن يعثر فيه الباحث على اختلال في الوزن أو نشاز في القافية، وإن وقع في شعر بعضهم على قلة وندرة شيء من الضرورات الشعرية أو العيوب العروضية التي وردت في أشعار الأقدمين وقبلت منهم، متقيدين في ذلك بأحكام العروض والقافية وحدودها وصفاتها. كما أنهم لم يلجأوا إلى ما استحدث في عصور متأخرة من ضروب وزنية وفنون في الأداء.

## ب- الموسيقى الداخلية:

وكما تأثروا بالموسيقى الخارجية للشعر العربي القديم، فإنهم حرصوا على استخدام بعض الخصائص الموسيقية التي نشأت داخل النصوص القديمة، واستطاع من خلالها الشاعر القديم تقديم تشكيلات إيقاعية لايخفى أثرها الموسيقي عند سماع الشعر أو قراءته.

ومن تلك الأنماط التي تأثروا بها والتزموها في نتاجهم :

<sup>(1):</sup> ومن ذلك حذف الهمزة بحركتها في قول ابن بليهد: (( ابتسامات الأيام : ٢٨ )) إذا تشعبت الأنساب قبيل له انت الموطد في عدنان منتزرًا وفي اليمامة بيت ضع جانبه مجداً تقصر عن تقصيله الشعرا

فالقافية في القصيدة منصوبة ، وجاءت قافية البيت الثاني مرفوعة .
وكذلك من الضرورات الشعرية (قصر المدود ) كقول ابن عثيمين : ((العقد الثمين : ٢٠١))
فاخلصوا نية لله صادقة على الصواب كما قدقرر (الصلحا)
فيا إمام الهدى زين الوجود ويا فرع الأئمة وابن السادة (السمحا)

فالشاعر قصر (الصلحا) و (السمحا) وهي ممدودة في الأصل: الصلحاء جمّع صليح وهو الصالح في قوله وفعله و السمحاء جمع سميح وهو الوهوب الكريم .

### - التصريع:

وهو أحد المعالم الأساسية في القصيدة العربية القديمة، وقد أشار إليه وحدد موقعه قدامة بن جعفر في معرض حديثه عن نعت القوافي فقال: «أن تكون عذبة الحرف سلسة المخرج، وأن يقصد لتصيير مقطع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها، فإن الفحول المجيدين من الشعراء القدماء والمحدثين يتوخون ذلك ولا يكادون يعدلون عنه، وربّما صرعوا أبياتا أخر من القصيدة بعد البيت الأول، وذلك يكون من اقتدار الشاعر وسعة بحره». ويعرفه صاحب العمدة ويفرق بينه وبين التقفية فيقول: «فأما التصريع فهو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه: تنقص بنقصه، وتزيد بزيادته. والتقفية: أن يتساوى الجزءان من غير نقص و لا زيادة».

وبإحساس الشاعر المُدرك لأبعاد قيمته الفنية يتناوله الأستاذ على الجندي كظاهرة إيقاعية مؤثرة في موسيقى الشعر العربي، فيقول: «والتصريع - في حقيقته - ليس إلا ضرباً من الموازنة والتعادل بين العروض والضرب، يتولد منها جرس موسيقي رخيم. وهو لذلك من أمس الحلى البديعية بالشعر، وأقربها إليه نسبا، وأوثقها به صلة.

ونحن حينما ثرهف آذاننا للإنشاد من شاعر معروف، فأول ما نتشوف إليه، ونترقبه منه، هذا التصريع الذي يشبه مقدمة موسيقية خفيفة قصيرة، تلهب إحساسنا، وتهيئنا الاستماع قصيدته، فإن أغفله أو أتى به رديئا أو ركيكا، خيل إلينا أن شيئا من الجمال ترك مكانه شاغراً. » وقد التزمه الشعراء الأوائل وأدركوا قيمته، وفي ذلك يقول أبو تمام من قصيدته التي مدح بها

<sup>(</sup>١): (( نقد الشعر )) تحقيق كمال مصطفى ص ٥١ .

<sup>(</sup>٢): القيرواني ، أبي الحسن بن رشيق ١ : ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣): (( الشعراء وانشاد الشعر )) : ١٣٤ .

(۱) أبا سعيد محمد بن يوسف الطوسي:

وتقفو لى الجدوى بجدوى وإنما يروقك بيتُ الشعر حين يصرعُ

وبعد استقراء المطالع في نتاج هذا الفريق يؤكد الباحث أن الشعراء تأثروا بإيقاع المطالع القديمة ، وأدركوا قيمة التصريع في مطالع القدماء ، فالتزموه في كامل نتاجهم ولم يحيدوا عنه إلا في مواضع قليلة جدا ؛ فهذا ابن عثيمين يصرع أربعة وأربعين مطلعاً من مطالع خمس وأربعين قصيدة تمثل مجموع نتاجه ، وكذلك يعمد الشاعر ابن بليهد إلى تصريع البيت الأول في إحدى وسبعين قصيدة من أصل أربع و سبعين اشتمل عليها الديوان والملحق ، ويتبعهما في ذلك الشاعر صالح بن سحمان إذ يتخلى عن التصريع في ثلاث قصائد من مجموع سبع وخمسين قصيدة تمثل كامل نتاجه .

وكمثال على استخدام المطلع المصرع بالعروض التي تتُغيّر في الطويل بزيادة للإلحاق بالضرب؛ قول ابن عثيمين في مطلع قصيدة يمدح فيها الملك عبد العزيز (٦) - رحمه الله - ويهنئه بفتح (حائل):

تهلل وجه الدين وابتسم النصر فمن كان ذا نذر فقد وجب النذر (ئ) وقول ابن بليهد في مطلع قصيدته التي يحاكي فيها ((رائية )) علي بن الجهم:

مابال عينك منها الدمع ينهمر كانه جدول او مدجن مطرر

متأثر ا بمطلع بائية (ذي الرمة) المشهورة: مابال عينك منها الماء ينسكب

 <sup>(</sup>۱): (( دیوانه )) شرح ، شاهین عطیة : ۱۲۸ .

<sup>(</sup>٢): وَمنه ما يجيء على سبيل المعارضات أو التضمين ، وفي كل ينجنبون - مباشرة - إلى موسيقى بعض المطالع القديمة التي تتردد أصداؤها في الذهن . نحو قول الشاعر ابن بليهد في أحد المطالع : (( ابتسامات الأيام ٢٦١ ))

مُابِأَلُ عَينَكُ منها الماء ينسكب كأنه من كأى مفرية سرب ( ديوانه )) تصحيح وتتقيح كارليل هنري هيس مكارنتي عالم الكتب : ١ .

<sup>(</sup>٣): (( العقد الثمين )) : ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤): "(( ملحق بقصائد ابن بليهد التي لم يحوها ديوانه المطبوع )) د. محمد بن سعد بن حسين : ٣٩٣ .

عيون المها بين الجزيرة والنهر جلبن لقلبي سالف العهد والذكر

ومعلوم أن عروض بحر الطويل دائما مقبوضة ، والقبض هو حذف الخامس الساكن فتتحول «مفاعيلن» إلى «مفاعلن» ، وفي البيتين السابقين جاءت العروض تامة على وزن «مفاعيلن» - رسم النصر ) و (ة و النهر) - وذلك للإلحاق بالضرب التام حال التصريع . ومن أمثلة استخدامهم للمطلع المصرع بعروض مقبوضة \_ مفاعلن \_ وضرب مقبوض مثلها قول ابن عثيمين في مطلع إحدى قصائده:

(1)

خليلي مرابي على الدار واربعا انشعب قلبا بالفراق تصدعا (۲) وقوله في مطلع أخرى:

تغير رسم الدار أصبح خاليا فليس بها حي يجيب المناديا (٤) وقوله في مطلع آخر:

قفا إن هذا الربع مقوجنابه نسائله عن أهله وجوابه ومن أمثلة استخدام العروض التي تغير بنقص لإلحاقها بالضرب:

(°)
قول ابن عثيمين في مطلع قصيدة مدحية:

ضمان على أن الغرام طويل إذا شحطت دار وبان خليل

<sup>(</sup>١): (( العقد الثمين )) : ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٢): السابق: ١٥٢.

<sup>(</sup>٣): (( ابتسامات الأيام )): ١٥. ( (٤): السابق: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤): السابق: ٢٣٤. (٥): (( العقد الثمين »: ٣٧١.

(۱) وقوله في مطلع آخر:

أفسلا ملامي فالمحديث طويل ومن عادة ألا يطاع عنولُ (١) وقول ابن بليهد:

أقسلا ملامي فالحديث طويل وشكواي بين العارفين شكول

فالعروض في المطالع الثلاثة – الأخيرة - توحدت في لفظة (طويل) وجاءت على وزن ((مفاعي التي تنقل إلى فعولن )) وحدث فيها تغيير بالنقص لتتعادل مع الضرب على وزن ((مفاعي = فعولن )).

أما التصريع المستانف وهو التصريع الذي يقع أثناء القصيدة. فكما قل استعماله في الشعر العربي القديم، فقد أهمله أكثرهم واستعمله بعضهم في مواضع قليلة. وبخاصة عند النُقلة في المعاني، ومنه قول الشاعر محمد بن عثيمين في قصيدته التي مطلعها:

نعم هذه أطلال سلمى فسلم وأرخ بها سيل الشئون واسجم (۱) حيث قال بعد أبيات:

أقول لصحبي والمراسيل ترتمي بنا سُهّما ترمي الفيافي بسهم (٧) ومثله قول ابن بليهد بعد عدة أبيات من مطلع القصيدة المصرع:

<sup>(</sup>١): السابق : ٢٢٢ .

<sup>(</sup>۲): (( ابتسامات الأيام )) ۲۹۷ .

<sup>(</sup>٣): ويسمى ذلك: المحتذف ، وهو اسقاط سبب خفيف من آخر التفعتيلة حيث تتحول (( مفاعيلن )) إلى (( مفاعيل )) وتنبقل إلى (( فعولن )).

انظر ((موسيقى الشعر العربي )) : ٢٦ ، و ((الكافي للتبريزي )) : ٢٤ ، ٢٥ . (٤) : انظر الدكتور السيد ايراهيم محمد ((التصريع المستانف داخل القصيدة العربية )) ط ١ : ٥ .

<sup>(°): ((</sup> العقد الثمين )): ٣٩٦ . (٦): السابق نفسه .

<sup>(</sup>Y): (( ابتسامات الأيام )) : ۱۷ .

فلازال موجودا أخو المجد باقيا يذب عن السمحاء للدين حاميا (۱) ومثل ذلك أيضا قوله في قصيدته التي أولها:

لك الحمديا من للمحامد مأهل وشكر جزيل والرضى منك أجزل (٢) حيث قال بعد أبيات مستانفا :

يقودهم حامي الحقيقة باسل شجاع ولا باب الندى منه مقفل

## - ألوان أخرى معهودة في بناء الموسيقى الداخلية:

ومن منطلق تأثرهم بأنواع الموسيقى الداخلية ، التي استطاع بها الشاعر القديم اكساب نصه الشعري بعدا إيقاعيا بارزا ، استعملوا ضروبا من القوافي الداخلية التي عهدت منذ القدم في الشعر العربي ، وادرجت في إطار المحسنات البديعية . وحتى لا يطول الكلام ويتفرع القول يكتفي الباحث هنا بذكر أبرز الألوان التي استخدموها – إلى جانب ما تقدم - للدلالة على شدة تمثلهم للإيقاع الشعري القديم ، وثباتهم على العطاء الذي حققه الأسلاف في الموسيقى الداخلية للبيت الشعري ؛ ومن تلك الألوان :

## - التقسيم والترصيع والتسميط:

وهي أنماط مالوفة ، تمتد جذورها إلى أقدم شعر قالته العرب ، وتكاد تجتمع في تقسيم البيت الشعري إلى مقاطع صوتية ودلالية تؤدي إلى تألف الإيقاع الداخلي وتناغمه . واشترط القدماء للترصيع تماثل المقاطع أو الأجزاء في الوزن والسجع .

<sup>(</sup>٢،١): السابق: ٢١ ، ٢٢ .

<sup>(</sup>٣): انظر: ابن جعفر ، قدامة ، ((نقد الشعر )): ٤٠. وانظر: العسكري ، أبو هلال ، (( الصناعتين )) ص ٢١٤.

ر.) كما اشترطوا للتقسيم ((استيفاء المتكلم أقسام المعنى الذي هو آخذ فيه ».

أما التسميط فهو «أن يجعل الشاعر كل بيت ، بسمطه ، أربعة أقسام ثلاثة منها على سجع واحد ، بخلاف قافية البيت ». هذا إلى ألوان بديعية أخرى مثل التجنيس والإزدواج التي تضفي على الأبيات إيقاعات إضافية ..

ولقد توثقت صلتهم بهذه الأنواع التي عرفت في الشعر العربي القديم، وجاء استعمالهم لها متوافقاً مع استعمالات القدماء؛ بل إن المتتبع لبعض المواضع التي استخدموا لها مثل هذه الأنواع يلمح تأثرها المباشر بالإيقاع الأسلوبي الذي استعمله القدماء في بناء القوالب والتراكيب لتلك الأنواع، ومرد ذلك إلى تجاوبهم مع المحفوظ. ومنه على سبيل المثال تتابعهم على أسلوب الشرط الذي حقق بواسطته الشاعر القديم إيقاعاً مميزاً في (التقسيم) كقول حسان بن ثابت:

قوم إذا حاربوا ضروًا عدو هُمُ أوحاولوا النفع في أشياعهم نفعوا (1) وقول أبي الطيب المتنبي:

ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دُعُوا كثير إذا شَدُوا، قليل إذا عُدُوا وقول مروان بن أبي حفصة:

هم القوم إن قالوا أصابوا، وإن دُعُوا أجابوا، وإن أعطو أطابوا، و أجزلوا (١) ومنه قول زهير بن أبي سلمى:

<sup>(1):</sup> المصري ، ابن أبي الإصبع ، ((تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن )) تحقيق د. حفني محمد شرف ص ١٧٣. وانظر : القيرواني ، أبو الحسن بن رشيق ، ((العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )) باب التقسيم : ٢٠:٠٠.

<sup>(</sup>٢): المُموي ، ابن حجة ، ((خزانة الأنب وغاية الإرب) ٢: ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣): ((بيوانه)) تحقيق عرفات ، د.وليد ، ١ : ١٠٢ . (٤): ((شرح ديوان المنتبي )) البرقوقي ، عبد الرحمن ، ٢ : ٩٢ .

 <sup>(</sup>٤): ((شرح ديوان المنتبي )) البرقوقي ، عبد الرحمن ، ٢:
 (٥): ((العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )) ، ٢: ٥٩.

<sup>(</sup>٢): ((شعراء النصرانية في الجاهلية )) ، ٤ : ٥٧٣ .

وإن يُسْأَلُوا يُعْطُواوان يَيْسِروا يُعْلَوا هنالكَ إن يُسْتَخَبُلُوا المال يُخبُلُوا ويترك هذا الإيقاع أثرا بالغافي موسيقاهم الداخلية، فينسجون على منواله، كقول ابن عثيمين :

غيوث إذا أعطوا، جبال لمُحتم وإن حكتموهم أقسطوا في المحكم

ليوثُ إذا لاقوا ، بدورٌ إذا انتدوا وإن وَعَدُوا أُوْفُوا، وإن قَدروا عفوا وقوله في موضع آخر:

وإن حاربو اأشنجوا ، وإن عقدوا شدّوا

إذا وهبوا أغنوا، وإن قَدِرُوا عَفَوا

وعلى ذات النسق يقول ابن بليهد:

سروا، وإن قعدوا نعما بمن قعدا

إلا إذا حربوا ضروا، وإن نبدوا

وفي موضع أخر يتجاوب ابن بليهد مع المحفوظ فيستل من مخزون الذاكرة بيت مروان بن أبي حفصة - السالف ذكره - ويضمنه مستبدلا لفظة ( أطابوا ) بلفظة رأجادوا ) في قولم ُ: `

أجابوا ، وإن أعطوا أجادوا ، وأجزلوا) أسود لهابين العرينين أشبل

(هم القوم إن قالوا أصابوا ، وإن دعوا وإن شهدوا البيوم العبوس كأنهم

ويمتد ببإيقاع الشرط المصاحب للتقسيم فيقول في إحدى مدائحه ُ: `

وإن ركبتم ففي جولاتكم عطب

إذا نسبتم ففي أنسابكم شرف

<sup>((</sup> العقد الثمين )) : ۲۷۲ .

الــــابق : ٣٦١ . :(٢)

<sup>((</sup> ابتسامات الأيام )) : ٤٦ . : (٣)

السابق: ١٠٧ . :(1)

السابق: ٥١. :(0)

وإن رضيتم كأن الأرض مرجعة وإن غضبتم ففيكم يعرف الغضب (١) ومن ذلك أيضا قول الشاعر عبد العزيز العلجي:

بدور إذا حلوا الصدور بمجمع

أسود إذا خاضوا الغمار وإنهم

ر) وقول الشاعر عبد اللطيف آل عمير :

غمر إذا برزوا ، يمن معا سمحا

خيل إذا ركس وا ، أسد إذا وثبوا

وكما اهتم القدماء بصحة التقسيم وتنوع صوره إلى جانب اهتمامهم بما يثيره توافق المقاطع والأجزاء من إيقاع صوتي تتنوع بواسطته موسيقى البيت ومن ثم موسيقى النص، فإنهم – أي شعراء هذا الفريق – أدركوا هذه القيمة، وقلدوا الشعر العربي في اهتمامه بهذا النوع؛ وفي النماذج التالية ما يؤكد حرصهم على الاهتمام القديم يقول ابن عثيمين:

وإذا سطالم تلق غير مُعَفير

فإذا حَبَالم تلقَ غير مُمولًا وإذا نظرت نظرت أحسن منظر

ومثل ذلك قوله من مواضع مختلفة:

فما الأسد الضاري وما الوابلُ الهمرُ (٤)

وبين أسير في الحديد و همارب (ه)

فضلاً ، ومذنبهم عفوا عن الزلل (١)

اباد ، وكم مال أفاد تبرّعا (٧)

- مفيدٌ ومتلاف ، إذا جاد أوسطا

- فأضحوا وهم ما بين شاو مجندل

- أرشَدْتَ جاهلهم علماً ، ومُحسنهم

- فللهِ كم مجدٍ أشاد ، وكم عدى

ويحذو ابن بليهد حذو سابقه في التأثر بتنوع إيقاع التقسيم المعهود في شعر

<sup>(</sup>١): الطو، د. عبد الفتاح محمد ((شعراء هجر)): ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢): السابق: ٥٦٦.

<sup>ُ(</sup>٣) : (( الْعَقَدُ النَّمين )) : ٢٢٠ . (٤-٧): السابق ، وأرقام الصفحات على التوالي : (١٥٠)، (١٦٦)، (٣١٢)، (٣٦٠) .

#### الأسلاف ومن أمثلة ذلك في شعره قوله:

- ففيك علامات الشجاعة والندى
- لم يدرك المجد إلا كل مقتحم
- إن جادأوسارفي يومي ندى ووغى للسلم و الحرب كاسات معتقة
- قضى عمره شطرين طول حياته:
- وأمّا دهرها: نصف صلاة،

- فسيفك قتال وكفك باذل (١)
- من حر مضطرم أو موج ملتطم (٢)
- جادت أنامله بالرزق والأجل (٣) قسما من الصباب أو قسما من العسل
- بمحرابه شطر ، وفي علمه شطر (؛)
- ونصف في هواجرها صيبام (ه)

هذا إلى جانب اهتمامهم بكثير من المؤثرات الصوتية التي استعملها الشاعر العربي القديم في بناء البيت والقصيدة، واستطاع بواسطتها إضافة ألوان من التناغم الإيقاعي المؤثر في موسيقى الشعر.

فحرصوا كما حرص سلفهم على استعمال بعض المحسنات البديعية كالطباق والجناس والتكرار، بعد أن أدركوا ما فيها من أثر على موسيقى الشعر الذي ترد في سياقه، وتفاوت مجيئهم بها بين التكلف والعفوية، ويكتفي الباحث هنا وعلى سبيل التمثيل بذكر نماذج تبين متابعتهم للشعر العربي القديم في اهتمامه بهذه المحسنات البديعية؛ فمن أمثلة استخدامهم للطباق الذي يركزون فيه على الجانب الإيقاعي الناتج عن المجمع بين المتضادات قول ابن عثيمين:

- تشكو معاطفها إعياروادفها
- إذاما (رضوا) باخت من الحرب نارها
- ونسعى لجمع المال (حلاً) و (مأثماً)
- يا للعجانب ذا (كاس) وذا (عاري) (١)
- وإن (غضبوا) ألقى الوليد مراضعه (٧)
- وبالرغم يحويه [البعيد] و [أقرب] (٨)

<sup>(</sup>۱-٥): ((ابتسامات الأيام )) ومواضعها في الديوان على التوالي : (ص ١٤١)، (١٥٦)، (٢٤٠)، (٢٥١)، (٢٥٠)،

<sup>(</sup>٣٠٨): ﴿ الْعَقَدُ النَّمْينِ ﴾ وأرقام الصفحات على التوالي: (٢٩٣)، (١٨٧)، (٤٩١).

تُحَاسَبُ عنه (داخلاً) ثم (خارجاً) (ويسعد) فيه وارث متعفف

وقول ابن بليهد:

- فليس ينال المجد إلا ابن حرة (ثقيل) على الأعقاب إن كسر الفنا

- به تأمن الأظعان (شرقاً) و (مغربا)

- (قليلون)في الهيجا (كثيرون)في العدى

- حتى استقر وشمل (البغي مفترق)

وفيم صرفناه ومن أين يُكسنب تقيّ (ويشقى) فيه أخر يلعب

(ثقيل) (خفيف) لو دعي مهذب (١) (خفيف) على الردات والخيل حزب ومن أمنه الأفلاك في البحر تركب (١) كلوم وقد تملى المزاد الشرائع (٦)

على يديه وشمل (الحق مجتمع) (١)

ومن امثلة ذلك ايضا استخدامهم للتكرار بأنواعه المعهودة ؛ سواء أكان لحرف أو لكلمة أولجملة أو لمقطع، والذي يُعدمن الوسائل الموسيقية التي استخدمها الشعراء الأواتل في إطار التنسيق الصنوتي أو «الهندسة الصنوتية»، وقول ابن عثيمين:

- (تقضى المواضى فيمضى) حكمها أمما
- . (ليث الليوث) أخو الهيجاء مِسْعَرُها
- (فقد كان لي فيه) إلى الأنس مسرح

إن خالج الشك رأي الحاذق الأرب (١) (السيد المُنجِبُ ابن السادة النَّجِب) (٧)

(وقد کان لی فیه) سری ومقیل (۸)

### وقول ابن بليهد:

- فمالنا غير ثوب (الصبر) نلبسه

- ولكن ليس ينسينيك شيء

- سقتني مصيبات الزمان سمامها

- أوحى إليهم به حتى إذا انقلبوا

(والصبر) للناس محمود إذا (صبيروا) (٩)

ولو نسيت مصائبها الأنام (١٠)

بسم اللسيسالي بعد سم الأسساود (١١)

عن حسن منقلب في خير منقلب (١٢)

<sup>(</sup>١-٤): (( ابتسامات الأيام )) ومواضع الأبيات على التوالي: (ص ٤٠)، (٤١)، (٩٧)، (١٦٦) .

<sup>(</sup>٥): انظر: يوسف د. حسني عبد الجليل ، (( موسيقي الشَّعر العربي )) ١ : ١٦ . (٢٦-٨): (( العقد الثمين )) ، ومواضعها في الديوان على التوالي : ص ( ٢٩ )، (٣١)، (٣٢٣) .

<sup>(</sup>٩): (( ابتسامات الأيام )) ، ٢٦٢ .

<sup>(</sup>١٠٠٠): السابق ، ومواضعها في الديوان على الترتيب: ص ( ٢٥٥)، ( ٢٥٩)، ( ١٥٩) .

(۱) وقول الشاعر عبد العزيز بن حمد آل مبارك:

ملك ليس كالملوك ولكن ملك عنده الملوك عبيد (٢) ومن أمثلة استخدامهم للجناس بأنواعه قول ابن عثيمين:

وما نال هذا الملك حتى تحطمت صدور العوالي في صدور الكتانب حيث جانس الشاعر بين صدور العوالي (أسنة الرماح) وبين صدور الكتائب (نحور الجند) وهو من الجناس التام (المماثلة).

وعجز البيت تضمين لقول أبي تمام من قصيدة يمدح بها أبا دلف العجلي:

إذا الخيل جابت قسطل الحرب صدّعوا صدور العوالي في صدور الكتائب وقوله من الجناس الناقص:

- أريج مَجندٍ من الريان أحيانا أهدى لند - (وتجددت) من (جدة) أعلمه وتقشعت وجرت (ينابيع) الهدى من (ينبع) هذي الس

> <sup>(۱)</sup> وقوله:

أهدى لنساشره رونسا وريسانا (١) وتقشعت منها رسوم المنكر(٥) هذي السعادة يالها من مفخر

فماذا بدا فيما عدا لو تعقلوا ولكن جسومٌ في حلوم البهائم

فالجناس في الأبيات السابقة على التوالي بين لفظي (روحا و ريحانا) و (تجددت ، جدة ) و (ينابيع ، ينبع ) و (بدا ، عدا ، كذلك جسوم وحلوم ) وهو من الجناس الناقص

<sup>(</sup>۱): الحلو د. عبدالفتاح محمد (( شعراء هجر )) ۲۹۲ .

<sup>(</sup>٢): (( العقد الثمين )): ١٦٣ ..

<sup>(</sup>٣): "( شرح ديوان أبي تمام )): ٢٦ .

<sup>(</sup>٤): (( العقد الشمين )): ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٥): ألسابق: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٦): السابق: ٢٨٩.

الذي يكثر نظيره في الشعر العربي القديم.

وكذلك من الجناس في شعر ابن بليهد قوله:

- اليوم تفترق الركبان بالخبر عن حادث الأمس بين الحِجْروالحَجْر(١)

- فوالله ما في الدهر والعيش لذة تمر وأبقى خالداً بعد خالد (١)

ومثله قول الشاعر عبد العزيز بن حمد آل مبارك:

عيزة ذات عيزة جيدها المنصور بالحسن ضل فيه الرشيد فقد ركز الشاعران - في الأبيات السابقة - على الإيقاع الصوتي المعهود في الألفاظ التي يجيء على مثلها استخدام الجناس التام.

وهكذا نجد أن العناية بالموسيقى والإيقاع الداخلي على طرائق المتقدمين في تقطيع الكلام وتجنيسه والمزاوجة فيه والمطابقة والمقابلة كانت ملمحا بارزا في شعر هذه الفئة التي كثيرا ماكانت تقصد إليها قصدا وتتكلف الإتيان بها .

<sup>(</sup>۱): (( ابتسامات الأيام )): ۱۲۳ . (۲): السابق : ۲۰۹ .

<sup>(</sup>۳): «شعراء هجر »: ۲۹۶.

# المبحث الرابع: استلهام الصورة القنية القديمة

جاءت الصورة الشعرية في الشعر العربي القديم نتيجة لتصورات مختلفة يستدعي بعضها بعضا لتشكيل إطار واحد أهم محاوره الشكلية والوضوح.

ولقد انتهى الدارسون - المحدثون - إلى جملة من الصفات التي علبت على طبيعة الصورة التي استخدمها الشاعر العربي القديم ؛ فتصدرت النزعة الحسية - المدركة بإحدى الحواس - الخصائص التي امتازت بها الصورة القديمة ((وأول ما يجدر الالتفات إليه فيما يختص بالشعر القديم هو أن الشاعر - وكذلك الناقد - كان ينزع نزعة حسية في فهم الجمال وفي تصويره ؛ فكان الجمال عنده فيما ترضى عنه الحواس ، كل حاسة وما يوافقها . هذه النزعة الحسية كانت حَرية أن تفرض نفسها على الصورة الشعرية .)) ومن خلال هذه الخاصية يتراءى جانب من مفهوم الشاعر القديم الصورة ؛ يتمثل في نظره إليها كاداة تشرح الحقيقة وتوضحها إلى جانب الحرص على استخدامها كلون من الزخرف والحلي ، وترتب على ذلك ميل الصورة - القديمة الى الوصفية المباشرة التي تقرر الحقيقة وتجاهل التعبير عن جوهر الشعور الذي تنطوي عليه الفكرة ، وغلب على الشاعر القديم القديم الشعور الذي تنطوي عليه الفكرة ، وغلب على الشاعر القديم

<sup>(</sup>۱): إسماعيل د. عز الدين ، ((الأدب وفنونه )) . ط ٦ ، دار الفكر ، ص ١٤٠ .

اهتمامه بإدراك ظواهر الأشياء الماديسة ، وحرصه على تسجيل الانطباعات التي تباشر الواقع الحسى الذي يُؤدِي بسهولة إلى التوضيح وتجريد المعانى . وقد لحظ الأستاذ على الجندي ارتباط الصورة القديمة بالجانب الحسى الذي ينسجم مع الواقع ، ونفورها من المغموض المؤدي إلى اللبس والإيهام فقال في حديثه عن تشبيه الصورة بالمعنى أو المحسوس بالمعقول: «كانت العرب تعنى بصب المعانى في القوالب المحسوسة ، وتبالغ في ذلك كل المبالغة ، سواء في ذلك ما تنقع عليه الحاسبة من الأوصاف ، أو كان تعبيرا عن الخواطر النفسية ، ونبضات العواطف . وكانت تستعين على إبراز ذلك بالتشبيهات والإستعارات المادية وما إليها من صور البيان ، وأم تكن تلقى بالها إلى ما يسمى بالتشبيهات الخيالية والوهمية . فنتاجها على العموم صور مادية لاتخرج عن نطاق الحواس الظاهرة ؛ تلمس الحقائق وتعنى بالتفصيلات ، وتهتم بالأجزاء ، وتنفر من الغموض والإبهام ، وتدور حول الخصوص لا المعموم ، وتكره التدسس إلى ما وراء الماديات المنظورة ، لسبر اغوار النفس واستنباط سوانح العقلية الباطنية )).

ولئن فرضت النزعة الحسية نفسها على نظرة الشاعر القديم للجمال ، فإنها عملت على تشكيل مفهومه للصورة الشعرية إلى جانب صفات أخرى أثبتها الدارسون - المحدثون - وقالوا بتغليبها على الصورة

<sup>(</sup>۱): ((فن التشبيه) ط۱، ۲: ۸۲.

القديمة ، ومن تلك الصفات : صفة «الحرفية» التي تعني التساوي والتطابق التام بين الصورة الذهنية والعناصر الحسية المكونة لها و «أن يصرف الشاعر كل همه في أن يأتي للشيء بالصورة الحسية الموازية له ، المتطابقة معه جزئياً وكلياً . ».

وصفة «الشكلية» التي تعني الإندفاع وراء الشكل الخارجي للأسياء ، و «أنها وقف على الحقائق الثابتة. و لا تتجاوز المرئي إلى المترائي الأوسع والأعمق والأشد غموضا وتعقيداً. إنها تعكس المرئيات بدون المساس أو الشعور بنبضها الداخلي .» .

وإلى جانب هذه الصفات لحظ أحد الدارسين أن حركة الصورة في الشعر العربي القديم محصورة بوحدة البيت الشعري واستقلاليته ؛ ومن هذا غلب على الشاعر العربي القديم عنايته بالصور الجزئية الجامدة التي تتناثر في النص دون الاهتمام بجعلها متآلفة في وحدة عضوية أو حتى موضوعية «إننا ندرك ما صحب وحدة البيت من شبه الوثبات العقلية ، ونذكر ما صحب تخلف العلاقات العضوية ذاتها من إمتاع شديد ، .. ولكننا ندرك أن اعتبار البيت وحدة أعان على تقبل الحلى التي تفشت

<sup>(</sup>١): إسماعيل د. عز الدين ، (( الأدب وفنونه )): ١٤١.

 <sup>(</sup>۲): عساف ، د . ساسين ، (( الصورة الشعرية )) ۱۹۸۰ ، بيروت ، ص ۸۰ .

أصرارها في التفكير العربي ، وخلق مجالاً صياغياً يستبد بالصورة المجازية ، ويعطيها حدودا وأسوارا صناعية ، أو ثباتا واستقرارا دخيلاً بحيث تتحرك الصورة في حدود معلومة من جمال شكلي .. ولهذا كان من المشقة البالغة أن تستمر الصورة وتتصل ، وأن يتاح لها امتداد طبيعي أو حركة تلقائية تمضي إلى أن تغيب في غيرها . البيت المقفل يشرع للانفصال والتجمد والاستقرار المباغت ».

ويؤكد ناقد آخر أن وحدة الصورة العضوية التي تتضافر فيها الصور مع الفكرة العامة أو الشعور ظلت في منأى عن ذهن الناقد والشاعر القديمين ، فلم يولياها عناية تذكر ، ونتيجة لذلك غلب على القدماء تقديم الصور المادية الجزئية المفككة التي يغلب عليها التنافر في اطار القصيدة «ولم يكن النقد العربي القديم يحفل بالوحدة العضوية ، ولا بوظيفة الصور العضوية ، ولم يكن الشاعر كذلك يلقي بالأ إلى تضافر الصورة مع الفكرة العامة أو الشعور الذي يهدف إلى تصويره . وغالبا ماكانت الصور الجزئية مهوشة غير متآلفة في إبراز الصورة الكلية حتى لو اتحد موضوعها في الشعر القديم .» .

وهكذا يمكن القول أن الشاعر القديم قد وجد في المدرك الحسي كل العون على تصوير الحقائق وتقريبها ومن ثم تقديمها - مباشرة - في

<sup>(</sup>١): ناصف ، د. مصطفى ، ((الصورة الأدبية ))، ط ٣ ، ١٩٨٣م : ٢٣٩ ، ٤٠.

<sup>(</sup>٢): هلال د. محمد غنيمي ، (( النقد الأدبي الحديث )) دار نهضة مصر ، ٤٢٢ .

وضوح لايخفى فيه الميل إلى الشرح والتفسير ، كما لايخفى فيه الاعتماد المطلق على بعض وسائل البيان التي يَسهُل فيها استخدام الماديات والتركيز عليها ؛ ومن ذلك اعتمادهم الكبير على وسيلة التشبيه وبعدها بمراحل الاستعارة ثم المجاز .

وقد مثل ذلك جوهر المفهوم السائد للصورة في الشعر القديم ، غير منفصل عن وظيفته الإجتماعية والأخلاقية التي تُستخدم فيه الصورة كوسيلة من وسائل الإمتاع الحسي ، والإقناع الذهني «لقد سيطرت النزعة الحسية على النظرية الجمالية في الشعر العربي ، تلك النزعة التي تعتمد على الإقناع وإمتاع الحواس غالباً أكثر مما تعتمد على الإيحاء .» .

وإذا كان ماتقدم يمثل جانبا - مهما - وليس كل الجوانب بطبيعة الحال في مفهوم القدماء ونظرتهم المصورة ، فإن واقع نتاج شعراء هذا الطور يوكد تأثرهم المباشر بالمفهوم القديم للصورة الشعرية . إذ اعتمدوا في تشكيل صورهم على ما استقر بالذاكرة من مكونات الصورة التراثية ، ولم يستطيعوا التخلص من إطارها التقليدي الموروث من

<sup>(</sup>۱): انظر: عصفور د. جابر ، (( الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب )) ط ٣: ٣٣٢ \_ ٣٣٣

<sup>(</sup>٢): الورقي د. السعيد ، (( لغة الشعر العربي الحديث . مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية )) ط ٤ ١٩٨٤ م ص ٩٨ .

القدماء في سائر شعرهم ، وكادت مهمتهم تنحصر في تأثر صور القدماء باغترافها جاهزة أحيانا أو بالنسج على منوالها أخرى ، بل إنهم توقفوا عند إطارها القديم دون أن يكون لهم دور في تطويرها أو مخالفتها .

هذا ويدرك الباحث أن تأثرهم بجاهزية الصور القديمة محاكاة وتقليدا - من الأمور التي تبدو طبيعية ومنتظرة - من مثلهم - وذلك في ظل الظروف الفنية التي تهيأت لهم ، والتي مثمل فيها عنصر التكويس التراثي القديم رصيدا أوحدا في بناء الذاكرة ، في غياب تام عن التوجيه الأدبي الذي أفاد منه الشعراء في مختلف العصور . ونتيجة لتسليمهم بالصورة القديمة التي استقرت في محفوظ ومخزون ذاكرتهم - وخضوعهم لها محاكاة وتقليدا ، انتقلوا إلى الماضي واستمدوا منه الصور الجاهزة التي تناولها الأسلاف ، ونظروا إلى معالم بينتهم بعيون القدماء وأخيلتهم ؛ حتى أن شخوص بيئتهم تكاد أن تختفي في صورة البيئة القديمة التي نقلوها بحذافيرها ؛

فإذا تحدثوا عن الصحراء صوروها بخيال الشاعر العربي القديم ، وتابعوه في وصف مفازاتها الموحشة المخيفة ، وإمعانه في إظهار صعوبة ولوجها ووحشة ارتيادها حين ادّعى سماع أصوات عزيف الجن في مسالكها المجهولة ، ومن الصور المكررة التي يعمد فيها الشاعر إلى استمداد المشهد الصحراوي من تخيلات العرب قول ابن عثيمين:

<sup>(</sup>١): ((العقد الثمين )): ١١٤.

ومجهلة للجن في عَرَصاتِها عزيف يراغ الذنب منه ويَفْرق أ

ويعول الشاعر ذاته على جاهزية الصورة واستقرارها ، فتذوب صورته - المقدمة في وصف الصحراء - في تفاصيل صور الأسلاف التي تناولوا فيها مظاهر الطبيعة الصحراوية الصامنة ، ويجتر اللوحة القديمة بظلالها وملامحها في قوله:

وموحشة الأرجاء طامسة الصوى تروغ بها الذئب الجريء وانعه ويبكم فيها البوم إلانتيمة ويخرس فيها الطيرحتى سواجعه

كما يستمد ابن بليهد صورة الصحراء التي تداولها القدماء وعبروا بها عن بيئتهم العربية البدوية ، فيعمد إلى نقل المشهد التراثي بحذافيره (١) قائلاً:

في مهمه يفزع السيدان جانبه قفر وليس به رسم وتمثال خال من الإنس إلا راكباً قطق به المفاوز والغيطان شملال ترى به أثر الديبان دارسة وللجن فيه وساويس وأزجال

(١): السابق: ١٨٢.

وقديما قال ذو الرمة :

فلاة لصوت الجن في منكراتها هريز وللأبوام فسيها نوائح

انظر ديوانه تحقيق ((كارليل هنري هيس مكارثتي )) : ١٠١. وانظر ص ٤٨٨، ٢٩٢.

وقال الأعشى: (ديوانه) تحقيق حنا نصر الحتي: ٣١٣. وبسهسماء تعرف جناتها مناهسها أجنسات سسدم

(٢): (( ابتسامات الأيام )): (٢)

ويمعن الشاعر ذاته في احتذاء الصورة التراثية الجاهزة التي تمتد الى الجذور الأولى للبيئة البدوية التي عاشها الأسلاف، فيقدم من المدخر المحفور في الذاكرة صورة سطحية يتجسد من خلالها المشهد القديم (۱)

من الأرض غيطان وبيداء سبسب وفيه عساقيل الفضا يتقلب يطوف عليه الجان جذلان يلعب هممت بإزعاج المطي ودونه ومخترق عاف تقلبه الصبا به مهمه لا يهتدى بمناره

وإذا تحدثوا عن المرأة - وغالبا ما يكون ذلك داخل الإطار التقليدي الذي يُستخدم فيه النسيب مقدمة لقصائد المديح - سارعوا إلى انتزاع صورتها الجاهزة من الانموذج القديم الذي أقامه الأسلاف على العنصر البصري ، واهتموا فيه بالوصف الحسي المباشر الذي يعتمد على التوافق بين ظواهر الأشياء وتطابقها ، وقدموا الدليل تلو الآخر على أن مفهوم الصورة مرتبط بمحفوظاتهم من تراث الشعر القديم ومثوقف عند الإطار المعهود الذي تتزاحم في جنباته أغلب ملامح الصورة الحسية المتداولة منذ القدم ، ويبدو ذلك بوضوح في تسليم ابن عثيمين لصورة النموذج الذي جسد به قدامي الغزلين معايير الحسن والجمال ، فهي : مقلق الوشاح (دقيقة الخصر) ، عبل الروادف ، يشكو خصرها من ضخامة ردفها الذي يشبهه بكثيب الرمل ،

<sup>(</sup>١): السابق : ٤٠.

مرفهة ، ناعمة الجسم ، وجهها كالبدر ، وأسنانها كاللؤلؤ ، وقدها كالبان ، وتهتز مثل اهتزاز الغصن الرقيق .. وغير ذلك من الأوصاف التي ينسخها من المحفوظ في مثل قوله من مواضع متفرقة:

- وفيهن مقلاق الوشاح كأنها
- وفيهن مقلق الوشاح إذا مشى يلوث على مثل الكثيب إزاره
- كان طرته من فوق غرته
- إذا هززن القدود الناعمات ترى تشكو معاطفها إعيا روادفها
- لله أحور ساجي الطرف مقتبل عبل الروادفيندى جسمه ترفأ كانما البدر في لألاء غرته بهتز مثل اهتزاز الغصن رنحه

قضيب إذا ماست من البان وارف (۱) تملك حبات القلوب تمايله وأعلاه بدر قد تناهى تكامله (۲)

ليل تألق فيه ضوء مصباح (٣)

أغصان بان تثنت شبه أقمار

يا للعجائب ذا كاس وذا عاري (٤)

عذب اللمى لولؤي الشغر فتان ظامي الوشاح لطيف الروح جذلان ياليت يصحب ذاك الحسن إحسان

سكر الصبا فهو صاحي القد نشوان (٥)

وعند شاعر مُقلِّ في الغزل مثل ابن بليهد لاتتجاوز صورة المرأة ، (١) الغزال و الظبي كما في قوله:

<sup>(</sup>١): ((العقد الثمين )): ١٧٤.

<sup>(</sup>٢): السابق نفسه : ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣): السابسق: ٢٨١.

<sup>(</sup>٤): السابق: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٥): السسابق: ٥٥ – ٤٧. (٦): (( ابتسامات الأيام )): ٤٨.

كأنها ظبية قد ضمها لبب

حسناإذااعترضت والحسن معترض

وقوله

كوتنى بنار في فؤادي وفي كتفي

رأيت غزالا في الضحى كامل الوصف

ويسترفد ابن نفيسة صورة النموذج القديم وينسخ عليه مثل قوله:

ويبسمن عن منضود در يضعف فما الليل ممتاز ولا الشمس تكسف

ثقيلات أعجاز دقيقات أخصر

فروع تحاكي الليل والشمس تحته

كما يغترف صالح بن محمد آل مبارك من مخزون الذاكرة أغلب الأوصاف الجاهزة التي ارتضاها قدامى الغزلين في تصوير المحبوبة فيتابعهم قائلاً:

أوجهك ذا أم ذا هو البدر طالع وذا السدر أم هذا أقاح منتضد وذا السدر أم هذا أقاح منتضد وذاك هلال أم جبين لننا بدا وهذا قنا أم ذا قوام مهفهف وخصر نحيل يشتكي يقنل ردفها

وثغرك ذا أم لا عج البرق لائح بفيك وذا ليل أم الشعر طافح فأسفرت الظلماء و الليل جائح فهاهو من سكر الهوى متمائح سأذكرها ما ناح بالأيك نائسح

<sup>(</sup>١): السابق : ٢٧٢.

<sup>(</sup>۲): ((التذكرة )): ۱۵۲. (۳): انظر ترجمته في : الحلو ((شعراء هجر )): ۳٤ – ۲۳.

<sup>(</sup>٤): ((شعراء هجر )): ٤٣٧.

و لا يبتعد على السنوسي عن دائرة تكرار الصور والتشبيهات المتوارثة من الغزل العربي القديم ؛ فيشبه جبينها بالشفق وغرتها بالصبح في مثل قوله:

بيضاء ناعمة كأن جبينها شفق وغرتها كصبح مسفر

ويتتابع شعراء هذا الطور على تكرار صورة النموذج القديم ، ويردد الشاعر عبد الله بن عبد اللطيف آل عمير تشبيهها بالشمس والبدر والغصن والخيزران وغير ذلك من المكرور في مثل قوله:

كانها الشمس في جو السما برزت أو طالع البدر في أفق السما سارا سبت فؤادي بحسن الذل حين رنا خلخالها مُشبها بالصوت أوتارا كحلاء طرف قوام الغصن معتدل كالخيزران إذا ما ماس أسحارا

ويجتر عبد العزيز بن حمد آل مبارك مكونات الصورة (المثال) من

<sup>(</sup>١): انظر ترجمة الشاعر في: ((شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب )) عبد الكريم الحقيل ١ ٢٩: ١

<sup>(</sup>٢): أبو داهش د. عبد الله ((المفقود من شعر علي بن محمد السنوسي )) دراسة تحليلية وتوثيقية ، ط ١ ( ١٤٠٨هـ) نادي جازان الأدبي : ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣): ترجمة الشاعر ، انظر : الحلو ((شعراء هجر )) : ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٤): ((شعراء هجر )) : ۲۶۱.

<sup>(</sup>٥): ترجمته ، انظر السابق : ٢٨١ - ٢٨٦ .

معجم الأوصاف الغزلية القديمة فهي: طفلة ، بضة ، رداح ، شمرغ ، نوار ، نجود ، شنباء ، ذلفاء ، لمياء ، رود .. إلى غير ذلك من الأوصاف المعجمية التي تلمح في قوله:

مُطرب تكسها نوار نجود مشي هيفاء غادة أملود عائنايا العذاب لمياء رُودُ طَفِلة بضّة رداح شمرغ كاعب هونة القيام قطوف الد حلوة الابتسام ذلفاء شنبا

ويتابع الشاعر ذاته استجلاب ملامح الصورة القديمة من المحفوظ، ويشبه القد بالغصن الناعم والخيزران، والخد بالورد ومرأة العروس.. وغير ذلك من الموصوفات الحسية التي تبدوا في قوله:

ومهضوم خصر قد تلاه كثيب وفرع يكاد الردف فيه يغيب

وقد كخوط الخيزران مهفهف وخد كمرآة العروس مسورة

(۳) وقوله:

يرنحها سكر الهوى فتجور فمشر ولسكن الوشاح فعير

وهيف قدود كالغصون نواعم منعمة ريساء أمنا سوارها

<sup>(</sup>١): السابق: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢): السابق: ٣٤١.

<sup>(</sup>٣): السابق: ٢٩٢.

ويبرز تأثرهم المباشر بمفهوم القدماء المصورة الشعرية من خلال اصرار أكثرهم على تكرارها من المحفوظ بالذاكرة ، والجمود بها عند المعهود دون مخالفتها - في أغلب الأحيان - ، ومن الصور الجاهزة التي عمد الشعراء إلى اغترافها صورة الكرم والجود التي تداولها الأسلاف حيث أداروا تشبيهاتهم حول الغيوم المثقلة بالغيث التي تروي الأرض العطشي ومتعلقاتها المعهودة ، ولم يخرجوا عن اعتماد الأدوات البيانية في إبراز الصورة التي يُشبه فيها الكريم بالغيث أو السحاب أو العارض الهتون أو الوبل .. وغير ذلك مما يلمح في مثل قول ابن عثيمين :

- ويستقر لنفع الناس في السهل (١)
- سحائب لكن وبلهن الدراهم (٢)
- وأنت كالغيث يعلو كل رابية
- إذا سئلوا المعروف كانت أكفهم

### وقول ابن بليهد:

- لم يخل من بره حزن و لا سهل (٣)
- وسيف على الأعداء ليس له غمد (٤)
- وأنتم مثل غيث عم نائله
- هو الغيث هتان لمن يبتغي الندى

ويستمر الشعراء في الدوران حول صورة الكرم الموروثة بأنماطها وأدواتها التي ترددت على السنة قدامى المداحين ، مؤكدين خضوعهم

<sup>(</sup>١): (( العقد الثمين )) : ٣١٦.

<sup>(</sup>٢): السابق: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣): ((البتسامات الأيام )): ٢٣١.

<sup>(</sup>٤): السابق: ٧٦.

لها واجترارها كصور شعرية ناجزة ، مستمدة مما حفظته ووعته الذاكرة من شعر الأسلاف ؛ وقل أن تخلو قصائدهم المدحية من الصور المكررة التي تذكر بما قاله القدماء في وصف كرم ممدوحيهم ، ومن تلك الصور المنقولة ما وصف به علي محمد السنوسي كرم أحد ممدوحيه قائلا:

وحيث مضى يسقي البلاد بعارض هتون منلث من أنامله ندى (٢) وقول عبد الله بن عبد اللطيف آل عمير:

وبل من الجودِيروي كل مغترف يبل منه الصدى إن هل أو نضادا (٢) وقول محمد آل عبد القادر:

إذا حلَّ أرضا عمها بحيائه وإن سار سار الجودُ حيث يسيرُ

ومن الصور المدحية التي يعول فيها الشعراء على الخبرات التراثية المستمدة من مذخور الذاكرة صورة ابتسام الممدوح (الشجاع) في المعركة ثقة منه بالنصر ، وهي صورة قديمة يقول فيها مسلم بن الوليد:

يفتر عند اقتراب الحرب مبتسما إذا تغير وجه الفارس البطل

<sup>(</sup>١): (( المفقود من شعر علي بن محمد السنوسي )) : ١٢٥.

<sup>(</sup>٢): الحلو ((شعراء هجر )): ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣): السابق: ١٩٠٨. (٤): ديسوانه، طبعة القاهرة سنة ١٩٠٧م: ٥٠.

(١) كما يصور المتنبي ذلك بقوله:

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم

(۱) يلتقطها على بن محمد السنوسي ويبني عليها قوله:

ولم يبتسم إلا لثغر كتيبة

يضاحكها في معرك الموت مشهدا

وصورة كف الكريم التي تزيد على الغيث فلا ينقطع جودها وإن كانت
(٦)
طبيعة ماتجود به إلى الزوال وفيها يقول ابن بليهد:

وكف إذا ألقى به المال لم يزل

هتونا ببذل المال والمال ينفذ

(١) والأصل فيها قول المتنبي في مدح أبي عبادة البحتري:

أيّ الأكفُّ تباري الغيثُ ما اتفقا

حتى إذا افترقا عادت ولم يَعُد

ومثل هذه الصورة تدل بوضوح على أن قوة حافظتهم تطغى على قوة تخيلهم فيستمدون من الذاكرة أغلب الصور التي تلمح في شعرهم.

<sup>(</sup>١): البرقوقي ((شرح ديوان المتنبي)) ، ٤: ١٢٠.

<sup>(</sup>٢): ((المفقود من شعر على بن محمد السنوسي )) : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣): ((ابتسامات الأيام )): ٧٦. (٤): ((شرح ديوان المنتبي )) ، ٢: ٧٣.

ومن الصور الناجزة التي تتابع الشعراء - موضوع الدراسة - على احتذائها من أقدم تراث مدحي قالته العرب ، صورة الممدوح المشبه بغيث المساكين والمرملات اللواتي نفدت أزوادهم وفيها يقول ابن بليهد مادحاً:

غيث الأرامل بالمعروف باكرها

كما يباكر دار المجدب المطر

(۲) ويحتنيها ابن نفيسة في إحدى مدائحه فيقول:

وإن أجمفت بالناس عبر سنينهم و لا مال إلا عند من كان يحدم هناك هم غيث المساكين بالندى ومطعمهم دأبا مدى الدهر يطعم

والأصل فيها قول لبيد بن ربيعة في معلقته:

يكونون غيثا للمجاور فيهم

والمرملات إذا تطاول عامها

(۱) وقول زهير بن أبي سلمى في مدح هرم بن سنان:

وهو غيث لنا في كل عام

يسلوذبه المخول والعديم

وصورة الممدوح المشبه بالليث في شجاعته والبحر والغيث في عطائه وجوده ، وهي من أكثر الصور التي تداولها شعراء هذا الطور ،

<sup>(</sup>١): (( ابتسامات الأيام )): ٣٤ .

<sup>(</sup>۲): (( التذكرة ))، ۲ : ۱۵۰ .

<sup>(</sup>٣): الزوزني ((شرح المعلقات العشر)): ٩١.

<sup>(</sup>٤): ((شعراء النصرانية )) ، ٤: ٤٤٥.

و لا يكاد يخلو منها شعرهم المدحي ، وفي مثلها يقول ابن عثيمين:

وإن نزلوا كانوا بحورا تسدفق

(۲) ويقول ابن نفيسة:

هو الليث في الهيجا بل الليث دونه وكالغيث إن يزوى من الناس أعجف

ومن أصول ذلك في التراث المدحي قول المتنبي يمدح أبا أحمد المنبجي: الى ليث حرب يُلجِمُ الليث سيفة

وبحر ندى في موجه يغرق البحر

ويعمد ابن بليهد إلى أخذ صورة ممدوحه من النابغة الذبياني في مدح
(١)
النعمان ابن المنذر:

وأنت ربيع يُنعش الناس سَينبه

وسيف أعيرته المنية قاطع

(°) ويوافقه في الصبياغة قائلاً عن ممدوحه:

وانت ربيع للجميع ومعقل

منيع لمن رام السماحة والذرا

<sup>(</sup>١): (( الْعقد الثمين )): ١١٤.

<sup>(</sup>۲): ((التذكرة )) ، ۲: ۱۰۳.

<sup>(</sup>٣): ﴿ شُرحَ دَيُوْ ان المُتَدِبِي ﴾ ، ٢: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤): (( ديوان النابغة الذبياني )) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم : ٣٨ .

<sup>(</sup>٥): (( ابتسامات الأيام )) : ٥٧ .

وهكذا فإن النماذج السابقة ، إلى جانب العديد من الأمثلة التي تناولها الباحث في ثنايا موضوعاتهم الشعرية ، تدل على تأثرهم المباشر بمفهوم الصورة الشعرية الموروثة من القدماء ، كما تدل على عزوفهم باكثرها عن التخلص من إسار الإطار التقليدي المتوارث عن الأجداد . وتؤكد على توقف معظم صورهم عند استمداد الصور الناجزة المستقرة في محفوظ الذاكرة ، ومتابعة النسج على منوالها .

وكثيراما أدى استغراق أغلبهم في النسج على المشاهد التصويرية الجاهزة التي ارتبطت بمعطيات البيئة القديمة إلى العودة بالحاضر إلى الماضي ليعيش في أجوائه ويعبر عن رؤيته وتصوراته.

## الباب الثاني:

## شعراء التهايدية المديثة (طور التبديد المعافظ)

الفحل الأول: موسيقى الشعر.

الهمل الثاني : المعارضات .

الغصل الثالث : الأغراض والقيم المعنوية .

الغصل الرابع: في الصور والأخيلة.

الفصل الخامس: المعجم الشعري.

#### توطئة:

يشكل النتاج الشعري في هذا الطور - موضوع الدراسة هنا - بداية مرحلة أخرى من التعامل مع موروث الشعر العربي القديم واستثماره. ومع أن أغلب شعرائه يلتقون مع سابقيهم - شعراء الطور الأول - في تكوينهم الثقافي الذي يستند كثيرا إلى عنصر الموروث الشعري القديم ومن ثم في التأثر المباشر به ، إلا أنهم يختلفون عنهم في طرائق التأثر التي تنعكس مختلفة في أكثر الأحيان .

ويمثل هذا الطور غالبية عظمى من الشعراء السعوديين الذين تسيطر على نتاجهم سمة المحافظة المعتدلة ؛ التي يبدو الشاعر من خلالها مبتعدا عن الإطار التقليدي الخالص الذي اقتصرت فيه المهمة الشعرية عند من سبقهم من شعراء الطور الأول على مجرد المتابعة والمحاكاة واستعادة ماضي الشعر وحسب دون تجاوز ذلك إلى ما يمكن به الاستدلال على موقع الشعر من عصره ، وهي مرحلة تؤدي - في أغلب الأحيان - إلى ((امتداد الماضي في الحاضر). وذوبان الشاعر الحديث في إطار الشعر القديم).

والشعراء الذين يمثلون هذا الطور كثيرون ومنهم على سبيل التمثيل لا الحصر: حسين سرحان ، وضياء الدين رجب ، وعبد القدوس الأنصاري ، وعبد الوهاب آشي ، ومحمد بن علي السنوسي ، ومحمد بن أحمد العقيلي ، وعلي حافظ ، وعبد الله بن خميس ، وزاهر الألمعي .. وغيرهم من الشعراء الذين سيتناولهم الباحث في هذا الباب - إن شاء الله - .

<sup>(</sup>١): اسماعيل د. عز الدين ((الشعر العربي المعاصر . قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية)) دار الثقافة ، بيروت : ٢٣.

<sup>(</sup>٢): انظر تراجم هؤلاء الشعراء في ((شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب)) عبد الكريم الحقيل ، ط٢ (١٤١٣هـ) الرياض ، الجزء الأول . وقد وردت ترجمة الشعراء في الصفحات التالية: (عبد الله بن خميس : ٨٣ ، حسين سرحان : ١٢٤ ، ضياء الدين رجب : ١٠١ ، علي حافظ : ٥٠ ، عبد القدوس الأنصاري : ٢١ ، زاهر الألمعي : ١٩ ، عبد الوهاب أشي : ١٨ ، محمد السنوسي : ١٣٠ ، محمد العقيلي : ١٩٥ . ) .

ويجد المتأمل في أغلب نتاج شعراء هذا الطور أنهم بدءوا حياتهم الأدبية - بتقليد الموروث شكلاً ومضمونا ولكنهم ما لبثوا أن تخلصوا من الخضوع التام والتقليد السلبي له ، وأخذوا يتوازون معه ، وكان ذلك واضحا من خلال معالجتهم لبعض الموضوعات الجديدة التي أملتها ظروف العصر كالموضوعات السياسية والوطنية والاجتماعية ، وإدراكهم لأهمية اقتران الأصالة بالمعاصرة وإن لم يصلوا إلى منتهاها ، إلى جانب دعوتهم إلى التجديد في مضمون القيم المعنوية بما يتواءم مع العصر الذي يعيشون فيه مع المحافظة على اللغة والشكل القديم . وتمثلوا من الموروث الشعري القديم كل ما يرفد وينمي موهبتهم الشعرية ، ولم يحرموا أنفسهم من الاطلاع - إما بطريق مباشر أو غير مباشر - على كل ما يقع في أيديهم من الأداب الأخرى .

ولعل السمة البارزة التي جعلت من شعراء هذا الطور مرحلة متقدمة في التقليدية المعتدلة هي عودتهم الواعية - في سبيل بناء ثقافتهم الخاصة وتدعيم ملكة النظم وانمائها - إلى أزهى عصور الشعر العربي ، ومحاولاتهم المجادة في انتقاء الشعر الجيد الذي أفرزته تلك العصور ، وطموحهم إلى احتذائه والاقتباس منه واستلهام اساليبه والنسج على منواله بعيدا عن الانحصار في فترات دون أخرى ، كما هو الحال عند مقلدي الطور الأول . ولقد شكل ذلك محوراً في ثقافتهم الأدبية الخاصة إلى جانب تقاربهم في الثقافة المعامة والوعي الفكري بشتى المظاهر في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد . وهذه السمة مكنتهم من تأسيس ثقافتهم الأدبية على قاعدة أصيلة من النراث الشعري القديم ، فحافظوا على أصول الموروث في قولهم الشعري ، وأفادوا من الأمثلة والنماذج العالية التي وقع عليها اختيارهم من جيد الموروث ، وبعد أن شكلوا منها مذخور الذاكرة

الشعرية بدأ تفاعلهم مع الموروث ، وهنا بدت بوضوح محاولاتهم الجادة في وصل الماضي بالحاضر ، وتَخطِّي مرحلة التقليد المحض والمحاكاة التي كان عليها حال الشعر في المرحلة التي سبقتهم وعاصروا بعضها . وحاولوا الانتقال من تلك الصيغة إلى صيغة أخرى يوائمون فيها بين الماضي والحاضر دون أن يطغى الأول على الثاني ، ويواكبون بها ماتم على أيدي نظرائهم من الشعراء العرب في تلك الفترات ، لا سيما الإحياتيين المتأخرين في مصر من أمثال أحمد شوقي وغيره من الشعراء - الإحياليين - الذين وصلوا الماضي بالمحاضر واستجدت على أيديهم أغراض كالوطنية والسياسية والإجتماعية ، وإن أثبت بعض النقاد المعاصرينُ أن هذه الأغراض ليست من مستجدات العصر الحديث ، وأمكن ردها إلى أصولها في الشعر القديم ، وأنها غير منبتة الصلة عن الماضي ((وغاية ما في الأمر أنها موضوعات حملت مسميات جديدة وبعد فحصها والتدقيق فيها يمكن ردها إلى جذورها القديمة ». هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن دورهم - الإيجابي - في لفت الأنظار إلى الموروث الشعري من حيث التعامل معه والتعبير عنه بطرق وممارسات تختلف عن سابقيهم - شعراء الطور الأول - من الأمور التي لا يمكن انكارها أو التقليل منها ، إذ يُعد صنيعهم بمثابة النواة أو القاعدة الأصيلة التي استثمرها الشعراء من بعدهم وانطلقوا منها إلى أفاق أوسع يتطور فيها التعامل مع الموروث وتتطور فيها العلاقة وصيغة التوظيف إلى الأمثل ، فكانوا ممهدين لمن جاء بعدهم ، وهم في ذلك يتساوون تماماً مع الإحيائيين المتأخرين في مصر و لايقلون عنهم شأنا. ولقد أنصف الدكتور على عشري زايد - وهو من المعنيين بدراسة أثر التراث في الشعر العربي

<sup>(</sup>١): السعافين د. إبر اهيم ((مدرسة الإحياء والتراث)) ط١ ، دار الأندلس: ٢٠٦ - ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢): السابق نفسه.

بعامة والمصري على وجه الخصوص -عندما تناول علاقة شعراء حركسة إحياء التراث بالموروث ودورهم في التمهيد لمن جاء بعدهم من شعراء التجديد ، في سياق حديثه عن عوامل عودة الشاعر العربي المعاصر إلى الموروث بقوله: «جدت ظروف حضارية وثقافية لم تكن متوافرة أمام هؤلاء الرواد عندما صنعوا نموذجهم الخاص في التعامل مع التراث ، ولعل أبسط هذه الظروف أن شعراء مرحلة الإحياء لم يكن أمامهم النموذج الذي يحتنونه ويطورونه من نماذج التعامل مع الموروث في حين أن شعراء المرحلة الثانية قد وجدوا أمامهم هذا النموذج جاهزا في تجربة شعراء مرحلة الإحياء ، يضاف إلى ذلك أن التراث لم يكن في وجدان الجماهير وعقولهم - و لاحتى في وجدان الشعراء أنفسهم - بمثل هذا الحضور الذي هو عليه الآن بعد أن قامت حركة الإحياء ببعثه حيا تحت كل سمع وبصر، ومن ثم فإن نموذج (التعبير عن التراث) كان هو الموقف الأمثل الذي يقفه الشاعر في المرحلة الأولى ... ولم يكن من الممكن لصيغة (التعبير بالتراث) [وهي الصيغة التي صاحبت شعراء مابعد الإحياء] أن تتحقق في هذه المرحلة الأولى ، لأن أول شروط توافير هذا النموذج من نماذج العلاقة بالموروث في النتاج الشعري هو أن يكون للأدوات التراثية التي يستخدمها الشاعر في إطار هذه الصيغة حضورها في وجدان الجماهير ، إذ لا معنى لأن يتوسل الشاعر إلى هذا الوجدان بوسائل غريبة عليه. ».

وخلاصة القول هنا أن الشعراء السعوديين في هذا الطور امتازوا إلى جانب الموهبة الشعرية القوية بسعة اطلاعهم على الموروث الشعري بمختلف عصوره وحسن الانتقاء من جيده ، ولقد أسهم ذلك في مد الذاكرة

<sup>(</sup>١): ((استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر )) دار الفكر القاهرة: ٢٥ - ٢٦.

بالوان مختلفة من موروث الشعر العربي القديم سرعان ما انعكس صداها بوضوح على نتاجهم وترك أثرا في أساليبهم وصورهم وصياغتهم الشعرية المنقنة ، ومعاني الموضوعات التي طرقوها ، كما ترك أثرا مهما يتجلى في محافظتهم على عمود الشعر العربي القديم .

ومع انهم استمروا في محاولة الانعتاق من سيطرة الموروث والخضوع له، وخصوصا في طرق معالجة الموضوعات والأغراض الموروثة، والاقتراب بها من العصر ومستجداته إلا أن علاقتهم ظلت متأثرة بالموروث الشعري وقيمه تأثرا لايحتمل الشك في معظم أشعارهم. ويظهر هذا التأثر المباشر بوضوح من خلال رصد بعض الظواهر التي صاحبت استخدامهم للموروث ويمكن تتبعها في الفصول التالية:

الفصل الأول: موسيقى الشعر.

الفصل الثاني: المعارضات .

المفصل الثالث: الأغراض والقيم المعنوية .

الفصل الرابع: في الصور والأخيلة.

الفصل الخامس: المعجم الشعري.

### الفصل الأول:

# موسيقى الشعر

المبحث الأول : ملامح التأثر بالإيقاع الخارجي .

المبحث الثاني: ملامح التأثر بالإيقاع الداخلي.

#### توطئة: (في بيان الموقف من النظام الموسيقي الموروث)

شدد (ابن رشيق ) على الأسس الثابتة لموسيقى القصيدة العربية (الوزن والقافية ) فقال: « الوزن أعظم أركان حد الشعر ، وأولاها به خصوصية ، وهو مشتمل على القافية وجالب لها ضرورة ، .. » وأضاف في باب القوافي « القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر ، و لا يسمى شعرا حتى بكون له وزن وقافية » .

ولقد حرص شعراء هذا الطور على الالتزام بنظام الموسيقى الشعرية الموروثة التي جمعها الخليل بن أحمد الفراهيدي في علم العروض العربي. وترسخت في أذهانهم الأصول والقوانين التي استنبطها للأوزان والقوافي الشعرية ، فنهجوا نهجها ونسجوا إطارهم الموسيقي على منوالها وهم إن لم يرثوا ذلك تعلما واكتسابا فقد أخذوه ملكة وسليقة من كثرة محفوظهم من الشعر.

ولم تقف قناعاتهم عند حد التشبع بها والتزامها وحسب ، بل تجاوزوا ذلك إلى بناء الموقف من الموروث من خلالها ؛ فرأوا بضرورة المحافظة عليها وأن يلتزمها كل شاعر ، لأنها من الأسس الثابتة التي لازمت الشعر العربي في كل مراحله ، فلا يصح الخروج عليها أو الحيدة عن نظامها ، و لاقوامة لفن الشعر بدونها - في نظرهم - . كما يتضح موقفهم من الموسيقي الشعرية التي ورثوا أوزانها وقوافيها عن أسلافهم من الشعراء العرب من خلال دفاعهم عنها وتصديهم لكل من حاول الخروج عليها بدعوى قصورها عن مواكبة التجديد .

<sup>(</sup>١): (( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )) ١٣٤.

<sup>(</sup>٢): السابق ١ : ١٥١.

وفي هذا السياق يعبر كثير من شعراء هذا الطور عن رفضهم لقصيدة الشعر الحر أو المنثور الأنها تشكل خطرا على موسيقى الشعر العربي الأصيلة ؛ إذ تقيم بناءها على هدم الأوزان والقوافي المالوفة ، وفي ذلك هدم اللقيم الجمالية والفنية الموروثة في موسيقى الشعر العربي ؛ ومن بين الشعراء الذين تصدوا لمحاولات الخروج عن معهود نظام الأوزان والقوافي العربية : محمد بن علي السنوسي الذي يجهر بموقفه المتمسك بموسيقى الشعر العربي الأصيلة في قصيدته ((الشعر الحر)) ومنها قوله:

الشعر هندسة كبرى تكاد ترى والوزن للشعر روح وهي إن فقدت قصيدة النثر مثل المشى جامدة

في النسج واللفظ منه روح فرجار أضحى جساداً بلاحس كأحجار والشعر كالرقص في سيقان أبكار

وفي السياق ذاته يعلن حسين عرب في قصيدة ((الشعر الحر)) عن موقفه الملتزم بالمحافظة على الأوزان والقوافي التي تعد من أبرز صفات الشعر العربي، ويفند مزاعم المجددين الذين رأوا في الإرث الموسيقي جمودا وقيدا للمشاعر فيرد عليهم بقوله:

قال لي صاحبي: أفي الشعر شعر قلت: كلا، وإنما الشعر فلن قلت: كلا، وإنما الشعر فلن قلل: في وزنه يقولون: قيد قلت: في وزنه جمال وإيقاع والذي ظنه الدعبون شعرا

غير حراً ، وفيه شعر حراً ؟ ذو بحور ، لهن مد وجزر مستبد ، وفي قوافيه حَجْر واسر ، وفي قوافيه حَجْر واسر ، وفي قوافيه سيحر عمغمات من الكلام ، وهجر

<sup>(1): ((</sup>الأعمال الكاملة)) منشورات نادي جازان الأدبي . ط١ .سنة (١٤٠٣هـ) : ٦٤٨ .

وعلى نحو قريب من الأسلاف يفاخر - الشاعر نفسه - بموسيقى الشعر المتمثلة في الأوزان والقوافي فيقول من قصيدة (( أفواف )) :

> يتلاحق الشعراء ، في أثاره صباغ القوافي \_ في هواك سخرائدا سحرا تنافست الحروف رشاقة من كل قافية ، كأن رويها

> > وكقوله من قصيدة (المعهد العلمي): أ

مــن شـاعـر لـو تـخـنـي تنساب منه المعانى وتسستجيب القوافي

سرفا و لا يكنئون منه كفاف كالروض، رق شذى، وطاب قطافا فيه ، فنظمت النهى أفوافا سحر السلافة ، داعب الأعطاف

بالشعر، فالشيعر سحر كأنما انساب تيبر لأمسره ، وهسي غسستر

ويتصدى إبراهيم العلاف في قصيدته (لمحات من العصامي) لقصيدة الشعر الحر ويطلق عليها (قصيدة الشعر المهجن) ويرى فيها محاولة رم) لهدم موسيقى الشعر التي خلفها الأسلاف ، فيحذر منها قائلا:

وما هي إلا الشعر تهجينه حُرُ وما كنت من حزب الغواية ناعقاً وكامن كيد ، والشياب به غِرّ وتلك لعمرو الله محض دسيسة فُلُولُ ، و فوضي ، بل و يفضله النشرُ قد استسهلوا مأتاه فهو شراذم وروعة موسيقى ، وشدو له سحر يطارده التاريخ والإرث موغيلا

ويعبر عن انجذابه لموسيقي الشعر العربي واستمتاعه بأوزانها وقرافيها بمثل

السابق ٢: ١٧١.

السابق ٢: ٢١٨.

<sup>(</sup>T): (( المجموعة الكاملة )): 040.

(۱) قوله من قصيدة (لغة الفرقان):

بين الدواوين أطوي الليل سهرانا

فكم نعمت بدنيا الشعر مندمجا وكم تمتعت من وزن وقافية

رن) ويفاخر بموسيقى الأوزان الشعرية ، وتعادلها الإيقاعي بمثل قوله:

قوالبها يمنى تشاكلها يسرى جليلا وما يرضى التنكر والهجرا

بحور ٔ قریض قد تناهی اکتمالها وإنا لمن قوم تمادی تراثهم

وعلى النحو السابق أثبت كثير من شعراء هذا الطور موقفهم الملتزم بموسيقى الشعر العربي التي حدد الأسلاف نظامها الوزني وقواعدها العروضية ، وإلى جانب ذلك يلحظ المتأمل في دواوينهم الشعرية أنهم أخضعوها للنظام الموسيقي الموروث الذي التزم فيه شعراء العربية بثبات الوزن والقافية واستوائية الشطرين ، فطبقوا ذلك في نتاجهم الشعري والتزموا باصوله الثابتة وقواعده الصارمة ولم يتساهلوا في الخروج عليها أوالحياد عنها .

ويمكن متابعة ذلك من خلال ما التزموا به من الموسيقى الشعرية الموروثة في الإيقاع الخارجي والداخلي للقصيدة في المباحث التالية:

<sup>(</sup>١): السابق: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢): السابق: ٥٠٥.

#### المبحث الأول:

#### ملامح التأثر بالإيقاع الخارجي

أنتى اتجهت عين الباحث في دواوين شعراء هذا الطور فإنها ستلمح الدليل تلو الدليل ، وجملة من الشواهد ، على تمسكهم الصارم بالنظام البيتي المتوارث ، فهم جميعاً ودون استثناء قد أخضعوا جل نتاجهم الشعري لأوزان الخليل بن أحمد المعهودة ، ونظموا على مختلف البحور الشعرية ، وثبتوا قصيدهم على نظام الشطرين ووحدة الوزن والقافية كأساس ثابت لايقبل الجدال . و لاطائل من ذكر أمثلة على ذلك لأن معظم نتاجهم الشعري يدل بوضوح على التزامهم بوحدة البحر العروضي .

ومع أن أكثر نتاج شعراء هذا الطور قد تقيد بالنظام الموسيقي الذي رصده الخليل ، إلا أن قليلاً من دواوينهم لم تخل من أثر لبعض ظواهر التجديد الموسيقي التي عُرفت - أيضاً - في الشعر العربي القديم ؛ بدءا بالأراجيز التي تتنوع فيها القوافي دون الوزن كما في أرجوزة أبي العتاهية المسماة « ذات الأمثال » التي بلغت أربعة آلاف بيت ، ولكل بيت منها قافية مصرعة تختلف عن البيت السابق واللاحق لها ، ومنها قوله:

حسبُك مما تبتغنيه القوت الفقر فيما جاوز الكفافا لكل ما يؤذي وإن قل ألم ما أنتفع المرء بمثل عقله

ما أكثر القوت لمن يموت من اتقى الله رجا وخاف ما أطول الليل على من لم ينم وخير ذخر المرء حسن فعيله

<sup>(</sup>١): ((ديوان أبي العتاهية )) مطبعة الآباء اليسوعيين ، بيروت ٢: ٣٤٦.

#### إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسده

ومرورا ببعض الأشكال المخترعة من مثل: المسمط والمزدوج و المربعات والمخمسات.. ووصولا إلى لون الموشحات التي عرفت في الأندلس أواخر القرن الثالث الهجري. ووجود أثر لمثل هذه الأشكال في جزء يسير من نتاجهم لا يعني بالضرورة أنهم بدأوا مخالفة الشكل الموسيقي الموروث الذي استقرت عليه القصيدة العربية القديمة ، بلنه يؤكد أنهم عرفوا بعض ظواهر التطور والتجديد في موسيقي الشعر العربي القديم ، وأثبتوا قدرتهم على تقليدها ، ولكنهم رغبوا عنها إلى الشكل الموسيقي المالوف الذي يحتكم بناؤه إلى وحدة الوزن ووحدة القافية وتعادل إيقاع الشطرين بدليل الأثر الضئيل الذي تركته تلك الأشكال في شعرهم .

وهذه بعض الأمثلة على تقليدهم لبعض أنواع التطوير الموسيقي القديم ومنها:

#### \* المسمط:

وفيه يعمد الشاعر إلى تنويع القوافي ، ومن صوره أن يبدأ الشاعر قصيدته بأربعة أشطر أو أكثر تختلف فيها القافية مع التي تليها ، وتتفق في قافية الأخير منها ، فيلتزمها الشاعر في نهاية الشطر الأخير من كل مجموعة .

<sup>(</sup>۱): انظر هذه الأنماط في: (( موسيقى الشعر العربي )) للدكتور حسني عبد الجليل يوسف ، الهيئة المصرية العامة للكتاب (۱۹۸۹) ٢: ٣١ – ٤٧ .

<sup>(</sup>۲): هيكل د. لحمد (( الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة)) دار المعارف ط٦، (٢): هيكل د. احمد (( الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة)) دار المعارف ط٦،

<sup>(</sup>٣): انظر: (( موسيقي الشعر العربي )) ٢: ٣١.

ويرى بعض الدارسين أن المسمطات تعتبر تمهيداً لفن الموشحات ؛ فالشاعر يعتمد في المسمط تنويع القوافي إلى جانب تكراره لشطر أو بيت أو التزامه بقافية واحدة في نهاية كل مجموعة ، وذاك يدنيها من القفل الذي يستعمله الشاعر في الموشحة .

ومن أنماط ذلك قصيدة (( إغفاءة الشاعر وانتباهته )) الشاعر عبد القدوس الأنصاري ، ويلحظ فيها تنوع القافية في كل مجموعة مؤلفة من بيتين يلتزم في الشطر الرابع منها بقافية ثابتة تستمر في نهاية كل المجموعات التسع التي اشتمات عليها القصيدة ومنها قوله:

في واحسة تعبق روضاتها خميلة دانت زميلاتها تعابث النسمات أشجارها وتفتح الأكمام أزهارها أوى إليها شاعرملهم أوى إليها شاعرملهم

وتبعث الغبطة ربواتها لحسنها المنمنم المستفيض كيما تشير الشدو أطيارُها لتلهم الشاعر وحي القريض سامي الخيال بالأسى مفعم عن المعالي وتسوم النقيض

وقصيدة «أذكريني » للشاعر عبد الوهاب الآشي ، ويستخدم فيها النمط السابق ، مع ملحظة تكراره للشطر الرابع بقافيته في نهاية كل مجموعة كما (١) في قوله:

إذا لمع البرق بين الخمام وقامت ذكاء تحيى الأنسام

وشق الصباحُ قباب الظلام ألا فاذكريني، ورُدّي السلام

<sup>(</sup>١): السابق ٢: ٣٢.

<sup>(</sup>٢): ديوان ((الأنصاريات) ط٣ (١٤١١هـ): ٧٧ - ٧٩.

<sup>(</sup>٣): السابق نفسه .

<sup>(</sup>٤): ديوان ((شوق و شوق )) ، الجمعية العربية السعودية للثقافة و الفنون : ٩٦.

إذا أنعش الروض هب النسيم وماست غصون وجد النعيم إذا ما الندى كلل (الجلنار) وحل الرحيل وسار القطار

وغنى الهزار بصوت رخيم الا فاذكريني ، وردي السلم وهب الأناسي لكسب اليسار الا فاذكريني ، وردي السلم

كما يعمد الشاعر حسين سرحان إلى مجزوء الرجز - مستفعل مستفعلن 
في قصيدته «قبلة على الجبين» ويبدأ ببيت مصرع اكد عليه (ابن رشيق)

في تعريف المسمط بقوله: «وهو أن يبتديء الشاعر ببيت مصرع، شم

ياتي باربعة اقسمة على غير قافيته، ثم يعيد قسيما واحدا من جنس ما

ابتدا به، وهكذا إلى آخر القصيدة». ويلتزم بتكرار عجز البيت الذي

استهل به قصيدته في نهاية كل مقطع مؤلف من بيتين على النحو التالي:

يا قبلة على الجبين ألاح في المسنى أجد في قلبي المسنى انهلها مع المسباخ ضاعت كثغر من أقاح

تبددت . هل تعلمين؟ فيه بواكير المنى تبددت . هل تعلمين؟ حدتى إذا الطلل أراخ تبددت .. هل تعلمين؟

وهكذا يستمر منتزماً بقافية التسميط الثابتة فيكررها في سائر مقاطع القصيدة إلى أن يقول في نهايتها التي يلح فيها على استئناف التصريع:

<sup>(</sup>١): ديوان ((الطائر الغريب)) مطبوعات نادي الطائف الأدبي الطبعة الأولى ١٣٩٩م: ٣٣ - ٣٤.

<sup>(</sup>٢): (( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )) ١ : ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣): (( الطائر الغريب )): ٣٣.

<sup>(</sup>٤): السابق: ٣٤.

ياقبلة على الجبين تثير في القلب الحنين

لوقلت لي: ماذاتعين تبديت . هل تعلمين

#### \* المربعة:

وهي نمط تتنوع فيه القافية ، وفيه يلتزم الشاعر بقافية (۱) واحدة لكل أربعة أشطار - بيتين - أو أبيات .

ومن أمثلته التي يأتي فيها الشاعر بكل أربعة أشطار تتحد في قافية (٢) تختلف عما قبلها ، وعما بعدها ؛ قول الأشي في قصيدة ((جواب مألكة)):

حبذا الطرس العجيب الزاهر يحتويه كل معنى باهر قد أتاني والمفؤاد الطاهر في اشتياق وولوع ظاهر

\* \* \*

فيه من أيات حبر ماجد من فعال الخير خير قائد قد أحارت عقل كل رائد في معاني الشعر كالخرائد وهي بهذا تشبه المشطر .

وشربنا من أغاني السحر خمراً هي أشهى من رحيق الدن طعما ورقصنا فوق أعشابك بشرا وجهلنا ما يسمى الناس هما

وقافيتها كما هو واضح أ .... ب أ .... ب. وكما هو واضح للصدر قافية والعجز قافية . وما يأتي بعده في النص فليس كذلك:

\* \* \*

<sup>(</sup>١): انظر: (( موسيقي الشعر العربي )) ٢: ٣٤.

<sup>(</sup>٢): «شوق و شوق » : ٥٥.

<sup>(</sup>٣): ديوان (( الهوى والشباب)) مكة المكرمة سنة (١٤٠٠): ١٣٩.

في دنيا المنى أول مسره مشرق أطلع في الظلماء بدره

وظننا أن أول فنجسر لاح فقطفت الوردمن أجمل ثغر

ونمط التقفية فيها أ .... ب ج .... ب .
وكذلك يستخدم الشاعر حسين عرب هذا النوع في قصيدته «الضيف العاشق»
التي اشتملت على اثنين وأربعين بيتا بإحدى وعشرين قافية وأحد عشر ومنها قوله:

وتفيات دوحة ، تنشر الزهر أتملى من خلف أوراقها الثضر الخدود التي استحالت ورودا والعيون التي إذا حدثت قال

ر إذا مسها نسيم البكور سر، سننا الحور، في ظياء الخدور والقدود التي استمالت بعطف ست كلاما يجيل عن كل وصف

ومن أنماط مجيء الشاعر بقافية موحدة لكل أربعة أبيات تختلف عما قبلها وبعدها على سبيل الشعر المقطعي أو شعر المربعات: قول الشاعر محمد بن علي السنوسي في قصيدة ((عودة الماضي)):

في لحظة من لحظات الهوى تهستز أشجانا وتهفو جوى تلود المماضي بها وانزوى ماض برغمي قد مضى وانطوى لاح لعديني وفي ناظري وفي سماء الفكر من خاطري

والنفس في فردوس احلامها على ليساليها وايسامها في صور الذكرى و(أفلامها) بلحن أيامي وانغامها ظلال أيسام بسراها النضيني أضواء حب قرمزى السنا

<sup>(</sup>۲-۱): ((المجموعة)) ۲: ۱٦١ - ١٦٨. (٣): ((الاعمال الكاملة)): ٤٧ - ٥٦.

أحيابه في عالم ساحر ورديّة أحسلمه والمنى صبابة من حلم عابر رنا كلمح البرق ثم انثنى

وهنا تختلف قافية الصدر المتحدة في جميع الأشطر مع العجز. وهي على نمط الموشحة الحديثة.

وقريب من ذلك جاءت قصيدة ((حديث الحب) المشاعر حسين عرب وهي (١) رباعية التزمت بقافية في العجز فقط ومنها قوله:

> الوجد أعياني بالدوانه وأنت ، يا أنت ، حبيبي و لا قالوا: فهل يرضيك حرمانه صبرت ، والصبر له سلطة

> > مُنايَ في يسمناك يا هاجري

استلهم النشوة من حيرتي

غنيت شعرى فيك يشدوب

كأته السحر إذا ما سطا

والبعدُ أضناني بأشجانه أسلو حبيبي رغم هجرانه فقلت: بل أرضى بحرمانه إلا على الحب وسلطانه

\* \* \*

وأنت في فكري وفي خاطري يا نشوة المستلهم الحائر شوق المُغنّي وهوى الشاعر أعجز حتى سطوة الساحر

#### \* المخمسات:

الأصل فيها كما يقول ابن رشيق: «أن يؤتى بخمسة أقسمة على قافية ، ثم بخمسة أخرى في وزنها على قافية غيرها كذلك ، إلى أن يفرغ من القصيدة ». وأهم المخمسات وأجودها هي «التي أبدعها الشاعر، التي خمسها لغيره.» ومن بين أشهر النماذج التي مثل بها دارسوا موسيقى الشعر العربي على التخميس قصيدتان لابن زيدون من (مشطور

<sup>(</sup>١): ((المجموعة الكاملة)) ٢ : ١٨٤ - ١٨٥ .

<sup>(ُ ): (</sup>رُ العمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده » ١٨٠.

<sup>(</sup>٣): (( موسيقى الشعر العربي )) ٢: ٣٨.

الطويل): فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ، وهو من الأنماط النادرة في الشعر العربي ((ولست أشك في أن انصراف الشعراء عن النظم في مشطور الطويل ، قد جاء نتيجة عدم وجود نماذج قديمة يحتذونها ، وعدم تنبههم لإمكانات هذا النمط.» وتتكون المخمسة الأولى من عشر مجموعات لكل واحدة منها خمسة أشطار تختلف قافية الأربعة الأولى في كل مجموعة ، وتتحد قافية الشطر الخامس مع نظائرها في باقي المجموعات العشر ، والجدول التالي يوضع ما تقدم في مخمسة ابن زيدون الأولى:

| قواف <i>ي</i><br>م<br>العاشرة | قوافي<br>م<br>التاسع<br>ة | قوافي<br>م<br>الثامنة | قوافي<br>م<br>السابعة | قواقي<br>م<br>المسلامسة | قوافي<br>م<br>الحامسة | قوا <b>في</b><br>م<br>الرابعة | قوافي<br>م<br>الثالثة | قوافي<br>المجموعة<br>الثانية | الأشطار الخمسة الأولى                  |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| نعمه                          | چسرو                      | السوالفُ              | مبهج                  | <del>نه</del> ر         | إصباح                 | غماتم                         | البدرُ                | والخضغ                       | ١- سقى الغيث أطلال<br>الأحبة بالحمي    |
| رسومنة                        | ضقره                      | المعاطف               | مُديخ                 | <b>ئەر</b>              | وضاح                  | حماتم                         | السحر                 | يتضوغ                        | ۲_ وهك عليها<br>وشي ثوب متمتما         |
| نسيمه                         | خمرو                      | السوالف               | بنفسج                 | <i>ڏ</i> هر             | تفاح                  | أكارم                         | الفعرُ                | يسمغ                         | ۳- وأطلع<br>فيهاللأزاهير أنجما         |
| نجومنة                        | خصرهِ                     | المطارف               | مضرخ                  | خصر                     | الراح                 | تمانمي                        | النشر                 | أطمعُ                        | ءُ ۔ فُكم رفْلت فيها<br>الخرائد كالدمي |
| سلامُ                         | سبهلمُ                    | ملام                  | إمامً                 | نظامُ                   | قيامُ                 | كرامُ                         | مدامُ                 | مثامُ                        | ٥- إذا العيش غض<br>والزمان غلام        |

وتابع في المخمسة الثانية نهج الإطار الموسيقي السابق و لا خلاف بينهما إلا في عدد المجموعات ، حيث جاءت هذه القصيدة في عشرين مجموعة

<sup>(</sup>۱): السابق : ۲۳. (۲): ديوانه : ۲۹ - ۳۳.

(١) يقول في أولاها:

تنشق من عرف الصبا ما تنشقا وعاوده ذكر الصبا فتشوقا وما زال لمع البرق لما تالقا يهيب بدمع العين حتى تدفقا وهل يملك الدمع المشوق المصربا؟

وفي قصيدة ((شُقَرِّي بين أضلاعي ضريحاً لضريحي )) التي أبدعها الشاعر السعودي أحمد عبد الغفور عطار ، من (مجزوء الرمل: فاعلاتن على فاعلاتن على أربع تفعيلات من بحر الرمل مما يخرج على الجزء ولكنه أقامه على نظام الشطر الواحد أو القسيم. وهذا ليس خاصا بالتخميس وإنما يرد في كل الأنماط. كما يتوافق العطار - إلى حدكبير - مع صورة الإطار الموسيقي التي حملت النموذجين (الزيدونيين) - السابقين - ، فيما عدا اتحاد قافية الشطر الخامس مع نظائرها في سائر المجموعات. وتتكون مخمسة العطار من تسع مجموعات كل مجموعة من خمسة أبيات وتقفية واحدة تختلف عما قبلها وبعدها من مجموعات ، ومنها قوله:

وينك لا تعتذري اليوم فما دربك دربي لا تقولي: أنا ليلاك فما ليلاي قربي لا تقولي: جئت تحيين أماني وحبي

<sup>(</sup>١): السابق: ٣٧ - ٤٥.

<sup>(</sup>٢): ديوان (( الهوى والشباب)) : ٢١ ــ ٢٤ .

<sup>(</sup>٣): (( آلعمدة )) : ١٨٠.

<sup>(</sup>٤): ديوانه السابق: ٢٣ - ٢٤.

فلقد أنكرت حبي وتنكرت لقلبي ثم جئت الآن والمامل جدب أي جدب \*\*

كل شيء فيك أو في أراه قد تسَعَسير لا سناك اليوم لألا ولا سحرك يسؤشر وإذا القلب الذي كان وفيا قد تنكر لا وفاء منك يغريه ولا الطلعة تسحر فلقد فات أوان الحب واللقيا وأدبس

إلى أن يقول في آخر مجموعة خماسية:

اعملي ما شنت لاتخشي دفاعا من جريح وانبَحي الذكرى ولا تبقي على جسم الذبيح وإذا شنت فقلبي بين كفيك وروحي فأريحي القلب من ذكراه حتى تستريحي ثم شقي بين أضلاعي ضريحاً لضريحي

وهناك نمط آخر المتخميس يعمد فيه الشاعر إلى بيت أبدعه غيره ، فيستعيره مع قالب الوزن والقافية ويبني عليه الإطار الموسيقي النص ، وصورته التي جعلها السيد أحمد الهاشمي حدا جامعا المتخميس «هو أن يقدم الشاعر على البيت من شعر غيره ثلاثة أشطر ، على قافية الشطر الأول ، فتصير خمسة أشطر ، ولذلك سمي تخميسا ") وفي مثل هذا النمط يكون حظ الإبداع نادرا ، إن لم يكن معدوما ، لأن العملية الشعرية تتحول في ظله إلى مجرد صنعة ومحاكاة آلية ، بل هي مجرد تقليد يقبل

<sup>(</sup>١): ((ميزان الذهب في صناعة شعر العرب)) مؤسسة خليفة للطباعة : ١٤٢.

عليه الشعراء في عصور الضعف الأدبي ، ويتصرفون عنه في عصور قوة الشعر وازدهاره بعد نهوضه ومن هنا خلت منه أغلب دواوين شعراء هذا الطور ، ووجد الباحث منه نماذج معدودة انحصرت في أضيق الحدود عند بعض الشعراء . ومنها قصيدة للشاعر عبد الوهاب أشي يخمس فيها أبياتا لشاعر النيل حافظ إبراهيم ويتوافق مع تعريف الهاشمي بقوله :

امتي دوما اراك محبسا ليراع الحر ماوى البؤسا (التلوميني إذا القلب قسا ((النافي هم ويأس وأسى)) ((حاضر اللوعة موصول الأتين)) قلمي من حين ما صاحبته صائل ، من أجل ذا واديته هو مثلي هائي داريته ((مستهين بالذي لاقيته)) ((وهو لايدري بماذا يستهين)) وله عندي أياد جمة ومقال سطرت مشكورة أحيت الأفكار منه نفحة ((سور عندي له مكتوبة)) ((ودً لويسري بهاالروح الأمين))

ويلحظ بوضوح - في النموذج السابق - إسراف الشاعر في تقيده برسم القوافي المجلوبة ؛ مما جعله يعتسف موسيقى النص ويسوقها عنوة لتتوافق مع قافية الأشطار التي كبّل بها قصيدته.

وإذا كان التخميس في المثال السابق مستندا إلى الإعجاب بنموذج

<sup>(</sup>۱): ديوان ((شوق وشوق )): ٤٩ ـ ٠٠، وانظر: ديوان ((حافظ إبراهيم)) صححه وشرحه أحمد أمين ، أحمد الزين ، إبراهيم الإيباري . دار العودة ، بيروت ١ : ٢٤٩ .

تقليدي معاصر، فإن الشاعر حسين فطاني يعجب بنموذج قديم له نصيبه (١) من الشهرة، فيعمد إلى تخميس قصيدة ابن سناء الملك التي يقول فيها:

رأى اللوم من كل الجهات فراعه فلاتنكروا إعراضه وامتناعه ولاتسالوه عن فؤادي فإنني علمت يقينا أنه قد أضاعه

ومع أنه تصدى لنموذج ذائع الشهرة ، إلا أن تطبيقه للمفهوم المتأخر للتخميس حال بينه وبين الإبداع ، وكما فعل سابقه يرضى بموافقة قوافي الأشطار المجتلبة (من النموذج) ويقيد مخمسته بها قائلا:

وأغيد رام العاشقون اتباعه وهاموا به حبا وحيوا طباعه ولما دنى من خله وأطاعه ((رأى اللوم من كل الجهات فراعه)) ((فلا تنكروا إعراضه وامتناعه))

تعشقت هذا الحسن والحب هزني ولن عنابي للذي منه مسني فلا تسألوا مابي و لا ما أهمني ((و لا تسألوه عن فؤادي فإنني)) ((علمت يقينا أنه قد أضاعه))

وعندما يعمد الشاعر حسين سرحان في مخمسته (رأنا لو شئت )) إلى إبداعه الذاتي فإنه يتخلص من القيود التي كبل الأشي والفطاني بها قصيدتيهما، ويختار (سرحان) للقصيدة ما يناسبها من القوافي دون تكلف أو قيد مسبق يُفرض عليها، وبدون هذه الحرية التي ينبغي توافرها - كمسلمة - في النص تتعثر موسيقي الشعر ويتوقف انسيابها فيفقد الشعر أحد أهم عناصر جمالياته. ويبني السرحان هذه المخمسة على سبع

<sup>(</sup>١): ديوانه ، تحقيق محمد إبر اهيم نصر ، مراجعة د. حسين محمد نصار . الكتاب العربي ، القاهرة : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢): (( ياقبلة المجد )) مطبعة المحمودية . جدة : ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣): "( أجنحة بلا ريش ) نادي الطّائف الأدبي . الطبعة الثانية سنة ١٣٩٧هم : ١٠٦ - ١٠٠ .

مجموعات ، لكل مجموعة خمسة أشطار تتحد فيها قافية الشطرين الأخيرين (الرابع والخامس) مع نظيراتها في سائر المجموعات ، وتتنوع فيما سواها. ويبدو أن الشاعر يزاوج في هذه القصيدة بين لونين من تجديدات موسيقى الشعر العربي المقفى هما المخمسات والموشحات ؛ ففي حين ينوع قوافي الأشطار الأولى من كل مجموعة يلتزم بتكرار الشطر الخامس مع قافيته (الهمزة) ويظل هذا القفل ثابتاً في نهاية المجموعات السبع. وصورة ذلك من القصيدة قوله:

أنا لو شنت لطناقت الغرام ولعفت البرح منه والسقام زاهدا في روضيه حُلنو الجَنَى عازفا عن ليله جمّ السناء أنا لو شئت. ولكن لا أشاء

أنا لو شئت لجانبت المنى والمنى خمر" ، ولكن لا خمار نحتسي من كأسها عذب الطلى حيث لا تسعدنا بالإنتشاء أنا لو شئت . ولكن لا أشاء

#### (۱) \* الموشحات :

وهي لون موروث من ألوان التطوير الموسيقي التي واكبت قصيدة الشعر العربية في بسلاد الأندلس. ويعدها بعض دارسي موسيقى الشعر العربي «تطورا فنيا للمسمطات والمخمسات التي عرفت منذ العصر العباسي الأول.» ولقد تابع الشعراء السعوديون - في هذا الطور -

<sup>(</sup>١): السابق نفسه: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢): لتعريف هذا الفن انظر: ابن سناء الملك ((دار الطراز في عمل الموشحات)) تحقيق جودت الركابي، دمشق ١٩٤٩م: ٢٥. وانظر: الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبلك (ر توشيع التوشيح)) تحقيق البير حبيب مطلق، دار الثقافة ط١ (١٩٦٦): ٢١.

<sup>(</sup>٣): عبد الدايم د. صابر (( موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور )) مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط٣ (١٤١٣هـ) : ٢٠٨

أسلافهم في بناء موسيقى الموشحات التي تختلف أشكالها وتتنوع قوافيها ويلتزم فيها بنظام المطلع (المَذهَبُ) والقفل الثابت ..

ومن صور ذلك قصيدة (أندلسية جازان) للشاعر محمد بن أحمد العقيلي ، (١) (١) ومن صور ذلك قصيدة (أندلسية جازان) للشاعر محمد بن أحمد العقيلي ، التي يقول فيها : وفيها يتأثر بشكل مباشر بموشحة (ابن سهل الإشبيلي) التي يقول فيها :

قلب صب حله عن مكنس لعبت ريح الصبا بالقبس هل درى ظبي الحمى أن قد حمى فهو في حر وخفق مثلما

\* \* \*

غرراتسلك بي نهج الغرر منكم الحسن ومن عيني النظر والتذاذي من حبيبي بالفكر

يابدورا أطلعت يوم النوى ما لقلبي في الهوى ذنب سوى أجتنى اللذات مكلوم الجوى

\* \* \*

كالربى بالعارض المنبجس وهي من بهجتها في عرس

كلما أشكوه وجدا بسما إذيقيم القطر فيها مأتما

كما يتأثر بأشهر معارضاتها وهي قصيدة (ابن الخطيب) التي يقول في مطلعها:

يا زمان الوصل بالأندلس في الكرى أو خلسة المختلس

جادك الغيث إذا الغيث همى لم يكن وصلك إلا حلما

ويدل على ذلك تكراره من الأولى ألفاظ القوافي التالية: (( المنبجس - العرس رمرتين ) - الخرس ) ومن الثانية: (( النفس رأربع مرات ) - الأنفس

 <sup>(</sup>۱): ((المجموعة الشعرية الكاملة )) ط۱ . جازان : ۱۵۸ – ۱۲۹.

<sup>(</sup>٢): المُقُري، أحمد بن مُحمد (( نفح الطيب)) تَحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت (١٩٦٨)

<sup>(</sup>٣): السابق ٧: ١١.

رثلاث مرات ، - الغلس - المجلس - القبس )) .

ويتفق العقيلي مع سابقينه في التشكيل الموسيقي ، فيبني موشحته على (الرمل) من ست عشرة مجموعة في كل مجموعة خمسة أبيات تتنوع فيها قوافي الأدوار وتتحد قوافي الأقفال: البيتين الرابع والخامس (قفل الموشحة) في سائر المجموعات ، كما يتحد روي (القفل) مع نظائره في الموشحة المحتذاة ، ومنها قوله:

أيها الشعر تدفق وانبجس واتخذ من جوهر اللفظسنى يتجلى كسسنى الأنجم أو في قواف تخلب اللب إذا لطنف معنى ودقت ماخذا

كانبجاس النبع أو كالمطر ومضاة تبقى ضياء الفكر ألق الشمس وضوء القمر أنشدت أو تمتزج بالنفس وسمت فوق مجال الحدس

\* \* \*

قطرات من ضياء لمعت سلوة العاشق في برحائه يطرق الأسماع منها نغمً كاد أن ترشقه الأفهام من ويعبُ القلب منها مشربا

في بيان شف عن لفظ رصين أينما حلت وإكسير الحزين ساحر الإيقاع مشبوب الرنين رقة فيها رنين الجسرس كرحيق يحتسيه المحتسي

وعلى النمط ذاته يتأثر عبد القدوس الأنصاري بنظام موسيقى الموشحات الأندلسية في قصيدة (( وقفة بوادي العقيق )) وتتكون هذه الموشحة من ثماني مجموعات لكل منها خمسة أبيات ، يغيّر الشاعر قافية الثلاثة الأولى ويلتزم بتثبيت قافية القفل ( البائي ) في البيتين الرابع والخامس في

<sup>(1): ((</sup>المجموعة الشعرية الكاملة الأشعار العقيلي)) : ١٥٨ - ١٥٩.

<sup>(</sup>٢): ديوان ((الأتصاريات ) ط٣ (١١١ أهـ ): ١٢ - ١٧.

سائر المجموعات ، ويطلق موشحته بالقفل الأول (المطلع) قائلاً:

في أصيل كالعقيق الذهبي

وقف الشاعر في وادي العقيق وإذا الشاعر يهمي بعقيق

\* \* \*

قد بدا عطلا من الحلي البديع؟
كان يوحي بهجة حين الطلوع
يرسل اللحن كأطيار الربيع
إذ براها عرضة المنوب
ونذير المرعب طي المرعب

ما لذا الوادي البهيج الفاتن أفضرت أطامه من شادن وخطت أرجاؤه من لاحن جمل حكم الله في دار العقوق فخيال الشؤم في لمع البروق

ويعجب الشاعر أحمد جمال بموسيقى قصيدة (ياليل الصب) التي يقول (رياليل الصب) التي يقول المصري في مطلعها:

أقبيام الساعية موعده

يا ليل الصب متى غده؟

فيستجابها وزنا وقافية وروياً في قصيدته (دنيا الغد) ، على نمط موشح أندلسي ، ويستعملها قفلا لموشحته المكونة من سبع مجموعات رباعية الأبيات ، وفيها يلتزم بالنظام الموسيقي الشائع في الموشحات ، ويطلق موشحته بالقفل الأول (المذهب) قائلا:

أم ليسس بدان مسوعده فكبا في سهل مقصده

يا غرب الشرق متى غده قد شط لجهل مورده

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١): السابق: ١٣ - ١٧.

<sup>(</sup>٢): الجيلاني ، محمد المرزوقي ((يا ليل الصب ومعارضاتها)) الدار العربية للكتاب ، تونس سنة ١٢٠٦م : ١٢.

 <sup>(</sup>٣): ((وداعا أيها الشعر )) نادي مكة الثقافي ، ط٢ سنة (١٣٩٧هـ) : ٢٦ - ٢٢ .

<sup>(</sup>٤): السابق: ٢٦ - ٢٧.

بالأمس تفاخر في صخب لو فكر كفر بالدأب ما جدوی ذکر اخ واب الفخير ليمين كبدحت يسده

سالفضيل السيالف للعرب عن ملء الحاضر باللعب فدينن ليوغد غيير أبي لم ينبس زورا مدوده

مبك وتشاكي من سقم يسمو بالخطو إلى القمم من بات بدمع يضسمده

و السيسوم تسبساكسي في ألسم بالراي الهازل والكلم أقعى في الهون ولم يقم والقول الفاصل من قسدم لىن يىبىرىء جىرحا يسهده

واخيرا يشير الباحث إلى نموذجين (غنائيين) مؤطرين على تشكيل النظام الموسيقي في الموشحات الأندلسية ؛ أولهما قصيدة (روابي) للشاعر على حافظ وتتكون من ثلاث عشرة مجموعة لكل مجموعة خمسة أشطار من (منهوك المتدارك: فاعلن فاعلن) ويلتزم فيها بنظام موسيقى الموشحة من حيث تنوع القافية في الأسطار الأولى والقفل الثابت في الأخيرين ، ومنها قوله :

> يا روابي قُبا \* في رياض الهنا \* ونسيم الصبّا فيك يحلُو السّمر \* في ليالي القمر أ

> > \* \* \*

ذا غز الَّ سبا \* قلبَ صبِّ صباً \* بجمال بدا من أريج الزهر \* عند وقت السحر

<sup>(</sup>١): ديوان (( نفحات من طيبة )) مطبوعات تهامة . الطبعة الأولى . جدة : ٢٨٤

 <sup>(</sup>۲): السسابق نفسه .

### يا روابي الورود \* أنس أنس الوجود \* من ثمار الجدود بيتكم قد عمر \* \* من كريم الأسر

والنموذج الثاني قصيدة «اغنية زمزم واريس» لضياء الدين رجب، وتتكون من ثمانية مقاطع يستخدم لها قفلا ثابتا من (مشطور الرمل) ومنها:

شم حساسيست بسزمسزم وسسرى السيدر المشكتم بشعاع يتلعثم من رضابك هل رشفت المرن رشفا صفقوها بأريسس

\* \* \*

الولوي يتنفني عسجدي يستخنع والسنا يومض وهنا في شبابك أنت يامرنـة طيـف أنت يامرنـة لــــن

واستكمالاً لجانب التأثر المباشر بالبنية الموسيقية القديمة القصيدة العربية ، يلحظ الباحث في جانب من نتاج شعراء هذا الطور أثر الرنين الموسيقي المصاحب لبعض الروائع المشهورة على امتداد موروث الشعر العربي .

ويطلق بعض الدارسين على جانب الاتفاق في عنصر الوزن والقافية ، والاختلاف في الموضوع العام أو العكس (معارضة ضمنية واضحة). ويرى الباحث أن الصورة الأولى من قبيل المعارضات الوزنية لتعلقها بعنصر من عناصر الشكل الخارجي المتمثل في الوزن والقافية.

<sup>(</sup>١-٢): ديوان ((ضياء الدين رجب) دار الأصفهاني . جدة : ٢٤٨ - ٥٠ .

<sup>(</sup>٣): ((المعارضات الشعرية / دراسة تاريخية ونقدية )) د. عبد الرحمن السماعيل ط.١ . جدة : ٢٣ .

وفي هذا النوع - من المعارضات - يستعين الشاعر بمحفوظه الوزني وذاكرته الموسيقية مدركا أو غير مدرك مما هو من قبيل التوافق الوزني . فينظم على وزن القصيدة القديمة ورويها ، فتتداعى إلى النص بعض الصيغ الموسيقية إلى جانب بعض الفاظ القوافي دون أن يهدف إلى معارضة مضمون الغرض .

ومن بين النماذج المعارضة التي تركت أثراً موسيقيا واضحاً في إيقاع (١) كثير من القصائد اللاحقة ، (نونية) ابن زيدون الشهيرة:

أضمى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا

وسيأتي في فصل المعارضات - إن شاء الله - أن كثيرا من الشعراء قد عارضوها صراحة ومنهم عبد الله بن خميس و محمد بن سعد بن حسين ، وسيتبين - في حينه - أنهم استدعوا النموذج وتأثروا به شعوريا . أما هنا فإن عملية الاستدعاء تتم لا شعوريا وبشكل غير مباشر في أغلب الأحيان ؛ إذ تنثال الموسيقي المختزلة في الذاكرة على لسان الشاعر دون أن يهدف - صراحة - إلى معارضة موضوعها وإن امتاح شيئا من ألفاظ القافية التي حملها النص المعارض وزنيا . ومن ذلك قصيدة ابن خميس (أخت لبنان) التي يوافق فيها موسيقي (النونية) وزنا ورويا وقافية وفيها يقول:

يا آية من حلى الإبداع ناطقة أرادك الله إبداعيا على قدر ... يحوطها من عميم النبت أروقة

يا صفحة صورت فنا أفانينا مع الجمال فكوني ما تكونينا مثل المطارف تزيينا وتغضينا

<sup>(</sup>۱): ديوانه: ٩.

<sup>(</sup>٢): ((على ربى اليمامة )) ط٢، ١٤٠٣هـ الرياض : ١٩٣ .

روض أريض الشذى جمّ خمائلة لا تستبين رباها والبساتينا لا يصدحُ الطيرُ إلا فوقَ ناعمة يداعبُ الغصن تنغيما وتلحينا

ويوكد ابن حسين باكثر من قصيدة - عدا تلك التي عارض بها النونية صراحة وسوف يتناولها الباحث في المعارضات - أن موسيقى النموذج (الزيدوني) محفورة بذاكرته ، ورنين جرسها عالق بمسامعه ، فيلتقي معها في الوزن والروي ويردد بعض ألفاظ قوافيها: حينا ، يصيينا ، ونسرينا ، أمانينا ، ليالينا ، تدنينا .. في قصيدته «مرابع الطائف» ومنها:

ودع هواك فقد نامت أمانينا فالشك في من كان يسلينا فعذرنا أننا ضقنا بفرقتنا فهل ترى مقبل الأيام يدنينا

وفي قصيدة «مهد الذكرى» يعود إلى معارضتها الوزنية ويقترب كثيرا من مضمونها ويردد إلى جانب الوزن والروي غير قليل من ألفاظ القوافي التي ختم بها (ابن زيدون) أبياته مثل: مآقينا - حينا - أمانينا - محبينا - تصبينا - يبكينا - أيادينا - تدانينا - أفانينا - تلقينا .. ويستهل القصيدة (۲)

ها نحن في مهد ذكرانا وماضينا نغالب الدمع أن يدمي مأقينا

ويعود - الشاعر ذاته - إلى معارضتها الوزنية مرة أخرى في قصيدة (ربوع الأمس) فيتحد مع وزنها (من البسيط) ورويها (النون الموصول بالف المد) ويجتلب منها عددا من ألفاظ القوافي الجاهزة مثل (أمانينا -

<sup>(</sup>١): ((أصداء وأنداء)) ط١. الرياض : ٧٤.

<sup>(</sup>۲): السابق: ۸۰.

<sup>(</sup>٣): السابق: ١٧٠.

أفانينا - يحيينا (مرتين) - فتبكينا - فينا - ونسرينا - فيصبينا - تصابينا - رياحينا - يغرينا (مرتين) - يدنينا) ولقد أسرف الشاعر في ذلك لأنه عارضها أكثر من مرة ولم يستطع التخلص من هيمنتها الموسيقية . ويلحظ الباحث أن الشاعر يعمد في جزء من نصه إلى معارضة جزء من موضوع النونية القديمة وفيه يقول:

كنا وكان الصبا يحدو بنا ولنا نلهو و لاخوف إلا من تفرقنا كنا نخاف النوى والشمل مجتمع

والعيش غض ونعماه أفانينا إن طاف بالفكر طيف من تنائينا والأنس مكتمل والود يدنينا

أما قصيدته «من وحي ابن زيدون » فمكانها الطبيعي المعارضات الصريحة ولكن الباهث يوردها هنا ليؤكد أن من بين شعراء هذا الطور من يُغرق بشدة في الإعجاب بالنماذج القديمة و لايستطيع إخفاء تأثره المباشر بها ، فبعد أن عارضها صراحة بقصيدته (زيدونية أخرى) وكرر معارضتها الوزنية - بوضوح - في ثلاث قصائد ، يعود مرة خامسة فيعارضها معارضة صريحة ، يوافق فيها الموضوع والوزن والروي والقافية !! ومهما يكن عذر الشاعر في هذا العدد من المعارضات - الصريحة والضمنية (الوزنية) - لنموذج واحد ، فإن ذلك لا يعفيه من سمة التأثر المسرف بالنموذج الزيدوني . إذ أنها المرة الوحيدة التي يصادف فيها الباحث هذا العدد من المعارضات لقصيدة مشهورة من شاعر واحد وفي ديوان واحد.. ويقول ابن حسين في معارضته الأخيرة «من وحي ابن زيدون»:

عهدا نعمنا به والشمل مجتمع آه لعهد إذا ما عن يبكينا

<sup>(</sup>١): السابق نفسه .

<sup>(</sup>٢): السابق: ١٤٦ - ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣): السابق: ١٥٤.

<sup>(</sup>٤): السابق: ١٤٦.

أقداح اشجاننا جاشت مآقينا خدلا بديلا يواسينا ويسلينا

نبكي فلا نشتقي حتى إذا فهقت لم أبتعديا نعيم الروح متخذا

وثعة شعراء آخرون - في هذا الطور - يجيدون التأثر الخفي بالنماذج المشهورة فيخالفون الموضوع الأصلي ، ولا يكاد يلمح الأثر - بعد ذلك - إلا في الجانب الموسيقي ؛ ومن خلاله يتوافقون مع وزن النموذج المعارض ورويه ، وقد يرددون بعضا من ألفاظ قافيته كما في قصيدة «نجي العيد» لحسين سرحان التي يعارض فيها بوضوح موسيقي النونية الزيدونية ، ومنها قوله:

هذي أغانيك بل هذي أغانينا لو قد تنول شيئا من أمانينا فوق الخيال شعاعاً من أفانينا

يا صادحَ الأيك نوحُ الغابِ يشجينا على سفوح على روض على قمم السحب تحت ذراها وهي نائمة

إلى أن يقول مشيرا إلى حقيقة معارضته الوزنية:

فقد وُكِسُنا فلا دنيا و لا دينا وأضعف الكيل صرفا رلابن زيدونا،

لقد صبَوتا فإن كان الغناء سدى أ أنحى الزمان على (ولادة)رهقا

كما يلمح أثر موسيقى النموذج الزيدوني في قصيدة حسين فطاني «لنا دين نقدسه » التي قالها في مدح الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود (٢)

واستأثرت واستبدت في أمانينا فعطرته شذى عم البساتينا

مليكة الحسن نامت وهي هانشة وسلمت ثم راح الزهر يلثمها

<sup>(</sup>١): ((الطائر الغريب)) : ٨٧.

<sup>(</sup>٢): ديوان ((ياقبلة المُجد)) : ٥٧ .

فقربت وزادت لينه لينا يبادل الجدول الصافي تلاحينا قد لذبين ثناياها تلاقينا الغصن أوضح ما يبديه من وله و والطير قد علمته اللحن فهو لذا حورية في ربى الجنات مرتعها

ذائسع من سره ما استودعك

ودع الصبر محبة ودعك

فينظم على وزنها من (الرمل) ويماثله في مجيء كل من العروض والضرب (تامة محذوفة): فاعلاتن فاعلاتن فاعلن \* فاعلاتن فاعلات فاعلن . ويتساوى معه في الروي ، ويردد القوافي بالفاظها: استودعك - ودعك - معك - أطلعك . وذلك في قصيدته «معك» التي يقول فيها:

هل تشرى تعلم متى موقعك ؟ من دمي الطاهر ثم استودعك آه، يا وخي الهوى ما أروعك ورَدَ الحب بُ بقلبي فارتوى

كما يتماثل الشاعر حسين سراج مع مقطوعة الشاعر الأندلسي فيعارضها (٢) بقوله:

في سمائي ما أحيلي مطلعك أي سحر بابلي أودعك

قمر الزهراء ربي أطلعك أنت سر الكون ما أعظمه

(١) ويستعير إبراهيم العلاف من (بائية) أبي تمام التي يقول مطلعها:

<sup>(</sup>١): ديوان (( ابن زيدون )) : ٩٤ .

<sup>(</sup>۲): ديوان ((مطلع الفجر )) مكة المكرمة (١٤٠٥هـ – ١٩٨٤م) : ٨٨ .

<sup>(</sup>٣): ((غرام ولادة)) ط٢ (٢٠٤١هـ) تهامة ، جدة : ١٣٦.

<sup>(ُ</sup>غُ): ﴿ شُرَحُ ديوانَ أَبِي تَمَامُ ﴾ : ١٨ .

السيف أصدق إنباءً من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب

القالب الموسيقي (الممثل في الوزن والقافية) لقصيدته ((رزء العروبة)) (١) ومنها قوله:

العز أحمر لا يبتزه شغب ولالحتكام ولارفض ولاغضب لن يفلت الثأر مطعون كرامته فلا يغر بطول العهد مغتصب

ويتسرب من ذاكرة أحمد جمال إيقاع (دالية) المتنبي في هجاء كافور ، التي استهلها قائلاً:

عيد بأية حالم عدت ياعيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد (٦) فيتداخل مع موسيقاها الخارجية في قصيدته «سيأزف العيد» ومنها قوله:

سيأزف العيديا بشراي بالعيد يقولها مرح الأعطاف والجيد ما أجمل العيد إلا عند منتحس يراه – رأي مغيض – طوع مسعود

ويستدعي حسين سرحان بعض الصيغ الموسيقية التي استخدمها المتنبي
(١)
في قصيدته التي يقول مطلعها:

وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه بأن تُسْعِدَا والدّمع أشفاه ساجِمُهُ

(°)
فيقول في قصييدته ((روض وشاعر )):

لمن أنهلُ الروض الذي انهل ساجمُه أضاعت در اربه وغست حمائمُه

 <sup>(</sup>۱): ((المجموعة الكاملة)): ٥٦.

<sup>(</sup>٢): البرقوقي ، عبد الرحمن ((شرح ديوان المتنبي )) ٢ : ١٣٩.

<sup>(</sup>٣): ((وداعاً أيها الشعر)) : ٤٤ .

<sup>(</sup>٤): ((شرح ديوان المنتبي)) ٤: ٤٣. (٥): ((الصوت والصدى )) نادي الطائف الأدبي (١٤٠٩هـ): ٥٥.

ويقترب عبد الله بن خميس من موسيقى المتنبي في قصيدته التي يقول (١) فيها:

وإني وإن كان الدفيين حبيبَ هُ حبيبً إلى قلبي حبيبً حبيبي وقد فارق الناس الأحبة قبلنا وأعيا دواء الموت كل طبيب

فيماثل موسيقى الوزن والقافية بقصيدته ((وما مدَّ يمناه الحصان (۲) (۲) الريبة » ومنها:

حبيبة وما كل الملوك حبيب وراع إلى كل القلوب قريب

كما يعمد الشاعر يحيى الألمعي إلى استعارة القالب الموسيقي من (١) معلقة عمرو بن كلثوم المشهورة التي يقول في مطلعها:

ألا هُبَي بصحنكِ فاصبحينا و لا تُبقي خمورَ الأندرينا

فتتسرب إلى قصيدته «عتاب» بعض الصيغ الموسيقية المختزنة في الذاكرة نتيجة لتشابه الوزن والقافية ، كما في قوله:

الاجودي بوصلك وارحمينا و لا تكوي قلوب العاشقينا وداوي حالتي وجروح قلبي وما قد ساور القلب الحزينا

(°) وقوله:

وداويتي دواء المعارفينا

ألا هبى وقومى من سبات

<sup>(</sup>۱): ((شرح ديوان المنتبي)) ١: ١٧٥.

<sup>(</sup>٢): ((الديبوان الشاني) ط١ ، (١٤١٣ه) : ٨٥.

<sup>(</sup>٣): الْزُوزِنِي ، أبي عبد الله الحسين بن أحمد ((شرح المعلقات العشر)) المكتبة الشعبية ببيروت (٣): ٩٥.

 $<sup>(^{2}): ((^{2}), (^{2}))</sup>$  الرياض :  $^{2}$  .

<sup>(</sup>٥): السابق: ٤٢.

## المبحث الثاني:

# ملامح التأثر بالإيقاع الداخلي

ويتخذ تأثرهم بنظام الموسيقي الداخلية المتوارثة عدة مظاهر منها:

#### \* التصريع والتقفية في مطالع القصائد:

وهو وإن عُدَوظيفيا من حيث ما يحققه من إيقاع إضافي إلى الوزن فهو ألصق بما تقدم. ويرتبط مصطلح (المطلع المصرع) بالقافية الداخلية التي ترد في نهاية الشطر الأول من مطلع القصيدة ، حيث تتحد العروض مع الضرب في التفعيلة. أما (المطلع المقفى) فتتماثل عروضه وضربه مع باقي أبيات القصيدة إلى جانب اتفاق شطريه في القافية. ومثل ذلك معلما معما في معمار الموسيقى الداخلية القصيدة العربية الموروثة.

وكما جاءت أكثر مطالع الشعر القديمة إما مصرعة أو مقفاة ، فإن قراءة مطالع أي من شعراء هذا الطور تؤكد ميلهم إلى الاهتمام بالتصريع والتقفية في مستهل القصيد . وفي ذلك إشارة واضحة الدلالة على أن إدراكهم لأثر هذا الإيقاع (الداخلي) ، ومن ثم تأثرهم به ، ما هو إلا استجابة مباشرة لمذخور الذاكرة المتشبع بجرس الموسيقى الشعرية الموروثة .

وتتبع إيقاع المطالع في جانب من نتاج الشعراء - موضوع الدراسة - ، تمثله بعض الدواوين الشعرية ، يؤكد على توخيهم لهذا النمط الموسيقي

<sup>(</sup>١): ((موسيقى الشعر العربي)) ١ : ١٥٦ .

(١) واحترامهم لمه وحرصهم عليه ، كما هو مبين في الجدول التالي:

| عدد مطالع القصائد المصرعة والمقفاة | مجموع قصائد<br>الديوان | الشاعر               | اسم الديوان              |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Y <b>Y</b>                         | 117                    | عبد الوهاب آشي       | شوق وشوق                 |
| ٣.                                 | ٣٦                     | محمد بن علي السنوسي  | القالاند                 |
| ۸۰                                 | ۸٧                     | عبد الله بن خميس     | على ربى اليمامة          |
| ۲۸                                 | ź ś                    | حسين سرحان           | المصوت والصدى            |
| ۳۷                                 | £ •                    | زاهر الإلمعي         | الألمعيات                |
| 111                                | 197                    | ضياء الدين رجب       | ديوان ضياء الدين رجب     |
| 4 V                                | 1 £ 1                  | محمد بن سعد بن حسين  | أصداء وأنداء             |
| 97                                 | 111                    | محمد بن أحمد العقيلي | المجموعة الشعرية الكاملة |
| 1.                                 | * *                    | عبد القدوس الاتصاري  | الأنصاريات               |
| ۳.                                 | ٤٣                     | يحيى الألمعي         | عبير من عسير             |
| 7.                                 | 11.                    | إبراهيم قوده         | مطلع الفجر               |
| 7.9                                | 47                     | على أبو العلا        | منطور على اليم           |

ومن أمثلة اهتمامهم بموسيقى التصريع في مطالع القصائد:

(١)
قول حسين سرحان في مطلع قصيدة ((على نمط الشعر الجاهلي )) وهي من الطويل:

الا خطرت ترتاد منزلنا دعد برهرهة خمصانة حسنها فرد فعول مفاعيان فعول مفاعيان فعول مفاعيان فعوان مفاعيان

<sup>(</sup>١): مصدر الدراسة الإحصائية في الجدول دواوين الشعراء وقد سبق توثيقها ، كما ستُلُـحَق في فهرسة المصادر .

<sup>(</sup>٢): (( الصوت والصدى)) : ٥٥ .

إذا أتنام الحسن الضحوك بغادة وسوى لها ندا ، فليس لها ند فعول مفاعيان فعول مفاعيان فعول مفاعيان

فالعروض (لنادعد) في البيت الأول (المطلع المصرع) تتحد مع الضرب (نها فرد) في الوزن (مفاعيلن) ، وفي البيت الثاني يختلف وزن العروض ، (بغادة) (مفاعلن) ، عن الضرب (لها ند) على وزن (مفاعيلن) . لأن التصريع يقتضي مجيء العروض الأولى متحدة مع الضرب في التفعيلة ، ومخالفة له فيما يليها من أبيات غير مصرعة (مفاعلن) . و لاتأتي العروض في غير التصريع إلا مقبوضة .

ويستخدم محمد السنوسي النمط الإيقاعي السابق ، الذي يكثر استخدامه في القصائد القديمة ، فيعمد إلى تصريع مطلع قصيدته ((تأميم وتصميم )) وهي من (الطويل) فيقول:

أجل إنها الحرب الصليبية الأخرى وإن جعلوا حوض (القناة) لها سترا ولم تك إسرائيل إلا ذريعة قد اتخذوا منها لأهدافهم جسرا

وعلى النمط ذاته ينظم عبد الله بن خميس قصيدة ((الصومال الشقيق)) من بحر (الطويل) ويجعل عروض البيت المصرع كضربه (مفاعيان) مخالفاً كل أعاريض القصيدة وهي (مفاعلن) في قوله:

كمثلك من في سيرة الوحي قد هاموا وقاموا على سلساله العذب أو حاموا معين أبياح السواردين سلفه إذا الشتجرت (حامً) على الورد أو (سام)

ومن أمثلة لجوئهم إلى إيقاع التقفية في مطالع القصائد:

(٦)
 قول ضياء الدين رجب من قصيدة ((الفرحة الكبرى)) وهي من الطويل:

<sup>(</sup>١): ((الأعمال الكاملة)) : ١٥١.

<sup>(</sup>۲): ((على ربى اليمامة)) : ۳۷ .

<sup>(</sup>٣): ديوان ضياء الدين رجب : ٧٣ .

هي الفرحة الكبرى وفتناً وعودها فأجمل بها أن يبدو اليوم عيدُها وأجمل بها أمنية عبقرية تدائى على رغم الزمان بعيدُها

فالعروض في بيت المطلع المقفى (مفاعلن) والضرب مثلها ، وكذا بقية أبيات القصيدة .

كما تتماثل العروض والضرب مع اتفاق الشطرين في القافية في قصيدة «فيصل» لمحمد بن أحمد العقيلي وهي من (الطويل) ويستهل مطلعها المقفى بقوله:

افي كن يوم أنت للمجد كافل وفي كل عام أنت للغرب راحل تكلل هام العرب بالغار كلتمًا سفرت وتستجلي علاك المحافل

وعلى المنوال ذاته ينسج علي حافظ قصيدته ((مضيفة شيراتون)) من بحر (الطويل) قائداً:

عيون لها فعلُ السيوفِ البواترُ وقد لله فتك الرماح الكواسر وبسمة تغر لا يغيض رضابة كمثل جنا نحل الزهور النواضر

#### \* التكرار:

و هو من الأنماط الإيقاعية المعهودة التي استخدمها الشاعر العربي القديم في تنسيق وضبط الموسيقى الداخلية للبيت . ومن خلال هذا اللون يتجاوب الشعراء اللاحقون مع استعمالات اسلافهم للإيقاع الصوتي المتردد من داخل البيت الشعري ، فيعمدون إليه كموسيقى ظاهرة ومسموعة يقصد بها التأثير على حاسة سمع المتلقي .

<sup>(</sup>١): (( المجموعة الشعرية الكاملة )): ٥٣ .

<sup>(</sup>۲): « نفحات من طبية »: ۲۷۳.

ويتبدى ذلك من خلال اهتمامهم بأنواع التكرار المختلفة من مثل تكرار المحروف أو بعض الألفاظ أو الصيغ ، وأمثلته في نتاج شعراء هذا الطور يضيق عنها الحصر ، وسيكتفي منها الباحث بثلاثة نصوص ، لشعراء مختلفين ، اكسبها التكرار الصوتي إيقاعا موسيقيا متواترا: أولها قصيدة (زفرة) لإبراهيم فوده ، وفيها يعمد إلى تكرار حروف والفاظ وجمل معينة تقوي الموسيقى الداخلية ، وإلى جانب ذلك يلمح معارضتها الوزنية السينية البحتري الشهيرة ، ويظهر ذلك بوضوح في قول الفوده من قصيدته:

الأماني . وفي الأماني رضى النف ورضاء النفوس أصداء حلم ويح دهري . وكيف لي بالتأسي حظم ثلي من دهره الغبن يب منطق واهم وقلب أسيف منطق واهم ، وما هو بالوا والحياة الحياة والادة تق وشكول الحياة ميراثنا الخا

س ، ضلال مما ضلالات نفس ساج في النفس بين قلب ورأس ما زماني من الزمان المؤسي نيه وحظ النهى بياعة بخس كل حظي . ما بين يومي وأمسي هم حقا - و لا أباطيل حدس تال أولادها بناب وضرس

وهكذا يستمر الفودة في استخدام التكرار الصوتي في كثير من أبيات قصيدته.

والنص الثاني قصيدة ((أقلي اللوم)) التي يعمد فيها حسين سرحان إلى تشكيل الموسيقي الداخلية من خلال التكرار الصوتي المتنوع ، ومنها قوله:

<sup>(</sup>١): (( مطلع الفجر )) : ١٣٩ - ١٤٣ .

<sup>(</sup>۲): السابق نفسه. (۳- ٤): ((أجنحة بلاريش)): ١٩٦.

اقلي اللوم - ويحك - أو أطيلي - هنا ، أو هه ننا طسسٌ ورش ورش ألا ، لا بالمحال ، و لا التمني - ألا يا ليل .. لا لنيل المعنى ولكن ليل مرتجز ثقيل

فقد حُلَّت عن ظبلُ ظليل ومحتشيدٌ بمدرجة السيول يرام بذاك درك المستحيل و لا ليل السليم .. و لا التبيل يغنى فيه بالرجز الشقيل

وثالث النصوص التي يشكل فيها التكرار الصوتي ظاهرة إيقاعية (١) داخلية ، قصيدة ((ياعيد) لضياء الدين رجب ، وفيها يكرر الحروف (٢) كما يكرر الألفاظ والصيغ ، وصورة ذلك واضحة في قوله:

- وأنت ياعيد أنت العيد ما اختلفت
- والااستوى في الرحاب الفيح رجع صد والا استوى في المعسراك المحر "دُولبد
- في هدأة الليل في أطياف سامره
- في بسمة الفجر في أعطاف سندسه
- ياعيد ناشد بطولات لنا سلفت وغيمت في سماء الحق غائمة

إلا عليك الأماني الخردُ الغيدُ
ع تحيا به البيد أو تشقى به البيدُ
ض تحيار ومنت فيخ الأوداج رعديدُ
في اللحن يُطرب فيه النايُ والعود
موائسٌ تتمنى حسنها الخودُ
فقد وهَى ناشدٌ منا ومنشودُ
فجاحدٌ غادرٌ فينا ومجحودُ

# 

وهبو نمط مؤثر في مبوسيقى الشعر الداخلية ، وقد نوع الشاعر العربي القديم في صبورة استخدامه ؛ فجاء به في بيت واحد كما جاء به

<sup>(</sup>۱ - ۲): ديوانه : ۱۰۸ - ۱۱۱.

<sup>(</sup>٣) : وهو أن يذكر الشاعر جميع أقسام المعنى و لا يغادر منها شيئاً . انظر : الأنباري ، أبي البركات عبد الرحمن بن محمد (( اللمعة في صنعة الشعر )) تحقيق د. صلاح الدين الهادي . نادي المدينة الأدبي ، ط١ (١٤١٤هـ) : ٤٧ . وانظر كذلك : (( البديع في نقد الشعر )) الأسامة بن منقذ . تحقيق د. أحمد بدوي - والدكتور حامد عبد الحميد - ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة (١٣٨٠هـ) : ٢١ .

في أبيات متتالية ، واستعمله مستوفى الأقسام على التعيين بعد ذكر متعدد ، كما استعمله بذكر أحوال الشيء مضافأ إلى كل حال مايليق بها .. إلى جانب صور أخرى حرص البلاغيون على تناولها .

ولعل الغاية الرئيسة في تنويع الشاعر القديم لأنماط التقسيم تكمن في تحقيقها لأساليب إيقاعية مختلفة ، تتجسد في كل منها قيمة صوتية تتوافق مع بناء المقاطع وتنسيقها في البيت الشعري .

ولقد حرص شعراء هذا الطور على استخدام الإيقاع الصوتي المتردد من التقسيم. (٢) ومن ذلك قول ضياء الدين رجب من قصيدة ((جناحان)):

جناحان يا ليلى مهيض وعاشر وجفنان ياليلى أسير وآسر وآسر وآسر (٣) وقوله من قصيدة (النادمة ):

فأرقت من كدر ومن ضجر وسئمت من سهر ومن حزن

ويعمد حسين سرحان في قصيدة ((مائدة الإفطار )) إلى استخدام ايقاع التقسيم (٤) في بيتين يقول فيهما:

ما أحسن الإفطاريا آسري على ضروب من لذيذ القبل هذيك للغيظ، وذي للرضا وتلك الياس، وذي للأمل

(°) (۱) كما يأتي به في بيت واحد في قصيدة ((العام الثلاثون)) حيث يقول: وأوسعتها جدا ولهوا وحكمة وجهلا وتذكارا لها وتناسيا

<sup>(</sup>۱): القزويني، الإمام الخطيب ((الإيضاح في علوم البلاغة)) تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي، ط٥، بيروت: ٥٠٦ ـ ٥٠٢.

<sup>(</sup>٢): ديوانه: ٥٥.

<sup>(</sup>٣): السابق: ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤): ((أجنحة بلاريش): ٩٧.

<sup>(</sup>٥): السابق: ١١١.

(١) ومن التقسيم المتوازن الفقرات قول حسين عرب في قصيدته «قال الحكيم»:

فالأولون ، يرون الحق ما صنعوا والأخرون ، يرون الحق ما فعلوا

وهذا الشاعر مأخوذ بالترصيع الذي «تكون مقاطع الأجزاء [فيه] مسجعة، (٢) متقاسمة النظم، متعادلة الوزن» كقوله من القصيدة السابقة:

في كل ناحية ، القوم طاغية ، له زبانية ، من شكله شكيلوا (١) وقوله منها:

فالبوم سانحة ، والكلب نابحة والنفس جانحة ، والعقل معتقل (ف) وقولمه:

ورب حسناء ، فيها الحسن مكتمل والفن محتفل ، والذلُّ منهمل فرعاء ، غراء ، من ليل ومنبلج كأنها بضياء الفجر تغتسل

كما يتأثر حسين سرحان مباشرة - بموسيقى الترصيع في قول الخنساء:

حمال الوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار
(٢)
فينسج على أثر الإيقاع قائلاً:

وأنت من بينهم ملاءُ أفنية شمتاخ أبنية قصاء أوتار ومن أمثلة التقسيم التي يقترب بها أحمد جمال من «الجمع بين الأقسام

<sup>(</sup>١): ((المجموعة الكاملة) ٢: ٨٩.

 <sup>(</sup>۲): ((اللمعة في صنعة الشعر)): ۲۹.

<sup>(</sup>٣): ((المجموعة الكاملة)) ٢: ٨٢.

<sup>(</sup>٤): السابق نفسه ، ٣: ٨٥.

<sup>(</sup>٥): نفسه ۲: ۹٤.

<sup>(</sup>٦): ((ديوان الخنساء)) المكتبة الثقافية ، بيروت : ٤٥.

<sup>(</sup>Y): ((الطائر الغريب)): ٩٣.

(۱) المختلفة والمؤتلفة » قوله من قصيدة «رثاء مكظوم»:

ودربة قاض يحسن الحكم مقطعا وطوق أريب جل أن يتضعضعا بلاغة منطيق . وحجة عالم وذوق أديب مرهف الحس والحجي

ويمتد يحيى الألمعي بالتقسيم في قوله من قصيدة ((العلم والجهل)):

والعلم نسور ساطع وتقدم للجهل إذ فيه الشقاء الأعظم والجهل مرطعمه بل علقم العلم يبني والجهالة تهدم والجهل داءً والشقافة بلسم والعلم طعم في المذاق حلاوة

\* \* \*

والآن وبعد هذه الجولة التي تناولت أثر التراث في موسيقى الشعر لدى شعراء التجديد المحافظ) يستطبع الباحث أن يؤكد تمسكهم بالشكل القديم وعدم خروجهم عن دائرة العلاقة المباشرة بالموروث؛ والدليل على ذلك مجيء أغلب نتاجهم ملتزما بنظام الموسيقى الشعرية الموروثة التي تعنى بوهدة الوزن والقافية، كما جاء الجزء الباقي - من نتاجهم - مثبتا قدرتهم على تمثل ومجاراة تجديد القدامى في استخدام البحور المجزوءة والمشطورة والقوافي المنوعة، وبقدر ما يحمل هذا من إشارة على موافقتهم لتجديد وتطوير الأسلاف - في موسيقى الشعرفإنيه بشير في الوقت ذاته إلى أن التجديد - لديهم - لا يمكن أن يتم إلا في نطاق المعهود في إرث الأسلاف .

<sup>(</sup>۱): «وداعا أيها الشعر»: ٦٦.

<sup>(</sup>۲): ((عبير من عسير )): ۱۰۳.

# الفصل الثاني:

# المعارضات

المبحث الأول: المعارضات الصريحة.

المبحث الثاني: التتابع على معارضة النماذج

المشهورة في الموروث.

# توطئة:

دأب محافظوا العصر الحديث على كشف أرصدتهم الثقافية التي تختزلها المذاكرة عبر صور متعددة تجيء المعارضات في مقدمتها لتؤكد نزعة التأثر المباشر واحتذاء الموروث الشعري القديم.

ولقد حظيت المعارضات الشعرية في العصور المتاخرة ، ولا سيما على أيدي التقليديين في العصر الحديث ، باهتمام شديد من الشعراء حتى صارت سمة من سماتهم وخصيصة من خصائصهم التي يعرفون بها . «فقد كانت قليلة بين الشعراء في العصور القديمة . ولم يع الناس والنقاد المصطلح الفني لها إلا في وقت متأخر حين اتجه إليها الشعراء وتسابقوا في ميدانها ، فازدهرت بينهم ».

ومهما يكن من أمر ارتباط بروزها وازدهارها بالعصور التي يكون فيها حظ الإبداع قليلاً ، ويعاني فيها الشعراء من أزمته الحقيقية . فإنها تبقى كصيغة من صيغ المعالجة الفنية التي يلجأ إليها الشعراء المتأخرون ليتواصلوا مباشرة مع عطاء النماذج الرفيعة التي حفل بها موروثهم الشعري . وحين يعود الشاعر المتأخر إلى معادله في القديم ليعارضه فإن جملة من الدوافع والأهداف تنهض به من وراء تلك العودة ، لعل من بينها الإعجاب الذي يتحول عند الشاعر الموهوب -تدريجيا- إلى غيرة فمنافسة ، يحاول من خلالها تجاوز الموروث الشعري من الداخل ومن ثم الاندفاع إلى فضاء الإبداع .

أو الرغبة - من الشاعر المتأخر- في الوقوف على قدم المساواة مع غيره

<sup>(</sup>١): السماعيل د. عبد الرحمن إسماعيل . ( المعارضات الشعرية دراسة تاريخية ونقدية ) ط١، جدة : ٣٥.

<sup>(</sup>٢): السابق نفسه.

من فحول الشعراء الأقدمين الذين أثرت عنهم تلك النماذج الرفيعة وهذا يدخل الشاعر المتأخر في عملية التوازي مع الموروث ، وغالبا ما تكون محصلة ذلك اعتكاف الشاعر في دائرة التراث وعدم مغادرتها . وقد يكون من بين الدوافع الرغبة في التحدي وإثبات القدرة في التفوق على الأسلاف «وأنه لايقل قدراً وقدرة على أولئك القدماء الذين احتفى بهم النقاد في القديم والحديث ».

وعلى نحو قريب من الإحيائيين المتأخرين طرق الشعراء السعوديون في هذا الطور باب المعارضات الشعرية ، وتداخلوا مع المنماذج والأمثلة الشعرية القديمة تداخلا مقصودا ، وتركت النصوص السابقة أثرها المباشر في نصوصهم من حيث اللغة والأفكار والصور فضلا عن الوزن والقافية . ولبيان ذلك يمكن تتبع صبغ المعالجة الفنية التي لجأ إليها الشعراء في قصائدهم من خلال معارضاتهم الصريحة التي عنوا فيها بمباشرة النص القديم وهو ما سيتناوله الباحث في المباحث القادمة :

<sup>(</sup>١): السابق : ٢٣٠ .

# المبحث الأول:

# المعارضات الصريحة (دراسة نموذج)

وهي التي توافق فيها القصيدة المتأخرة سابقتها في وزنها وقافيتها ، ويكون الغرض فيهما واحداً أو متماثلاً ، فتكون المتأخرة صدى للقديمة بدافع الإعجاب . وقد تكون المعارضة كلية فتشمل القصيدة القديمة أو تقتصر على جزء منها أوفي هذا النوع من المعارضات يُكثر الشعراء المتأخرون من التضمين وقد يستغرق ذلك جزءا كبيرا من النص المعارض ، كما يكثرون من تكرار (ألفاظ القوافي) إلى جانب تداخلهم مع المعاني وبعض التراكيب. كما أن القصيدة ( الأنموذج ) التي يتصدى لها الشاعر المعارض غالباً ما تكون من القصائد المشهورة في الموروث الشعري . و لا عجب هنا أن يلتقي أكثر من شاعر على معارضة إحدى نفائس التراث ، وفي هذا اللقاء إشارة إلى التقارب الثقافي النذي تدل عليه نوعية المحفوظ المختزل في الذاكرة من ناحية ومن أخرى ،أهم ،التقارب في صيغة المعالجة الفنيسة التي يلجأ إليها شعراء الطور الواحد في التعامل مع الأنموذج الموروث ، ونسبة التأثر التي يتركها النص السابق في النصوص اللاحقة. وعلى سبيل التمثيل يمكن تقصى الأثر المباشر عند ثلتة من الشعراء السعوديين في هذا الطور هم : عبد الله بن خميس ، وحسين عبد الله سراج ، و د. محمد بن سعد بن حسين ، ومحمد إبراهيم جدع ،

<sup>(</sup>۲-۱): السابق: ۱۹ - ۲۰

<sup>(</sup>٣): انظر ترجمة هؤلاء الشعراء في ((موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين خلال ستين عاماً )) إعداد أحمد سعيد بن سلم . ط١ . نادي المدينة المنورة الأدبي . وهذا بيان بالجزء والصفحة لكل منهم : (ابن خميس ١ : ٣١٧) ، (حسين سراج ٢ : ٤٠) ، (د. محمد بن سعد بن حسين ١ : ٢٢٨) ، (محمد إبراهيم جدع ١ : ١٤٥) ، (يحيي إبراهيم الألمعي ١ : ٣٣) ، أما إبراهيم أمين فوده فيمكن الرجوع لترجمته في ((شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب )) تأليف عبد الكريم الحقيل . ط٢ ، ١٤١٣هـ (الجزء الأول ص ٢٣٠) .

و إبراهيم أمين فوده ، ويحيى إبراهيم الألمعي . فقد التقوا جميعاً على معارضة صريحة لنموذج نال شهرة كبيرة في القديم و الحديث ، ويُعد من بين أشهر قصائد الشاعر الأندلسي ( ابن زيدون ) وهو القصيدة المعروفة بر «نونية ابن زيدون» وكان قد كتبها في سجنه وأرسلها إلى ( ولادة بنت المستكفي ) يعاتبها ، ويتذكر بحسرة أيامه معها ، ويسالها أن تدوم على عهده ، ويقول فيها :

- أضحى التنائي بديلا من تدانينا ،
- بنتم وبنا ، فما ابتلت جوانحنا نكاد ، حين تناجيكم ضمائرنا ، حالت لفقدكم أيامنا ، فغدت
  - دومي على العهد ، مادمنا ، محافظة ،

وناب عن طيب لقيانا تجافينا شوقا إليكم، و لاجفت ماقينا يقضي علينا الأسى لولاتأسينا سودا، وكانت بكم بيضا ليالينا فالحرمن دان إنصافا كما دينا

وحتى يتبين إلى أي حد كان حضور (ابن زيدون) في القصائد التي عارضوا بها (نونيته)، وكيفية تداخلهم وتأثرهم بها، فإن الباحث سيتتبع الأثر في تلك النصوص المعارضة للنص (الزيدوني) الشهير من حيث: الأوزان والقوافي، الموضوع والأفكار، معجم الألفاظ والتراكيب الزيدونية.

#### - الأوزان والقوافي:

اختار الشاعر القديم (بحر البسيط) وزنا لقصيدته ، وحرف (النون) الموصول بألف المد رويا لها ، وحرص في مطلع القصيدة على التصريع ، فعادل الوزن في عروض البيت الأول وضربه ، جريا على سنن الشعراء ، فقال: (.... تدانينا ... تجافينا).

ولمقد وافق الشعراء السعوديون - السالف ذكرهم - (النونية الزيدونية) في

<sup>(</sup>۱): دیوان (ابن زیدون). دار صادر . بیروت: ۹ - ۱۳ .

إيقاعها الموسيقي ، فبنوا قصائدهم على (البسيط) ، وهو من الأبحر المثرية (۱) التي كثر دورانها في الشعر العربي القديم ، واتحدوا مع النموذج في مجيء العروض مقطوعة (تغير فيه فاعلن إلى فاعل) وكذلك الضرب ، والتزموا بذات الروي وهو (النون الموصولة بألف المد) ، ولم يكتفوا بذلك بل نهجوا نهجه في توقيع المطلع بتعادل الوزن والروي (التصريع) إذ يقول حسين عبد الله سراج في مطلع قصيدته ((نداء العيون)):

أمست ليالي الهنا حلماً تناجينا وأصبحت ذكريات الحب تشقينا (٣) ويستهل محمد إبراهيم جدع قصيدته (مناجاة ) قائلا:

ماذا أقول وقد أضحى يحيينا حلو الشمائل بالأمال يدنينا

كما يبدأ الدكتور محمد بن سعد بن حسين قصيدة (زيدونية أخرى) بقوله :
عدنا وعادت لنا أغلى أمانينا نشتار من شهدها أحلى أغانينا

ويعول يحيى إبراهيم الألمعي كثيرا على عذوبة النغمة التي أحدثها مطلع النموذج القديم، فيكرر الألفاظ التي أنهى بها (أبو الوليد) عروض وضرب مطلع قصيدته، مع ملاحظة تغيير المواقع في مستهل قصيدته (لقاء) إذ يقول:

أمسى التداني بديلاً من تجافينا وحل عن بعد لقيانا تدانينا (٦) ويفتتح الشاعر عبد الله بن خميس قصيدته (ابن زيدون) بقوله: يا رائد الشعر إبداعا وتلوينا كيما تخلد منه الخراد العينا

<sup>(</sup>١): انظر: مصطفى ، محمود (( أهدى سبيل إلى علمي الخليل )) ط ١٩٠ . القاهرة: ٤٤ .

<sup>(</sup>٢): ديوان (( البها)) ط١، تهامة. جده: ٩٩.

<sup>(</sup>٣): (( المجموعة الشعرية الكاملة )) ط١ ، النادي الأدبي الثقافي ، جده: ٣٧١ .

<sup>(</sup>٤): ديوان (( أصداء وأنداء )) ط1. الرياض : ١٥٤. (٥): ديوان (( عبير من عسير )) ط1، الرياض : ٢٩.

<sup>(</sup>۲): ديوان (( على ربى اليمامة )) ط۲، ۱٤٠٣هـ - الرياض : ۳۲۹.

ويتخلى الشاعر (إبراهيم أمين فوده) عن تصريع المطلع في قصيدته (۱) (الجبابنا في ربوع النيل) فيستهل معارضته قائلا:

أحيابنا في ربوع النيل ما برحت - والله - ذكر اكمو من نفسنا حينا

وإذا كان في المطالع السالفة الذكر ما يدل على تأثرهم المباشر بالموسيقى النابعة من الخلفية القديمة ، فإن في استعانتهم بقافية النموذج (الزيدوني) ما يؤكد حضوره بقوة في قصائدهم ، فهم جميعا و بلا استثناء ينساقون ، بعفوية الواقع تحت سيطرة الإيقاع الموسيقي في ذلك النموذج الرفيع ، ليقبسوا الكثير من الألفاظ التي ختم بها (أبو الوليد) نونيته الشهيرة . وفي هذا إشارة واضحة إلى حرصهم على المحافظة على رتم القصيدة المحتذاة ومحاكاتها في الموسيقى إلى أبعد الحدود .

ففي حين بلغت قصيدة الشاعر الدكتور ابن حسين (زيدونية أخرى) تسعة وخمسين بيتا ، فإن ماتكرر فيها من ألفاظ القوافي التي ختم بها ابن زيدون (نونيته) يبلغ إحدى وثلاثين كلمة ، مما يعني انتقال أكثر من نصف قوافي النموذج إلى قصيدته .

وكذلك فعل (ابن خميس) في قصيدته (ابن زيدون) حين كرر اثنتين وعشرين لفظة قافية من النموذج الزيدوني من أصل اثنتين وأربعين هي مجموع أبيات النص ، وهي نسبة كبيرة تتجاوز النصف بقليل. أما الشاعران: إبراهيم فوده ، في قصيدته (أحبابنا في ربوع النيل) ، ويحيى الألمعي ، في قصيدته (لقاء) ، فإنهما يشتركان في عدد أبيات قصيدتيهما البالغ في كل منهما خمسة عشر بيتاً ، كما يتساويان في عدد كلمات القوافي المنتقلة

<sup>(</sup>١): ديوان (( مجالات أعماق )) ط١، ١٤٠٥هـ - مكة المكرمة : ٢٥٢.

من (النونية) القديمة ، إذ بلغت ثمان كلمات ، وهي نسبة تستقر عند النصف في كلا النصين . ويعمد الشاعر حسين سراج في قصيدته (نداء العيون) التي لم تتجاوز أبياتها ثلاثة عشر بيتا إلى إنهاء ثمانية منها بالفاظ من القوافي التي ختم بها (ابن زيدون) أبيات قصيدته ، وهنا تتجاوز نسبة القوافي المنتقلة إلى النص الثلثين . وإذا ماقورنت بما تقدم وما سيتبع فستكون الأعلى عطفا على عدد أبيات القصيدة التي انتقلت إليها وهي ثلاثة عشر بيتا كما تقدم ، وفي النص الأخير وهو قصيدة (مناجاة) الشاعر محمد جدع تقل نسبة ألفاظ القوافي المنقولة من النونية القديمة إلى الثاث ، حيث بلغت القصيدة (سبعة عشر) بيتا ، فكرر في خمسة منها خمسا من كلمات القافية الزيدونية ، وبقي أثر الاستعانة بالنموذج القديم قائما ، كما هو الحال في النصوص السابقة .

وهكذا يتكشف بوضوح مظهر من مظاهر التأثر المباشر بالخلفية الشعرية الموروثة ، يتمثل هنا في سيطرة النموذج المعارض على الإطار الموسيقي المتأخر ؛ الذي توقف عند حدود الإيقاع الموسيقي القديم فما استطاع تجاوزه و لا الإفلات من سيطرته القوية ؛ ولعل القائمة التالية تؤكد أن الشعراء - السالف ذكرهم - ضارعوا إيقاع القافية (الزيدونية) وتداخلوا معها ، بل إنهم استعاروها ولم يتمكنوا من إزاحتها أو حجبها:

يا ربة المجد أين العهد هل عبثت به الأعادي وهل أنسيت ماضينا أن صح يا قلب ما قد قيل فابك على أيامك البيض وايأس من تلاقينا

وكانا مثبتين من قبل مع باقي أبيات القصيدة في مسرحيته الشعرية (غرام و لادة) ط٢ - جدة ، ١٤٠٢هـ : ٤٧ .

<sup>(</sup>١): حذف الشاعر من القصيدة المثبتة في ديوانه ( إليها ) هذين البيتين:

| كيفية حضوره                                         | كيفية حضورها         | كيفية حضورها في | كيفية حضورها | كيفية حضورها        | كيفية حضورها             | القافية كما              |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| في قصيدة                                            | في قصيدة             | قصيدة (الجدع)   | في قصيدة     | افي<br>تا د تاکان ت | في قصيدة                 | يت مرتبة في              |
| (ابن خمیس)<br>تدانینا                               | (الألمعي)<br>تدانينا | تدانينا         | (السراج)     | قصيدة (الفودة)      | (ابن حسین)<br>تدانینا    | رنية ازيدونية<br>تدانينا |
|                                                     | تجافينا              |                 |              | <u>-</u>            | ت ا                      | تجافينا                  |
| يبكينا                                              |                      |                 |              | _                   | تبكينا (مرتين)           | بيكينا                   |
| آمیثا                                               | _                    |                 | _            | _                   | ا جبیت (مرس)             | آمينا                    |
| بأيدينا                                             |                      |                 | _            | أيدينا              | -<br>لأيدينا(مرتين)      | بايدينا                  |
| _                                                   |                      | _               | تلاقينا      | تلاقينا             | میتو(مرس)                | تلاقينا                  |
| _                                                   |                      |                 |              |                     | أعادينا                  | أعادينا                  |
| دينا (مرتين)                                        |                      |                 |              |                     |                          | رصو <del>ی</del><br>دینا |
| ی (مرتین)<br>فینا (مرتین)                           |                      |                 | -            | فينا                | -<br>فنا دعد کانف        | دیت<br>فینا              |
| , ( <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> |                      | تغرينا          | يغرينا       |                     | فینا (مرتین)<br>یغرینا   | يغرينا                   |
|                                                     | مأقبنا               |                 | يري          | مآقينا              |                          | يعريد مآقينا             |
| تأسينا                                              |                      |                 | -            | الماليات            | مآقینا (مرتین)<br>تأسینا | تأسينا                   |
| ميتات                                               | <u>-</u>             | -               | -<br>أيالينا | ليالينا             | ليالينا                  | ليائينا                  |
| -                                                   |                      | -               | تصافينا      |                     | بتاش                     |                          |
| _                                                   |                      | -               | الماقيا      | _                   | 1 21                     | تصافينا                  |
|                                                     | -                    |                 | -            | -                   | ماثبينا                  | ماشينا                   |
| - 1                                                 |                      | -               | -            | -                   | يمبينا                   | يصبينا                   |
|                                                     | -                    | -               | -            | ناسينا              | -                        | ناسينا                   |
| ریاحینا                                             | - 1                  | -               | -            |                     | رياحينا                  | رياحينا                  |
| المحبينا<br>(مرتين)                                 | المحبينا<br>(مرتين)  | _               | -            | 44                  | المحبينا                 | المحبينا                 |
| <u>(مرس)</u><br>أمانينا                             | امانینا              |                 | أمانينا      |                     | (۳مرك)<br>أمانينا        | أماثينا                  |
|                                                     |                      | بحبينا (٣مرك)   | يحبينا       | -                   | فتحيينا                  | رمانیت<br>یحبینا         |
|                                                     |                      | ا پدیدار امرف)  | ا کیپ        | -                   | طينا                     | يحييت                    |
| لينا                                                | -                    |                 | -            |                     |                          | لينا                     |
| وتزيينا                                             | -                    |                 | **           | -                   | لينا(مرتين)              |                          |
| وترييت ونسرينا                                      | -                    |                 | -<br>ونسرينا | -<br>ونسرينا        | -<br>ونسرينا             | وتزيينا<br>نسرينا        |
| أفانينا                                             | أفانينا              | -               | افانينا      |                     | ونسريد افانينا           | لفنريت<br>أفانينا        |
| حينا                                                | حينا                 | -               |              | حينا                | ·                        | حينا                     |
| حيد وتبيينا                                         |                      | -               | -            | - ujs               | حينا (مرتين)             | حین<br>وتبیینا           |
| ***                                                 | - [                  | -               | -            |                     | ا وغسلينا<br>ا وغسلينا   | و نبیین<br>و غسلینا      |
| -                                                   |                      |                 |              | -                   |                          |                          |
| يفشينا                                              | -                    |                 | -            | _                   | و اشینا                  | واشينا                   |
|                                                     | -                    |                 | -            | ~                   | -                        | يفشينا<br>۱۰:۶۳          |
| تأقينا                                              |                      | -               | -            | =                   | - 1:::                   | تلقينا                   |
| - 1: "                                              | -                    | -               | -            |                     | مغنينا                   | مغنينا                   |
| وتحسينا                                             | -                    |                 | -            | -                   | -                        | وتحسينا                  |
| -                                                   |                      | -               | -            | -                   | يصبينا                   | يصبينا                   |

وإلى جانب ما تقدم يلحظ المتأمل في النصوص السابقة تأثرها بالموسيقى الداخلية التي استثمرها (ابن زيدون) من إيقاع الحروف والكلمات ، وشكل عليها نسيج نونيته .

وأول ما يلفت الانتباه في النموذج القديم تردد حرف (النون) فيه بكثرة ؛ فإلى جانب مجيئه رويا ، اهتم الشاعر القديم بتوظيفه في ثنايا النص ، فتارة يأتي به أصليا في اللفظة ، وأخرى يستعمله على شكل ضمير متصل (نا) ، وهذه الأخيرة أكسبت النص إيقاعا موسيقيا مميزا رفع من شأن وزنها العروضي وزاده حسنا وجمالا . ولعل ابن زيدون قد وجد في إيقاع هذا الحرف تجاوبا صوتيا يساعد على البوح بتجربته الفراقية التي يغلفها الحزن . ولنتأمل ذلك في مثل قوله:

أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا وقوله:

الاغروفي أن ذكر ناالحزن حين نهت عنه النهي ، وتركنا الصبر ناسينا

ولقد أدرك المعارضون عذوبة النغمة التي أحدثها حرف النون - بجميع استعمالاته - في النص المُعارض ، فرددوه على نحو من سلفهم القديم ، واقتربوا من النموذج الموروث في استخدامه . ويلحظ تأثرهم المباشر بذلك في مثل قول إبراهيم فوده:

إنا وإن باعدت ما بيننا ونات بنا الديار فما كنا بناسينا أحبابنا في ربوع النيل إن بنا شوقا إليكم وتحنانا لنادينا

<sup>(۳)</sup> وقول حسين سراج:

وع النيل إن بنا ﴿ سُوفَا النِيكُمُ وَلَحَنَانَا لَنَادَيِنَا ﴿ (٢)

<sup>(</sup>۱): ديوان «ابن زيدون»: ٩ - ١٢.

<sup>(</sup>٢): ديوان ((مجالات وأعماق)) : ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣): ديوان ((اليها)) : ٩٩ .

كنا خليلين في دنيا الغرام وقد أضفت علينا من النعمى أفانينا (١) وكذلك قول د. محمد بن حسين:

عدنا وعادت لنا أغلى أمانينا تزهى بإيناس لقيانا مغانينا (٢) ويوافق يحيى الألمعي النسج القديم في قوله:

أمسى التنائي بديلاً من تجافينا وحل عن بعد لقيانا تدانينا (٣) و لا يختلف إبراهيم جدع عن سابقيه في التأثر إذ يقول:

يا من به كانت الألحان تطربنا وفيه من نفحات الروح تعلينا (٤) وإلى حد ما في ذلك يقول عبد الله بن خميس:

كنا نعد رقيق الشعر مثلبة ونركب الصعب من قبل ابن زيدونا يستنزل الشعر رهوا من مفاتنه وينفث السحر إلهاما أفانينا

وفي الجدول التالي بيان بتأثرهم المباشر بالخلفية القديمة التي شكل فيها حرف (النون) عمودا فقرياً.

| مرات استخدامه ضمیرا متصلاً (۱۱) | معدل تكراره في البيت الواحد |                                |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ۸٦                              | ه مرات                      | تردده في قصيدة (ابن زيدون) ۲۰۳ |
| 41                              | £ مرات                      | تردده في قصيدة (ابن حسين) ٢٥٦  |
| Y 0                             | £ مرات                      | تردده في قصيدة (ابن خميس) ٤٤٤  |

<sup>(</sup>١): ديوان ((أصداء وأنداء)) : ١٥٤.

<sup>(</sup>٢): ديوان ((عبير من عسير)) : ٢٩.

<sup>(</sup>٣): (( المجموعة الشعرية الكاملة )) : ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤): دُيُوان ((على ربي اليمامة )) : ٣٢٩ – ٣٣٠.

| ٠٧ | t مرات | تردده في قصيدة (الألمعي) ٢٠ |
|----|--------|-----------------------------|
| ٣٢ | ٥ مرات | تردده في قصيدة (الفوده) ٧٤  |
| ** | £ مراث | تردده في قصيدة (الجدع) ٦٥   |
| 17 | ٥ مرات | تردده في قصيدة (السراج) ٦٥  |

# - الموضوع والأفكار:

قبل البدء في استقصاء الأثر الذي تركه النص المعارض في النصوص المعارضة - صراحة - من حيث التوافق في الموضوع والتداخل في المعاني والأفكار - وهي فرضية تنهض في فن المعارضات الذي يقوم أساسا على التكرار - فإن الباحث سيتتبع الأفكار والمعاني التي بنى منها (ابن زيدون) نسيج نونيته الشعري. حتى يسهل بعد ذلك رصد مظاهر الإلتقاء - المتوقع - مع النموذج القديم.

#### الهيكل التجريدي الموضوعي لقصيدة (ابن زيدون):

- الإستهلال بمقدمة غزلية حزينة يانسة تقارن بإيجاز -مؤثر- بين ما ألت إليه الحال وماكانت عليه.
  - شكوى الفراق والبعد والصد وصروف الدهر.
  - الحسرة على الأيام الماضية والإستسلام للبكاء.
  - زيادة الألم من عذل الواشين و الأعادي وشماتة الحساد و المبغضين.
    - تجدد الذكرى وتهيج الوجد ومواصلة البكاء.
    - التذكير بالعهد والثبات عليه والحث على الوفاء به.

- وصنف مادي يجسم جمال الحبيبة.
- مزج الغزل بفن وصف الطبيعة على عادة الشعراء الأندلسيين -.
  - إخفاء اسم المحبوب والإكتفاء بالتلميح.
- الرضوخ لليأس واجترار الحزن. والتعويض بالذكرى وفاءا للمحبوب.
  - التماس التداوي بالطيف.
- الدعاء بالسقيا للمكان وساكنيه ، وتحية المحبوب على البعد وإبلاغه السلام.

ومن العناصر السابقة - وكما هو معلوم - يتضح أن الغرض العام الذي يندرج فيه هذا النص و لايخرج عنه في قليل أو كثير هو الغزل.

أما الغرض الخاص أو الفكرة الرئيسة التي تدور في نطاقها باقي الأفكار فهي: تجسيد ما يعتمل بالنفس إثر تجربة حزينة تنتهي بالفراق.

وبعد هذا العرض ومن خلال استقراء النصوص السابقة التي تصدت لمعارضة (النموذج الزيدوني) يمكن الإجابة عن مدى الأثر الذي علق بالمضامين اللاحقة:

## فمن حيث الغرض:

التقى أربعة من الشعراء وهم: (ابن حسين) و (الجدع) و (السراج) و (الألمعي) مع (النونية) في فن الغزل. كما التقوامع الفكرة الرئيسة في التعبير عن أثر الفراق والبوح بألم الصد ولوعة الهجر وشدة الوجد.

واختلف الباقيان معها في غرض الغزل وهما: (ابن خميس) و (الفوده) ؛ فالأول ينتقل بالموضوع من شكوى الفراق والبعد والصدوالألم والثبات على العهد في الغزل إلى قضية عصرية شغلت فكره هي: الشكوى مما حل بالشعر العربي في العصر الحديث من بعض المجددين الذين تنكروا لموروثهم العربي الأصيل جهلا به ، فدعوا إلى هجره وهدمه لجموده وقدمه - على حد زعمهم - ، ويمموا صوب الغرب يقلدونهم في كل شيء بدعوى التجديد.

ثم إن الشاعر ابن خميس يدرج هذه القصيدة في باب من الديوان أسماه (في المؤتمرات () () و المجامع) ويشير بعد عنوان القصيدة إلى ما نصه «في مهرجان ذكرى (ابن زيدون) الذي دعت إليه حكومة المغرب ، اشترك الشاعر بهذه القصيدة .) ومعنى ذلك أن الشاعر أعد هذه القصيدة لتلك المناسبة المقترحة . وكانت معارضته لهذه القصيدة بالذات مقصدا أساسيا فكانه أراد بذلك إقامة الحجة والبرهان على سمو هذا الموروث القديم . وابن زيدون من أحسن نماذجه . ومع أن الشاعر لم يلتق مع سابقه في الغرض العام إلا أنه استطاع ومع أن الشاعر لم يلتق مع سابقه في الغرض العام إلا أنه استطاع توظيف الغرض الخاص في قصيدته ، فوجه الخطاب إلى صاحب النونية ، وهمس إليه بالشكوى المعبرة عن عدم الرضى والألم من صنيعهم:

أبا الوليد أعر نجواي مصعية القوم بعدك عقوا الشعر واتخذوا ضاقوا به يخلب الألباب مرتجزا واستبدلوه بأمشاج ملفقة قالوا ابن زيدون مشال ومتبع

لطالما سمعت صوت المحبينا بعد الجياد الكريمات البراذينا جمّ النهى عبقري الفكر موزونا تجترها بدعة التقليد تلقينا (إليوت) أجدر تجديداً وتحسينا

ويصل إلى الذروة في التأثر المباشر بالغرض الخاص عندما يقتطع ثلاثة أبيات من النونية القديمة - على سبيل التضمين - ويلحقها بما تقدم، ويجعلها رابطاً لتوحد السابق مع اللاحق في الغرض والفكرة ؛ ويستغل فيها

<sup>(</sup>١): ((على ربى اليمامة )) : ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢): السابق: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣): السابق: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤): انظر السابق: ٣٣٣.

صوت رابن زيدون وأفكاره ، فيعاتبهم ويتألم لبعدهم عن الموروث الأصيل على لسان رأبي الوليد ). وسيشير الباحث إلى الأبيات بعد الإنتهاء من عرض الموضوع والأفكار - إن شاء الله - .

أما الثاني وهو الشاعر (إبراهيم فوده) فقد انتقل بالغرض من الغزل إلى تحية بعض أصدقائه في مصر بعد أن فارقهم وعاد إلى وطنه. ولكنه سرعان ما اقترب من الغرض القديم عندما خاطبهم في قصيدته برأحبابنا) أكثر من مرة ، وعندما تحدث إليهم عن (الود) و (عهد الوداد) و (دموع الممآقي في يوم الوداع) و (الشوق) و (التحنان) و (الحب) ....

ومن حيث الأفكار التي بني عليها الهيكل الموضوعي المنموذج القديم: فمع أنهم حاولوا الإبتعاد بها عن حد التداخل المؤدي إلى التكرار ، إلا أن غير قليل منها قد انتقل إلى نصوصهم ، وذلك راجع إلى حضور النموذج وسيطرته القوية على الذاكرة الشعرية. ومن بين الأفكار التي تداخلوا معها: مزج الغزل بقن وصف الطبيعة ؛ وهي عادة درج عليها الشعراء الأندلسيون نظراً لطبيعة بالادهم الجميلة وحياتهم المترفة ، ويجسد (ابن زيدون) هذه الفكرة في قوله:

يا روضة طالما أجنت اواحظنا وياحياة تملينا، بزهرتها، ويا نعيما خطرنا من غضارته

وردا ، جلاه الصبا غضا ، ونسرينا منى ضروبا ، ولدات أفانينا في وشي نعمى ، سحبنا ذيله حينا

فيأخذها (ابن حسين) من النموذج ويعيد صياغتها دون أن يرقى بها إلى درجة الإجادة فيقول:

 <sup>(</sup>۱): ديوان ((مجالات وأعماق )): ۲۵۲.

<sup>(</sup>۲): ديوانه : ۱۱ - ۱۲ .

<sup>(</sup>٣): ((اصداء وانداء )) : ١٥٤.

يا روضة من رياض الحسن باكرها ويا أحاديث أمال مجنحة ويا نعيما به أرواحنا رتعت

روح الصبا بعد عشر من ثلاثينا تهفو إلى رفرف ما أنفك يغرينا دهرا ونالت به من أمرها لينا

(١) ويتداخل معها رحسين سراج) محاولاً الإبتعاد بها عن التكرار في قوله:

أضفت علينا من النعمى أفانينا ممزوجة بحنان كان يحيينا من نفحك الطيب كافورا ونسرينا والمطير تسجع والدنيا تهنينا كنا خليلين في دنيا الغرام وقد نسقى حميا الهوى في الكاس مترعة وللنسائم أنفاس معطرة والماء ينساب والأشجار راقصة

وينجح (إبراهيم فوده) في اقتضاب الفكرة وحصرها في أضيق الصدود (١) عندما يكتفي بالتعبير عنها قائلاً:

ذكرى معطرة وردا ونسرينا

أما المداد فذوب من حشاشتنا

ويتأثر بها (ابن خميس) كما يلمح في مثل قوله:

يشدو به الطير تطريبا وتلحينا وينفث السحر إلهاما أفانينا سكر الصبا ويثنيها رياحينا

في مستراد خصيب ساحر عبق يستنزل الشعر رهوا من مفاتنه تغدو به الغيد أسرابا يرنحها

ويواصل الشعراء متابعتهم لأفكار النموذج القديم ، فيتأثرون بفكرة التماس التداوي بالطيف ، التي نص عليها السابق في قوله:

فالطيف يقنعنا ، والذكر يكفينا

أبكي وفاءً ، وإن لم تبذلي صلة ؟

إذ يتداخل معها (الجدع) ويمتد بها بعد أن وجد فيها تعويضا الصد

<sup>(</sup>۱): ((ليها)): ۹۹.

<sup>(</sup>٢): ((مجالات واعماق)) : ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣): ((على ربى اليمامة)): ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤): ديوان ((ابن زيدون)) : ١٣.

والحرمان ، فيقول:

وأرقب الطيف في نومي لرؤيتكم أذوب شوقاً فهلا جئت ترضينا حتى تعود إلى نفسى سعادتها من بعد صد مع الحرمان يقصينا

ويتأثر (ابن حسين) بذات الفكرة، فيعبر عن شوقه ونفاد صبره من (١) جراء البعد والفراق، ويستجدي الطيف قائلاً:

يا من تناهى بنا شوقاً لمجلسها وإزور عنا اصطبار لا يوافينا هلا بعثت خيالا منك يسعدنا أو نفحة من سلام منك يسلينا

وكما تناولت (النونية القديمة) فكرة التذكير بالعهد والثبات عليه . (٣) والحث على الوفاء به في قول الشاعر:

دومي على العهد، ما دمنا ، محافظة فالحر من دان إنصافا كما دينا يتناولها السراج في صياغة مختلفة ؛ يعمد فيها إلى أسلوب الإستفهام المكرر قائلاً:

يا ربة المجد أين العهد هل عبثت به الأعادي وهل أنسيت ما ضينا (٥) ويستهدي بها (الفوده) فيلجأ إلى تفريعها ، دون الإفلات منها في قوله:

إنا وإن باعدت ما بيننا ونات بنا الديار فما كنا بناسينا مهما تكن شرع الأيام قاسية وللظروف بنا – أحكامها فينا وإن تناسى دَعيّ الود موثقه كنا على العهد حُفاظاً وفيينا

ومن الأفكار التي انفرد بتكرارها شاعر دون سواه من المتأخرين

<sup>(</sup>١): (( المجموعة الشعرية الكاملة )) : ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٢): ((أصداء وأنداء )): ١٥٤.

<sup>(</sup>۳): ديوان ((ابن زيدون )): ۱۳. (۲): د ان ساله استاله ۹

<sup>(</sup>٤): ديوان ((اليها)) : ٩٩. (٥): (( مجالات وأعماق )) : ٢٥٢.

- في النصوص السالفة الذكر - فكرة إخفاء اسم المحبوب ومحاولة التعليل (١) لذلك ومن ثم الإكتفاء بالتلميح ، وفيها يقول (ابن زيدون):

لسنا نسميك إجلالا وتكرمة وقدرك المعتلى عن ذاك يغنينا إذا انفردت وما شوركت في صفة فحسبنا الوصف إيضاحاً وتبيينا

فقد تابع رابن حسين الفكرة السابقة وأطال شرحها ، فأجاد في الامتداد (٢) بها قائلا:

لولاحيائي ولولا غيرة حبست صرحت باسمك في شعري ليملاه أبي أضن على شعري بجوهرة هواك سر عن الظلماء أكتمه وباسم (رند) و (هند) أشتكي ألمي

مني لساني ولولا عزة فينا نورا ويزداد إحسانا وتحسينا لألاؤها جنوة في عين واشينا إذ كل شيء أرى فيه أعادينا وبين أضلعنا خطت أسامينا

و فكرة الوصف المادي المجسم لجمال المحبوبة ، والتي شكلت (٦) أحد عناصر الهيكل الموضوعي في نص (ابن زيدون) إذ يقول:

إذا تاود آدته رفاهية توم العقود، وأدمته البُرَى لينا كانت له الشمس ظنرافي أكلته بل ما تجلى لها إلا أحايينا كأنما أثبتت في صحن وجنته زهر الكواكب تعويذا وتحسينا

فإن الشاعر (محمد جدع) يطيل الوقوف عندها ، حين يستدعي منها ومن سواها من موروث الشعر بعض الأوصاف التي تغنى بها الشعراء في المانجهم ، ومنها قوله:

<sup>(</sup>١): ديوانه: ١٢.

<sup>(</sup>٢): ((أصداء و انداء )): ١٥٦.

<sup>(</sup>٣): ديوانه : ١١٠

<sup>(</sup>٤): (( المجموعة الكاملة)): ٣٧١.

أراه يقبل في حسن وفي خفر مهفهف الخد مرموق بقامته وقام يخطر في أنحاء مجلسنا وجيده أي جيد أنت ترمقه يبدو الجمال على أفاق فتنته

ووجنتاه بلون الورد تغرينا ان جاء يمشي نحس الحسن ينشينا هناك أشهد إشراقا ينادينا يضفي على الحسن ترتيلا وتلحينا مصورا بجمال القد يسبينا

في حين يتحول (السراج) بالفكرة فيغلب جانب الوصف المعنوي (١) - المالوف عند العذريين - في قوله:

ورقة في دلال زانه خسفر وعفة توجت فخرا ليالينا

وللى جانب ما تقدم برزت في النصوص السابقة أفكار أخرى قام عليها هيكل (النونية) الموضوعي مثل (الحسرة والياس والحزن) و (شكوى الصد والفراق) و (تجدد الذكرى وتهيج الوجد. والبكاء)... وحتى لايطول المقام في استعراض كامل الأفكار يكتفي الباحث بالإشارة إلى وجودها في تلك النصوص.

وقبل أن يختم الحديث عن الموضوع والأفكار يشير الباحث إلى أن ظاهرة المعارضة عند بعض شعراء هذا الطور لم تقتصر على التأثر بما تم بيانه في الموسيقى أو الموضوع والأفكار بل تجاوز الأمر ذلك إلى إظهار إعجابهم بالنموذج المعارض عن طريق التضمين الذي يصل إلى حد الإسراف أحيانا ، فيعمدون إلى بعض أبيات النموذج القديم ويقحمونها في نصوصهم دون تغيير ، مكتفين فيها بمجرد النقل ، وقد يتجاوز الأمر ذلك إلى عملية أشبه ما تكون بالقص واللصق .

وفي هذا الصنيع دليل على وقوعهم الصريح تحت هيمنة النموذج الموروث وتسايمهم له .

<sup>(</sup>١): (( إليها )) : ٩٩.

وكمثال على ذلك من بين هولاء الشعراء (الذين عارضوا النونية النزيدونية) ؛ قصيدة (زيدونية أخرى) إذ يعمد فيها الشاعر (ابن حسين) إلى تضمين بيتين من (النونية) القديمة هما:

- ويانعيما خطرنا من غضارته في وشي نعمى سحبنا ذيله حينا

- ربيب، ملك كان الله أنشاه مسكا، وقدر إنشاء الورى طينا

ويستغرق التضمين جزءاً كبيراً من قصيدة (ابن خميس) إذ ينقل من النص المُعَارَض سبعة أبيات وشطراً ؛ فبعد خمسة أبيات - من بدء القصيدة - يضمن صدر المطلع (الزيدوني) ويجعله عجزاً في قوله:

حتى تغنى لسان الدهر مرتجلا (أضحى التنائي بديلا من تدانينا)

وما أن ينتهي من ذكر سبعة أبيات - من قصيدته - إلا ويقحم قول (٢) (ابن زيدون):

سران في خاطر الظلماء يكتمنا حتى يكاد لسان الصبح يفشينا

وبعد البيت (السادس والعشرين) من القصيدة يلجأ إلى اجتزاء ثلاثية (١) أبيات يختلف ترتيبها في النونية القديمة ، ويثبتها على النحو التالي:

ما حقنا أن تقروا عين ذي حسد بنا و لا أن تسروا كاشحاً فينا غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا بأن نغص فقال الدهر: آمينا فانحل ما كان معقودا بأنفسنا وانبت ما كان موصولا بأيدينا

فالبيت الأول مما تقدم - جاء ترتيبه (عاشراً) في قصيدة (ابن زيدون)

<sup>(</sup>١): انظر: ((ديوان ابن زيدون)): ١١ - ١٢. وديوان ((أصداء وأنداء)): ١٥٤ - ١٥٥.

<sup>(</sup>۲): ديوان ((على ربى اليمامة )): ۳۲۹.

<sup>(</sup>۳): انظر دیوانه: ۱۲. ودیوان ((علی ربی الیمامة )): ۳۳۰. (٤): انظر دیوانه: ۳۳۳. وانظر دیوان ((ابن زیدون )): ۹-۱۰.

والبيتان التاليان هما (الخامس والسادس) من ذات القصيدة .

ويعود (ابن خميس) إلى القص واللصق بعد البيت (الرابع والشلاشين) فينقل من النونية القديمة البيت (التاسع) ويلصق به البيتين (الثامن عشر (ا)) و التاسع عشر) ثم يوردها في قصيدته كما يلي:

لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم رأيا ولم نتقلد غيره دينا لا تحسبوا نايكم عنا يغيرنا أن طالما غير الناي المحبينا والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم و لا انصرفت عنكم أمانينا

ومهما يكن عذر الشاعر في ذلك ، فإن صنيعه يدل دلالة مباشرة على قوة هيمنة الموروث الشعري على ذاكرته الشعرية وعدم قدرته على الإفلات من سيطرته المباشرة .

وبصفة إجمالية فإن هذا التتابع والإحتذاء المباشر للنونية استصحب في بعض الأحيان بتأثيرات مباشرة من نماذج شعرية أخرى تخللت النسيج المعنوي والبنائي للقصيدة المعارضة .

#### معجم الألفاظ والتراكيب الزيدونية:

عمد ابن زيدون في نموذجه النوني إلى تكوين حقل لفظي خاص استمده من معجم المفردات المرتبطة بالغزل ، واستطاع ببراعة أدائه اللغوي أن يطبع تلك الألفاظ ببصمة مميزة أسهمت بفاعلية في رفع مستوى بنية النونية الشعري ومن ثم في خلودها .

ومن يتأمل حقيقة الألفاظ المستعملة في رائعة (ابن زيدون) يجدها مشكلة من مفردات غزلية متداولة عند أكثر الشعراء قديما وحديثا،

<sup>(</sup>۱): انظر دیوانه : ۳۳۵ - ۳۳۵ . وانظر دیوان (( ابن زیدون )): ۱۰ .

فهي لا تخرج كثيرا عن (النأي - التجافي - البين - الهوى - الوصل - اللقاء - الحاسد - الكاشح - اليأس - الأسى - الشوق - البعد - الود - الوفاء - الذكرى - النوى - الهجر - العهد - الحبيب - البكاء - الأنس - الطيف - الصبابة - العتاب ...) فما من شاعر إلا ويرددها مع غيرها حين يتناول فن الغزل . ولكنها في النموذج (الزيدوني) تحتل جانبا كبيرا من عملية الإبداع ، وذلك أن الشاعر برع في اختيارها كتشكيل لفظي يتناسب مع تجربته الحزينة ، ثم وفق في جعلها معبرة عن الشحنات الإنفعالية الصادرة من التجربة وهنا تم له إحكام المزج بين التجربة والألفاظ فصارا شيئا واحدا يدل على التجربة الشعرية في كل مقطع من مقاطع النص النوني .

وقد لا يبالغ الباحث إن قال: إن التشكيل اللفظي السابق قد اكتسب صفة الخصوصية بالنموذج الزيدوني ، فما أن تقع العين على مثيل أو شبيه به في أي نص شعري إلا وتنهض في الذاكرة النونية الشهيرة من خلال تشكيلها اللفظي . فهل استطاع الشعراء السعوديون - السالف ذكرهم - الابتعاد بمعجم الألفاظ والتراكيب عن التأثر بخصوصية معجم الألفاظ والتراكيب الزيدونية . أم أنه ألقى بظلاله على معارضاتهم فما اسطاعوا الإفلات من هيمنته ؟

ولقد مر في مبحث (القوافي والأوزان) أن المعارضين المتأخرين توقفوا طويلاً عند قافية النموذج النوني ، وسمحوا بتسرب غير قليل من ألفاظها إلى قافية نصوصهم ، وعد الباحث ذلك من قبيل التأثر المباشر بموسيقى الألفاظ التي وقتع بها السابق قافية نموذجه . وبالعودة إلى تلك الألفاظ يجد المتأمل إلى جانب إعجابهم بإسهامها في رفع مستوى الإيقاع تأثرهم بأدائها اللغوي المشحون بالتجربة القديمة ، فنقلوها إلى قصائدهم دون محاولة التحول بها أو إفراغها من دلالتها الإيحائية الثابتة في (النونية) القديمة ؛ فما أن يكرر منها المتأخر ألفاظاً مثل :

(تدانينا - تنائينا - تجافينا - يبكينا - مآقينا - تأسينا - تلاقينا .. وغيرها مما

توارد عليه هؤلاء المعارضون) إلا ويبعث الدلالة القديمة التي ارتبطت بها تجربة الحزن الزيدونية من جراء الفراق . (١) ويبدو مثل ذلك الأثر بوضوح في قول الألمعي:

أمسى التداني بديلا من تجافينا وحل عن بعد لقيانا تدانينا

فمع أنه يتجه بالتجربة عكس الاتجاه القديم إلا أن الألفاظ المشحونة بالإيحاء الزيدوني هيمنت على الأداء اللغوي وإن حور في بعضها ؛ (أمسى) بدلا من (أضحى) ، (وحل عن بعد) بدلا عن (وناب عن طيب). وذلك لأنه أعجب بها فوقع في أسرها ونقلها بإيحائها قبل قالتها.

ويدور (ابن حسين) في فلك التأثر بألفاظ النموذج عندما يردد بعضا منها (١) في مثل قوله:

ويا أغاني الليالي البيض أطربه منا التداني وأبكاها تنائينا

هذا ولما كانت ألفاظ القوافي مادة أساسية في معجم ألفاظ النموذج النوني ، فإن ما تردد منها - وهو كثير وسبقت الإشارة إليه في القوافي - يكفي للقيام كشاهد على أن المعارضين - السالف ذكرهم - نظروا إليها بإعجاب فنقلوها بطزاجتها - إن صح التعبير - إلى نسيجهم الشعري وبقيت متواشجة مع خيوطها القديمة .

ويبقى بعد ذلك بيان أثر النموذج المعارض في النصوص اللاحقة من حيث الإتفاق في أسلوب التركيب النظمي للجملة ، وهي فرضية متوقعة الحدوث في معارضات شعراء هذا الطور.

فما الذي انتقل إلى نصوصهم من ذلك ، وهل وقف بهم الأمر عند حد التكرار والتماثل أم تجاوز إلى التشابه والتفرع ؟

<sup>(</sup>١): ((عبير من عسير)): ٢٩

<sup>(</sup>٢): ((أصداء وانداء)) : ١٥٤.

وللإجابة عن ذلك سيتابع الباحث استقصاء الأثر بعد تناول كل سمة من سمات الأساليب التعبيرية - البارزة - التي اعتمدها (ابن زيدون) في بناء التركيب النظمي للجملة في نموذجه (النوني) بصفته النص المؤثر:

1- الضمير المتصل (نا): وهو من التراكيب المحورية التي قام عليها بناء الجملة في النموذج النوني ، إذا استثمره الشاعر في ستة وثمانين موضعا ؛ ومع تكراره لهذا الأسلوب التعبيري السهل إلا أنه استطاع توظيفه في نسيج الجملة الشعرية ، وأن يرفع من قيمته التعبيرية . ولقد نوع في استخدامه داخل تركيب الجملة فأتى به بعد (الاسم) و (الفعل) و (الحرف) وبجميع حالاته الإعرابية ووجد فيه طاقة تعبيرية تعين على الامتداد بالبوح الحزين كما في قوله:

(( وناب عن طيب لقيانا تجافينا )) ، (( قد عاد يبكينا )) ، (( وما يرجى تلاقينا )) ، (( كنا نرى الياس ..) ، (( كاننا لم نبث ، والوصل ثالثنا )) ، (( إنا قرأنا الأسى )) ، (( ما حقنا أن تُقرّروا عين ذي حسد بنا ... )) .

ولقد تركت هذه البصمة أثرا واضحا في أساليب المعارضين ، فتوافقوا مع تراكيب الجمل المستندة إلى الضمير المتصل (نا) وتداخلوا مع صياغتها القديمة وأحيانا ألفاظها المعبرة عن أحاسيس منشئها ، كما في قول (ابن حسين):

ترق أرواحنا حينا فتضحكنا

- ويما أغاني الليالي البيض أطربها

منا التداني وأبكاها تناتينا عادت أغاريد أنس الأمس تبكينا

حيناً ، وحيناً بما تخفيه تبكينا

- وإن شكونا عذاباً من تفرقنا

(۲) وكذلك يكرر (الفوده) التركيب السابق قائلا:

<sup>(</sup>١): (( أصداء وأنداء )) : ١٥٤.

<sup>(</sup>٢): (( مجالات وأعماق )) : ٢٥٢ .

إنا وإن باعدت ما بيننا ونات بنا الديار فما كنا بناسينا - لحبابنا في ربوع النيل إن بنا شوقا إلى أمسنا فيه وماضينا

كما يلمح الأثر في مثل قول السراج «كنا خليلين - بذكرانا تناجينا - () وايأس من تلاقينا - تغمرنا - كان يحيينا ».

٣- جملة النداء: وقد استعملها (ابن زيدون) في نموذجه سبع مرات ، الأولى منها جاءت مركبة من ياء النداء + منادى ، جملة مكونة من ليت واسمها وخبرها المحذوف وجوبا ((ياليت شعري)) ، وثلاثا منها جاءت مركبة من ياء النداء يتبعها اسم مضاف - منادى منصوب (بيا سازي البرق)) ، ((ويا نسيم الصبا)) ، ((يا جنة الخلد)) ، أما الباقي فقد جاء مكونا من ياء النداء متلوا بمنادى نكرة وهو قوله فقد جاء مكونا من ياء النداء متلوا بمنادى نكرة وهو قوله ((يا روضة طالما أجلت لواحظنا وردا...)) ، ((ويا حياة تملينا بزهرتها...)) ، ((ويا نعيما خطرنا من غضارته...)) ، ومن خلال جملة النداء نجح الشاعر في بسط معاناته مع الفراق. ولقد أعجب المعارضون بالتركيب النظمي لجملة النداء المستخدمة في النموذج فعمدوا إلى ترديدها في قصائدهم وتفاوتوا في ذلك بين مكثر ومقل ؛ ومن المكثرين (ابن حسين) إذ يردد جملة النداء في نصه سبع مرات ، ويوافق التركيب النظمي لجملة النداء المركبة من ياء النداء والمنادى الموصوف في مثل قوله:

يا روضة من رياض الحسن باكرها ويا أحاديث آمال مجنحة ويا نعيماً به أرواحنا رتعت

روح الصبابعد عشر مع ثلاثينا تهفو إلى رفرف ما انفك يغرينا دهرا ونالت به من أمرها لينا

<sup>(</sup>١): ديوانه ((اليها)): ٩٩.

<sup>(</sup>٢): دَيُوَانِ ((ُ ابْنُ زَيِدُونَ )) : البيت الثامن: ٩.

 $<sup>(\</sup>tilde{\Gamma}-0)$ : السابق بیت رقم ۲۰ ص: ۱۰۰، بیت رقم ۲۲ ص: ۱۱، بیت رقم ۳۵، ص: ۱۲.  $(\tilde{\Gamma}-\Lambda)$ : السابق نفسه بیت رقم ۳۰ ص: ۱۱، وبیت رقم ۳۱ نفس الصفحة، وبیت رقم ۳۲ ص: ۱۲.

<sup>(</sup>٩): (( أصداء وأنداء )) : ١٥٤ .

ويا أغاني الليالي البيض أطربها منا التداني وأبكاها تنائينا (١) وفي ذلك تكرار وامتداد لقول ابن زيدون:

يا روضة طالما أجنت لواحظنا وردا ، جلاه الصبا غضا ونسرينا وياحياة تملينا بزهرتها منى ضروبا ، ولذات أفانينا ويا نعيما خطرنا من غضارته في وشي نعمى سحبنا ذيله حينا

ويوافق (ابن خميس) و (الفوده) و (السراج) جملة النداء المركبة من ياء (٢) النداء المتبوعة باسم مضاف ، فيقول الأول:

يا رائد الشعر إبداعاً وتلوينا كيما تخلتد منه الخُردُ العينا (٢) ويقول الثاني:

يا جيرة النيل .. أشواقا ومعذرة إنا على الحب ما زلنا مقيمينا (١) ويقول الأخير:

يا ربة المجد أين العهد هل عبثت به الأعادي وهل أنسيت ماضينا ومع أنهم تشابهوا مع تركيب جملة النداء في النص المُعارض إلا أنهم تفرعوا بالدلالة.

٣- تراكيب أخرى: كما تتأزر بعض الإشارات المنعكسة من النموذج القديم مؤكدة قوة حضوره في أساليبهم التعبيرية ؛ ومن ذلك أسلوب النفي الذي ردده ( ابن زيدون ) بكثرة تأكيداً على ألمه ومعاناته ، إذ ينتقل النفي المؤكد إلى نص ( ابن حسين ) ومنه قوله:

<sup>(</sup>۱): ديوانه: ۱۱-۱۲.

<sup>(</sup>۲): ((على ربى اليمامة )): ۳۲۹.

<sup>(</sup>٣): (( مجالات وأعماق )) : ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤): «غرام ولاده»: ٩٩.

<sup>(</sup>٥): ((أصداء وأنداء )) : ١٥٥ - ١٥٦.

بتها أوأطرب الروح همس من تناجينا

ولم نعش في عذاب من تشاكينا

تروي أحاديث أحلام المحبينا

- لا لوم إن عذبت قلبي صبابتها

- لولاك لم ترهق الأشواق أنفسنا

ولم أناج الصبا إما هفت سحرا

(١) ويلمح في قول (الفوده):

فالله يعلم أناً لم نحد - أبدا - عن الوفاء ولسنا عنه سالينا

ويلتقي الألمعي مع سابقه في تركيب جملة النهي ونصب عينيه قول (٢) (ابن زيدون):

لاتحسبوانأيكم عنا يغيرنا لاتحسبوانأيكم عنا يغيرنا ورمس على قالب سابقه قائلا: فيردد النهي بجملته التقريرية الخطابية ؛ ويصب على قالب سابقه قائلا:

لا تحسب الناي سهلا في مقاصده كم أهلك الناي فتيانا ميامينا

وإلى جانب ما تقدم تنهض من النص (النموذج) بعض الأساليب لتثبت حضورها المدعوم بالألفاظ كأسلوب التطابق والتضاد ، ومثاله من نص ( ابن حسين ) : (( تضحكنا - تبكينا )) ، (( اطربها منا التداني وابكاها تنائينا )) ومن نص الألمعي : ((التداني - التجافي )) ، ((القرب - البعد )) . ويكتفي ( ابن خميس ) بالأسلوب دون اللفظ في مثل قوله : ((يغيظنا تارة منه ويرضينا )) .

وهكذا يأتي الأثر المنعكس - من النموذج (المعارض) - على كثير من معارضات شعراء هذا الطور ، مثبتا تمسكهم - الصريح - بأصول التراث الشعري وتأثرهم به تأثرا مباشرا .

<sup>(</sup>۱): ((تجاریب وأعماق )): ۲۵۲.

<sup>(</sup>۲): دیوانه: ۱۰.

<sup>(</sup>٣): ((عبير من عسير )): ٢٩.

<sup>(</sup>٤): ((الصداء وانداء)): البيت الرابع والبيت السادس عشر: ١٥٤.

<sup>(°): ((</sup> عبير من عسير )): البيت الأول والبيت الثالث: ٢٩.

<sup>(</sup>٦): ((على ربى اليمامة )): ٣٣٥.

## المبحث الثاني:

# التتابع على معارضة النماذج المشهورة في الموروث

تحفل أغلب دواوين شعراء هذا الطور بمعارضات صريحة ومقصودة لبعض النماذج المشهورة في موروث الشعر العربي، ويختلف الشعراء في ذلك بين مكثر ومقل، ويؤكد الباحث هذا أن معارضاتهم تشير إلى توسعهم في الإطلاع على الموروث إلى جانب إهتمامهم باختيار النماذج الرفيعة وحسن انتقائها من عيون الشعر العربي بمختلف عصوره، ومن بين الشعراء الذين تكثر معارضة نماذجهم المشهورة:

أبو تمام ، والمتنبي ، والبحتري ، وأبو نواس ، وأبو الحسن الحصري والشريف الرضي . وغيرهم .

وهذه بعض الإشارات التي تؤكد ذلك ، وفيها يتناول شعراء من هذا الطور معارضة بعض النماذج المشهورة في موروثهم الشعري:

### أبو تمام:

عارض الشاعر أحمد محمد جمال قصيدته في رثاء أبي نصر (١) محمد بن حميد الطائي التي يقول مطلعها:

اصم بك الناعي وإن كان أسمعا وأصبح مغنى الجود بعدك بلقعا

واتحد معه في غرض الرثاء إلى جانب الوزن والروي ، كما استعمل أربعا من ألفاظ القوافي العشر التي رددها الشاعر القديم وهي: «أدمعا مسمعا منزعا منزعا بلقعا »، وضمن مطلع قصيدته صدر المطلع المعارض (٢)

<sup>(</sup>١): انظر ترجمته في ((شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب)) ١: ٤٧.

<sup>(</sup>٢): ((شرح ديوان أبي تمام)) ، شاهين عطية ، ط١ ، بيروت : ٣٦ .

<sup>(&</sup>quot;): ((وداعيا أبها الشُّعر))، نادي مكة الثّقافي ، ط٢ سُنّة ١٣٩٧هم: ٦٦.

(أصم بك الناعي وإن كان أسمعا) وأخرس أنفاساً ، وإن كان أدمَعا وفيها يقول:

فقل لي وللقوم الحزانى: عزاءكم على أن ربع الفضل قد بات بلقعا (١) - وللشاعر عبد الوهاب آشي قصيدة مثبتة في كتاب ((أدب الحجاز)) ولم ترد في ديوانه المنشور - ((شوق وشوق)) - وفيها معارضة صريحة لقصيدة أبي تمام التي يقول فيها:

سما للعلى من جانبيها كايهما سمو عباب الماء جاشت غواريه (۲) إذ يستهل الأشي قصيدته (بين قلبي والدهر) قاتلا:

ألا فاسكبي الدمع الذي جدّ طالبه أيا عين هذا الدهر جاشت غواربه وفيها يلتقي إلى جانب الوزن والروي بكثير من ألفاظ القوافي التي استخدمها سلفه مثل: ((غواربه - عقاربه - مشاربه - كواكبه - مطالبه - يحاربه - تجاربه - مذاهبه - طالبه ».

### \* المتنبي:

ومن بين نماذجه المشهورة التي عارضها بعض شعراء هذا الطور قصيدته (الدالية) التي قالها في هجاء ((كافور الأخشيدي)) وتناول فيها ما اعتاده من هم وشوق في يوم عيد الأضحى من سنة خمسين وثلاثمائة:

عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد - أعجب بها ضياء الدين رجب وعارضها بقصيدته (ياعيد) واتفق فيها

<sup>(</sup>١): جمع: محمد سرور الصبان ، ط٢، ١٣٧٨هـ: ١٥ ـ ١٨.

<sup>(</sup>٢): ((شرح ديوان أبي تمام )) : ٤٧ - ٤٩ .

<sup>(</sup>٣): (( أدب الحجاز )): ١٥.

<sup>(</sup>٤): ((شرح ديوان المنتبي)) وضعه عبد الرحمن البرقوقي ، ١٤٠٧ بيروت ، ٢: ١٣٩.

مع موسيقى النموذج وزنا ورويا ، كما التقى معها في بعض المعاني والافكار إلى جانب استعارة بعض قوافي النموذج الدالي مثل: «الصيد البيد - الجود - تجديد - محسود - مفئوود - سود - الجيد - مفقود - مولود » ويستهلها قائلا:

ما أخطأ المتنبي فيك يا عيد فكم تحراك محظوظ ومنكود

- كما عارضها إبراهيم فوده بقصيدته (أقبل العام؟)، ووافقها في الوزن والروي وبعض ألفاظ القوافي مثل: «تجديد - السود - الصيد - الجيد البيد - وتسهيد - الجود» واستطاع أن ينتقل فيها بالهم الخاص الذي يختلف فيه الناس إلى الهم المشترك الذي يتوحد فيه المسلمون وهو احتلال اليهود للمسجد الأقصى والقدس، وفيها يقول:

اقبل العام أم وافى بنا عيد لا العيد عيد و لا أيامه بيض وهل نحس ليوم حق فرحته والقدس لا مسجد فيه ولا حرم

العمر يفنى ، وللألام تجديد ساوت ليباليه أيامه السود وكل أوصالنا: هم وتنكيد والشر من حوله كالشمس ممدود

#### (٣) \* (سينية) البحتري:

- عارضها الشاعر محمد بن أحمد العقيلي بقصيدة (المشاعر المقدسة) والتقى معها في الوزن والروي والغرض العام (الوصف) وكرر فيها كثيراً من ألفاظ القوافي التي ختم بها (أبوعبادة) أبياته مثل: «قدس - حرس - مرس - متحسى - لبس - فرس - الدرفس - رمس - ترس - خرس -

<sup>(</sup>١): ديوان ((ضياء الدين رجب )) دار الأصفهاني -جدة : ١٠١ - ١١١ .

<sup>(</sup>۲): (( مجالات وأعماق)) : ۱۳۶ - ۱۳۳ .

<sup>(</sup>٣): آديوانه ، دار صادر ، بيروت ١: ١٩٠.

حبس - شمس - نقس - لبس - إنس - درس - جنس » واستهلها بقوله:
قبس من أشعـة الحق قدسي يتجلى على المشاعر يمسي

- كما تداخل معها الشاعر علي أبو العلا بقصيدته (لا تضق بالمشيب) ووافقها في الغرض العام (الوصف) ، والوزن و الروي ، واستلهم كثيراً من الفاظ قوافيها: «أمسي - غرسي - جرس - التأسي - بخس - أنسي - إنس - عبس عرس - حسى - درس - شمس ..» ومنها قوله:

هـل ذكرت الصبا وخلسة أنس ورفيق الصبا وزهـوة أمـس \* أبو فراس:

- عارض الشاعر أحمد عبد الغفور عطار قصيدته التي قالها في الأسر بعد أن بلغه أن أمه ذهبت من (منبج) إلى (حلب) تكلم سيف الدولة في المفاداه فردها خائبة ، فأرسل إليها قائلا:

يا حسرة ما أكادُ أحملها، أخرها مزعج وأولها على عليلة بالشام مفردة بات بأيدي العدى مُعللها تمسك أحشاءها على حُرق تطفئها والهموم تشعلها إذا طمأنت، وأين ؟ أو هدأت عنت لها ذكرة تقلقلها

وتناول العطار حسرة أبي فراس الناتجة عن فراق أمة مُكْرُها ، وحولها إلى شقوة معبرة عن نأي المحب الذي طالما ألهب خيال الشعراء في قصيدته (الشقوة الأسرة) فقال:

<sup>(</sup>١): (( المجموعة الشعرية الكاملة لأشعار العقيلي )) ط ١ ، جازان : ٣١٣ – ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) : ديوان ((سطور على اليم )) ، مطبوعات نادي مكة النقافي الأدبي : ١٤٠.

<sup>(</sup>۳): ديوان (( أبي فراس )) ، رواية ابن خالويه ، دار بيروت ١٣٩٩ هـ : ٢٤١ – ٢٤٤ . (٤): ديوان (( الهوى والشباب )) ، مكة المكرمة ١٤٠٠هـ : ١٤١ – ١٤٣ .

من نيرها أو يخف محملها مجنونة باليدين معولها ترجها رجة فتذهلها یا شقوة ما تکاد تطلقنی ثقیله ما اطیق وطاتها تعیث فی مهجتی عواصفها

وبعد أن اتتحد مع جملة المطلع في تركيبها النظمي المكون من مناداة ما لا يعقل وكاد الناقصة التي أضمر اسمها وبقي خبرها ، وتداخل مع السابق في مثير الفكرة المصورة لألم الفراق على النفس والجسد واستمراريته بالتذكر ، وافقه في وزن (المنسرح) و روي (اللام) المتبوع بحرف (الهاء) وصلا و (الألف) خروجا ، ثم تجاوز ذلك إلى استخدام كثير من ألفاظ القافية التي أنهى بها أبو فراس أبياته مثل: «محملها - فتذهلها من ألفاظ القافية التي أنهى بها أبو فراس أبياته مثل: «محملها - فتذهلها تنقلها - يشعلها - اجملها - تغفلها - يهملها - ومقبلها - مؤملها ». مؤكدا بذلك تأثره المباشر بالنموذج المعارض .

### \* الحسن بن هانيء:

أعجب الشاعر عبيد مدني بقصيدة الحسن المشهورة التي (١) يقول فيها:

قل للمليحة في الخمار الأسود: ماذا فعلت براهب متعبد قد كان شمّر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد (٢)

فعارضها بقصيدته (المليحة في الشوال) وتساوى معها في عدد الأبيات - ثمانية - كما وافقها في الوزن من الكامل وروي (الدال) إلى جانب الغرض وهو الغزل، وكرر ثلاثاً من الكلمات كان السابق قد قفى بها أبياته وهي: (يد - عسجد - مشهد)، واستهلها متداخلاً من التركيب النظمى لجملة

<sup>(</sup>١): ديوان (( أبي نواس )) ، دار صادر ، بيروت: ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢): وهذان البيتان لخذهما (أبو نواس) بلفظيهما من الشاعر الحجازي (سعيد الدارمي المتوفى سنة ١٧٥هـ) انظر: (الأغاني) لأبي الفرح الأصبهاني، طدار الفكر، بيروت ٢: ١٧٣.

(١) السابق قائلا:

قبل للمليحة في الشوال الأحمر أغريتني وأسرت كل مسود لونُ الشُوال ولونُ خدُلكِ أشعلا في القلب شوقاً جمرُهُ لم يخمد

كما يجاريها الشاعر يحيى الألمعي غرضاً ووزناً وصياغة بقصيدته (اليها) (١) وفيها يقول:

قل للجميلة في الرداء الأسود ماذا صنعت بناسك متهجد قد كان حسر للوضوء ذراعه حتى وقفت له بباب المعبد كم قام في الليل الطويل مصلياً مستذكرا آلاء رب أوحد

\* قصيدة يا ليل الصب: للشاعر الضرير أبو الحسن الحصري القيرواني:

(۳) وفيها يقول:

ياليلُ الصبُّ متى غده؟ أقيامُ الساعةِ موعده رقد السمار فأرقه أسف السبين يسردده

وقد حظيت بمعارضة شعراء كثيرين من المتقدمين والمتأخرين ، ومن (١) أشهر معارضيها من المتأخرين أحمد شوقي في قصيدته التي يقول مطلعها:

مُضناكَ جفاهُ مرقدُهُ وبكاهُ ورحمَ عُودُهُ حيرانُ القلبِ معذبُهُ مقروحُ الجفن مُسهّدُهُ

- ومن بين الشعراء الذين عارضوا السابق و لاحقه: عبد الوهاب آشي بقصيدته «موازنة قصيدة ياليل الصب»، فيذكر أنه يعارض قصيدة الشاعر

<sup>(</sup>١): ديوان (( نفحات من طيبة )) ، مطبوعات تهامة ، الطبعة الأولى ، جدة : ٣١٤ .

<sup>(</sup>۲): ((عبير من عسير)): ۷۳.

<sup>(</sup>٣): الجيلاني ، محمد المرزوقي (( يا ليل الصب ومعارضاتها )) ، الدار العربية للكتاب ، تونس ١٢٠ . ص ١٢ .

<sup>(</sup>٤): (( الشوقيات )) ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ٢: ١٢١ .

(١) الضرير ثم يتداخل مع مطلع قصيدة (شوقي) فيقول:

والسقم جفاك يجدده

مضناك البين يسهده

وكذاك الجور معربده

وقلاك يفتته كمدأ

وإلى جانب توافق النص مع النموذج وزنا من المتدارك وروياً وغرضا، يتأثر الأشي ببعض ألفاظ القوافي التي ختم بها (الحصري) أبياته ويستخدم تسعا منها:

« يعربده - يسعده - موعده - يرصده - يغمده - يردده - تجحده - اتعبده - عده » والألفاظ التي وضع تحتها خط لم ترد في معارضة شوقي . كما يتوافق مع خمس من ألفاظ القوافي التي استخدمها شوقي وهي: «مسهده - أشهده - تنهده - مرقده - يفنده ».

وفي ذلك إشسارة إلى تمثل النموذج القديم ومُعارضِه المتأخر في قصيدة الشاعر عبد الوهاب آشى.

ومن معارضي رياليل الصب) من شعراء هذا الطور: حسين فطاني في (٢) قصيدته (عودي) ومنها قوله:

وتهيم به وتمحددهٔ ونفسخمدهٔ ونفسخر فسيسه ونحمدهٔ والسدمع بها قد يسعده

يا قلب جفاك وتقصده عجبا للحب يسعنبنا أجفان العاشق ساهرة

وفي هذه المعارضة الصريحة يلتقي مع النموذج المتقدم في موضوعه الغزلي ويتناول جانبا من أفكاره إلى جانب موافقته في الموسيقي الخارجية - وزنا ورويا - كما يتداخل مع بعض ألفاظ قوافيه ومنها: «يسعده (ثلاث مرات) - تبعده - مورده - يرصده - أغيده - غده - تصيده - موعده».

<sup>(</sup>١): ديوان ((شوق و شوق )): ٣٢.

<sup>(</sup>٢): انظر ترجمته في ((شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب) عبد الكريم الحقيل ١: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣): ديوانه (( يا قبلة المجد )) ، مطبعة المحمودية جدة : ٣٤٣.

- وبعيدا عن رياليل الصب عارض حسين فطاني شعراء آخرين من أمثال المتنبي في قصيدته التي يمدح بها سيف الدولة ويهنئه بعيد الأضحى وفيها يقول:

لكل امريء من دهره ما تعودا وعادات سيف الدولة الطعن في العدا

عارضها بقصيدته (وما تسعد الاوطان إلا بنهضة ) وهي معارضة صريحة يلتقي فيها مع النموذج في غرض المدح إلى جانب الوزن والروي وكثير من ألفاظ القوافي ، إضافة إلى التضمين في مثل قوله:

(فدع كل صوت غير صوتي فإنني أنا الطائر المكي والآخر الصدى) نظمت قلوب الشعب عقدا منضدا بحبك ما أسماه عقدا منضدا

(ئ) وقوله:

جميل بأن يبدو مع العام نوركم فما هو إلا العيد حتى تجددا فما انتموا إلا سلالة عاهل يبيت له عرش القلوب ممهدا قد اعتباد أن يسمو بأمة يعرب (لكل امرىء من دهره ما تعودا)

(°) كما عارض صفي الدين الحلتي في قصيدته التي يقول مطلعها:

سلي الرماحَ العوالي عن معالينا واستشهدي البيض هل خاب الرجافينا (٦) بقصيدة (من وحي التاريخ المجيد) ومنها قوله:

فهل أتاك حديث القوم كيف غدوا من سيف خالد في الهيجاء شاكينا

<sup>(</sup>١): ((ديوان المنتبي)) ٢: ٣.

<sup>(</sup>۲): (( يا قبلة المجد )): ٦٠ – ٦٥ .

<sup>(</sup>٣): السابق: ٦٣.

<sup>(</sup>٤): السابق: ٦٤.

<sup>(</sup>٥): ديوانه ، دار صادر ، بيروت (١٤١٠هـ): ٢٠.

<sup>(</sup>٦): ((يا قبلة المجد )) : ١٢٣ .

ورحن في ساحة الميدان يجرينا شاد الزمان بهم عربا ميامينا فراية الفتح تغدو كيفما شينا

سالت دماء الأعادي فوق صفحته وصنو خالد من قوادنا عدد خضنا المعارك من نصر إلى شرف

وفي هذا النص يوافق سابقه في الغرض والوزن والروي وبعض ألفاظ القوافي (١) المي جانب تضمين بعض أبياته كقوله:

: (سل الرماح العوالي عن معالينا)

خضر مرابعنا حمر مواضينا)

ولو رأينا المنايا في أمانينا)

قد قال شاعرنا صدقاً ومفخرة:

- (بيض صنائعنا سود وقائعنا

( لا يظهر العجز منا دون نيل منى

## \* (ما أمرك وأحلاك) للشريف الرضي :

وهي من النماذج المشهورة التي عارضها كثير من الشعراء ، ويقول الرضي في مطلعها:

يا ظبية البان ترعَى في خمائلِهِ ليَهنَكِ اليومَ أن القلبَ مَرْعاكِ

وكان لها نصيب وافر من معارضات الشعراء السعوديين ، ومن ذلك : (٦) قصيدة (الظبية النافرة) لإبراهيم فوده ، ويقول مطلعها:

يا ظبية جنحت للصد نافرة مهلا أغراك أنّ القلب يهواك

(۱) وقصيدة (قولي) لضياء الدين رجب ، ومنها قوله:

تذكريه ولو عتباً ولو غضبا فسوف تسعده يا رمي ذكر اك قولي هنا كان من دار الهدى رجل بادي الهيام عليل ضاحك باكي

<sup>(</sup>١): السابق : ١٢٤ و انظر ديوان (صفى الدين الحلي) : ٢١ .

<sup>(</sup>٢): ديوان (الشريف الرضي) صَحْمَه د. إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت (١٩٩٤م) ٢: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣): ديوان (( مطلع الفجر )) أن (٣).

<sup>(</sup>٤): ديوانه : ١٩٣.

(۱) وقصيدة (حب موءود) لإبراهيم العلاف ، وفيها يقول:

يا نشوة الروح أين اليوم مسراك؟ وهل لطيفي مثول نصب ذكر اك مازلت منى في سمعي وفي بصري وفي دمي وفوادي لست أنساك

(١) وقصيدة (قمرية الأيك) للدكتور . محمد بن سعد بن حسين ومنها قوله:

قمرية الأيك من في الفجر أبكاك؟ ومن بأيكتنا بالشجو أغراك

- نبكى إذا هاجت الذكرى مشاعرنا وننثنى بعدها نستنطق الحاكى

- يوم التقينا وأطياف المنى زمر من حولنا والصبا تزهى برياك

وقصيدة (النجوى والشعر) لعلي أبوالعلا وفيها يقول:

هل يخفق القلب إلا للوصال ومن لوم العذول اسعدي حين ألقاك ولو درى عاذلي ما لامني صلفاً فالحسن يأسر قلب العاشق الباكي

وفي المعارضات السالفة الذكر يسجل الشعراء اتصالهم الصريح بالنموذج التراثي فيتفقون معه في الغرض (الغزلي) ويتحدون مع وزنه من (البسيط) وقافيته (الكاف) كما يتداخلون مع بعض ألفاظ قوافيه ، وبعض أفكاره ، مؤكدين تأثرهم المباشر بموروث الشعر العربي القديم .

وهكذا يؤكد اهتمام كثير من شعراء هذا الطور بالمعارضات على النحو الذي بينه الباحث في الأمثلة السابقة على نزعة التأثر المباشر والمقصود بالموروث الشعري القديم والتداخل معه . وعلى تقاربهم إلى حد كبير في صيغ المعالجة الفنية وكذلك التقارب الثقافي الذي دلت عليه نوعية المحفوظ المختزن في الذاكرة .

<sup>(</sup>١): (( المجموعة الكاملة )) ، الطبعة الاولى ١٤٠٩ : ٥٠ .

<sup>(</sup>٢): "( اصداء وانداء "): ١٣٩.

<sup>(</sup>٣): (( سطور على اليم )): ٢٥١.

# القصل الثالث:

# الأغراض والقيم المعنوية

المبحث الأول: مظاهر التأثر بالأغراض القديمة. المبحث الثاني: أثر الموروث في الموضوعات المستحدثة.

تدل الموضوعات التي تناولها شعراء هذا الطور على عمق وتنوع المشارب التراثية الأصيلة التي نهلوا منها ، ومن يتصفح دواوينهم يجد أنهم لم يفعلوا كسابقيهم - الذين توقفوا عند موضوعات محددة ولم يخرجوا عليها اتباعا منهم لهيكل القصيدة القديمة - بل تجاوزوا ذلك وتوسعوا في اقتفاء آشار كثير من الموضوعات الشعرية التي حفل بها موروثهم المتميز بالثراء ، كالمدح والرثاء والوصف والغزل والشكوى .. وغيرها . وإلى جانب محافظتهم على الركائز الأساسية التي تميزت بها أغراض الشعر التقليدية يُلمح اهتمامهم بتطوير المضامين بما يجعلها متواكبة مع عصرهم منطلقين إلى ذلك من تكوين ثقافي متشبع بأصالة التراث وعراقته ، إلى تفاعلهم مع قضايا الواقع .

كما يجد الباحث إلى جانب الموضوعات التقليدية موضوعات مستحدثة فرضتها متطلبات العصر كالقصائد الإجتماعية والوطنية والسياسية . ومع أنهم اهتموا بالتجديد من خلالها إلا أنهم التزموا فيها بالأداء التقليدي وألقت ثقافتهم التراثية بظلالها على معالجتهم لتلك الموضوعات .

وفي المباحث التالية رصد للأثر الذي تركه ماضي الشعر في الأغراض والمضامين التي تناولها الشعراء في موضوعاتهم التقليدية أو المستحدثة:

### المبحث الأول:

### مظاهر التأثر بالأغراض القديمة

تحفل دواوين أغلب شعراء هذا الطور بشتى موضوعات الشعر العربي وأغراضه المعهودة ؛ كالمدح والغزل والرثاء والوصف والشكوى والهجاء .. إلى غير ذلك من الأغراض التقليدية التي تداولها الأسلاف . ويتفاوت الشعراء في الإكثار من بعضها أو الإقلال ، وفي الاهتمام بتناول جزء منها دون سواها تبعا لما قد يقرب الشاعر من غرض ويصرفه عن غيره .

ومن بين الأغراض القديمة التي حافظت على وجودها في شعرهم:

### ا۔ المسدح:

وأول ما يلحظه الباحث في شعرهم المدحي تتراجعه في الكم قياساً بمن سبقهم ؛ ففي حين شكل عند شعراء الطور الأول الغرض الرئيس - أو الأوحد - وتجاوز ما قيل فيه أكثر من نصف نتاجهم الشعري ، يأتي في شعر هذا الطور كغرض من سائر الموضوعات التي يتناولها الشعراء ، وقد تقل نسبته قياساً ببقية الأغراض عند بعضهم ، وقد يهمله قليل منهم .

وكمظهر للتأثر المباشر بالموروث ، بنى بعض الشعراء قصائدهم المدحية على أكثر من موضوع وإن لم يلتزموا بمنهج البناء القديم ، الذي حث فيه النقاد على البدء بالمقدمة الطللية أو الغزلية وما يحسن

<sup>(</sup>١): افظر: الفصل الثاني من الباب الأول: ١١٢ - ١٤١.

<sup>(</sup>٢): من أمثال الأشي ، انظر ديوانه (( شوق وشوق )) .

التزامه بعدها ، واستبدلوا بذلك بدء المدائح بالمطالع الحسنة التي تلفت الانتباه بما تحققه من جهارة وفخامة تتناسب مع شعر المديح الذي يعتمد - منذ القدم - على الإنشاد المحفلي . ومن المطالع المدحية التي ركتز فيها بعض شعراء هذا الطور على جهارة الابتداء قول محمد العقيلي في بعض مطالعه المدحية:

- وفي كمل عام أنت المغرب راحل (١)
- يشعُ ضياءُ غريِّهِ انسكابا (٢)
- وإشراق مجدٍ في علا الملك ساطعُ (٣)
- بأبى الشعب ويوم المهرجان (٤)
- أفي كـل يـوم أنت للـمجد كافـل
- تجلتي في سما العليا شهابا
- جلال قدوم في سما الفضر لامع
- هـ ل بالبشرى فقلنا بشريان

وقول محمد السنوسي مستهلا بعض مدائحه:

- أشم يختال بالشم العرانين (٥)
- به الدهر إلا ريثما هب يسرع (٦)
- تلوب وفي جفن الجزيرة أدمع (٧)
- عرش على الشرق للدنيا وللدين
- وسارركاب المجد من حيث لم يقف
- نهضت وفي قلب العروبة لوعة

كما يستهل ضياء الدين رجب بعض مدائحه قائلا:

- بالرأي آونة وبالقرضاب (٨)
- ولو كنت فيها عرضة للصوارم (٩)
- صافح القمة في أرض الهرم (١٠)
- يا فيصلا للحق يجلو غيهبا
- ذريني أغامر في مجال العزائم
- صاحب القمة في أرض الحرم

<sup>(</sup>١): ((المجموعة الشعرية الكاملة )) : ٥٣ .

<sup>(</sup>٢): السابق: ١١٢.

<sup>(</sup>٣): السابق: ١٢٤.

<sup>(</sup>٤): السابق: ٢٩٥.

<sup>(°): ((</sup>الأعمال الكاملة)) : ١٦٤ .

<sup>(</sup>٦): السابق: ٧.

<sup>(</sup>Y): السابق: ٤.

<sup>(</sup>۸): ديوانه: ۸۱.

<sup>(</sup>٩): السابق: ٥٦. (١٠): السابق: ٢٣.

(١) وكذلك يقول عبد الله بن خميس في مطلع قصيدة مدحية:

وأقبل في ثوب الفخار يجرُّهُ تهلل فيك الشعب و افتر ّ ثغر هُ

ولقد تأثر هذا الغرض بالمضامين المدحية القديمة وبعض المعانى والصور التقليدية التي درج عليها المداحون القدماء . ويبرز ذلك من خلال محافظتهم على تناول الصفات والفضائل المعهودة التي حفظها التراث الشعري للممدوح منذ القدم ؟ كالشجاعة والكرم والعدل والعقل إلى جانب الخصال الدينية كالتقى والورع وحماية المقدسات، وما إلى ذلك من نعوت يضفيها الشاعر على ممدوحه ويرى أنه أهل لها ، ويستخدم لها الألفاظ الفخمة والأساليب الرصينة التي تذكر بالنهج القديم الذي تعلو فيه نبرة الخطاب . كما يستخدم لكل ممدوح ما يناسبه من النعوت والقيم ، وهو نهج مألوف في شعر المديح القديم ؛ حيث تتابع الشعراء على استعمال المعاني الخاصبة لكل شخصية ، ومن ذلك نعت الممدوح - الملك عبد العزيز رحمه الله - بالشجاعة والمجود وسداد الرأي في مثل قول محمد العقيلي :

قد مثل الله فيك البأس محتدما والحق منبلجا والجوذ مندفعا سود الخطوب وأمسى معشر فزعا رأى كسافرضوء الصبح إن حَلكتُ

او وصىفه بالعدل وتشبيه عهده بعهد الخلفاء الراشدين - وهارنته بعهد عمر بن الخطاب في تحقيق الأمن بعد العدل ؛ وهنا يستشمر (العقيلي) من النماذج الإنسانية الخالدة بعض الصفات والقيم التي شُهرت بها ويقرنها - معرموزها - بممدوحه فيقول : `

<sup>(1): ((</sup> على ربى اليمامة )): (1): (( المجموعة الشعرية الكاملة )): (1): (

<sup>(</sup>٣): السابق: ٢٣٩.

ملك أروع وضاح الجبين ساد فيه العدل بين العالمين حاتمي الجود فياض اليمين

عاد عهد الخلفاء الراشدين عاد عهدا ذهبيا زاهرا عمري العصر «مامون» العلا

ومنه استخدام حسين سرحان - في مدحه - لبعض الرموز المشهورة بمثالية خصالها كالأحنف في الحلم وحاتم في السخاء ، فيقارن بينهما وبين مدوحه قائلاً (من مجزوء الكامل):

ماالأحنف المشهود في الحلم المحنك والدهاء يعفو ويصفح إن تجاهل قدره رب الغباء ....
بأجل من حلم المليك إذا عفا عمن أساء \*\*\*
ما حاتم في قومه يعطي ويمنح من يشاء ما الجود ما آثاره ما الأريحية ما السخاء إلا مكارمك العظام لمن تبولاه الشقاء

رم) وعلى المنوال ذاته يقول حسين فطاني في مدح الملك فيصل –رحمه الله -:

أترى كان حاتم مثلكم خيره عمم لو غدا اليوم حاضرا أدرك اليوم ما الكرم إنما الفضل فضلكم ليس في ظلكم عدم

هذا ويثبت أغلب الشعراء - موضوع الدراسة - استجابتهم للمحفوظ في الذاكرة عندما يسمحون بتسرب بعض المضامين المدحية والمعاني الفردية التي استهلكها القدماء في مدح الملوك والقادة ومن في طبقتهم ؟

 <sup>(</sup>۱): (صحيفة أم القرى) السنة التاسعة ٢٢/ ٢/ ١٣٥٢هـ : ٤ .

<sup>(</sup>٢): ((ياقبلة المجد )): ٥٠ .

ومنه هذه الأمثلة المتفرقة لعدد من الشعراء يتجه فيها المدح - مباشرة - لذات الممدوح وصفاته الخاصة وهي في أغلبها لاتخرج عن المألوف القديم من مثل: « الشجاعة والجود والعقل والسماحة ورعاية الحقوق والوفاء بالعهد ونصرة المظلوم والعدل والتقوى وصفاء السريرة والكرم والندى والفروسية .. وتشبيه كرم الممدوح ونواله بالسحب ومشتقاتها وتشبيه الممدوح بالليث والبدر .. » وغير ذلك من القيم والمعاني المدحية التى تظهر في الأمثلة التالية:

يقول حسين سرحان في مدح الملك عبد العزيز - رحمه الله -:

- خُلُق فيك يستطيل فخارا يجمعُ الجودَ والنهى والسماحا (١)

- سدت بالسيف وبالرفق معا ذاك الباغي ، وهذا المخليل (٢)

ويقول محمد السنوسي مادحا الملك سعود - رحمه الله -:

سعد (السعود) المفدى أي نائبه بالعر يرعى الحقوق وإن جار العقوق بها وإن ويصدق العهد والميثاق ملتزما مبا ويستجيب لداعيها إذا صرخت بالم

بالعرب ألوت فلم يقعد ولم يقم وإن تجنى عليها كل ذي لمم مباديء الحق في اللأواء والأزم بالمال والآل والأنصار والحشم

> (٢) كما يقول في مدح الملك فيصل - رحمه الله -:

فلأنت فيصلها إذا جد الوغى ولأنت كوكب مجدها المتفرد

ويقول العقيلي في مدح الملك عبد العزيز - رحمه الله -:

- قد خصهم من نداك الغر ما خصبت به البلاد وعمت أهلها النعم

<sup>(</sup>١): (صحيفة أم القرى: ٤٣٥، السنة: ٩، ١٩ / ١٢ / ١٣٥١ هـ): ٤.

<sup>(</sup>٢): (نفيسها : ٣١٦، السنة: ٧، ٦ / ٨ / ١٣٤٩ هـ): ٤ .

<sup>(</sup>٣): (( الأعمال الكاملة )): ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٤): السابق: ٥٩٢ .

أقصى البوادي بجود دونه الديم (١) زهر الكواكب واحتاطت به خفر قد أيد الدين - فيما قد مضى - عمر بالله معتمداً لله منتصر (٢)

عمت أياديك أهل الحضرواكتنفت - كأنك البدر قد حفت بهالته مولاي قد أيد الإسلام منك كما - فصلت كالليث عن أوطانه غضبا

ويمدح عبد الله بن خميس الملك خالد - رحمه الله - بقوله:

عدل إذا عدة الملوك خيار وعليه من تقوى الإله وقار

في ظلّ مأمون النقيبة (خالد ) يفتر عن غرر الجلال جبينه

(١) كما يمتدح الأمير سلطان بن عبد العزيز بقوله:

للهُ مام ابن الهُ مام الملهم مُطِرَتُه كالغمام المُ شجَم فوقَ ما يُروَى لناعن ((هَرم)) ريئق مغدودق مبتسم

جَهْدَ دَهْرِ شَاءَ مهراً فانبرى مدّ كفا كلّ ما أتسرعها خُلقٌ يرويه ((سلطانُ النّدى)) ذو مُحيّا مشرق منطلق

ويتناول الشاعر يحيى الألمعي مديح الماوك والأمراء فتتسرب من ذاكرته بعض الألفاظ والتراكيب والمعاني والصور التي تُذكّر بالنهج القديم في هذا الغرض ، ومن ذلك قوله في مدح الملك خالد بن عبد العزيز (٥)

اطلت على الأرجاء شمس مضيئة وشع على الكون الفسيح ضياء ولاح لنا بدر تألق في الدرى كأن سناه في الوجود بهاءُ وما ذلك إلا (خالد) المجد والندى تُسرُ به الأشراف والنبلاءُ

<sup>(</sup>١): ((المجموعة الشعرية الكاملة)): ٣٠.

<sup>(</sup>٢): ٱلسابق: ٤٣ ــ ٤٥.

<sup>(</sup>۳): «على ربى اليمامة»: ۲٦٠.

 <sup>(</sup>٤): (( الديوان الثاني )): ١٣٠ .
 (٥): ((عبير من عسير )): ٣٧ .

وقوله في مدح الملك فهد بن عبد العزيز -حفظه الله - حين كان وليا للعهد:

- الفارس الفذ والضرغام نعرفه
- أبو الفضل والمعروف والجود والندى شجاع أبسى بل همام محنك
- له في ذرى الأعمال أعظم شاهد حبيب إلى كل القلوب الشواهد (٢)

من كان يسعى لخير الكل يبغيها (١)

وقوله في مدح الأمير خالد السديري:

أمير هزبر ، حاكم متواضع يخوض غمار الحرب إن جدّ جدها هو الأسد المغوار والبطل الذي

سما في العلاحتى تألق رائدا وينتزع النصر العظيم مؤيدا اذل جيوش البغي إذ كان قائدا

> ربي وفي مدح الأمير بندر الفيصل آل سعود:

ومنار صرح ثابت كالمشعل وبفعله متأسيا (بالفيصل)

إن الأمير الفذليث في الوغى حاز السماحة والمكارم والندى

ولا يبتعد (حسين فطاني) كثيراعن المضامين والمعاني التي حفل بها قاموس المدح القديم في مثل قوله من مدائح متفرقة:

- ياسيدا للعرب إنك منهمو
- براي سديد وعنزم أكسيد فإن ضلت البيد شمس السماء أمولاي أنت عماد الفخار
- م إن بدا غاضباً وإن راح مسرورا

عقل يفيض باروع الأفكار (٥) وزند شديد ووجه اغر فنور المليك بها منتشر وحامي الذمار ومحيي الأثر (٦) كموج البحرين يلتقيان

<sup>(</sup>١): السابق: ١٦٥.

<sup>(</sup>۲): نفسه: ۱۲۳.

٣): نسفسسه: ٤٩.

<sup>(ُ</sup>٤): نفسه : ١٤٤. (٥): ((يا قبلة المجد)) : ٥٣.

<sup>(</sup>٦): السابق: ٩٥.

فهو مر المذاق للفاتك العاتي خاض المعارك من نصر إلى شرف فالسيف في كفه يهتز في طرب

وعنذب الممذاق في الإحسان (١) شأن الشجاع فلا هم و لا سأم والخيل من تحته ضاقت بها اللجم (٢)

وإذا كانت الأمثلة السابقة تثبت اهتمامهم بمدح الذات على النحو القديم الذي يتجه فيه الشاعر لتعداد صفات الممدوح الفردية ، فإن جانباً من شعرهم المدحى يشير إلى أنهم مزجوا بين مدح الذات وبين المعانى الجماعية التي تعبر عن منجزات الممدوح التي يقدمها لأمته ، كالأعمال الإجتماعية والوطنية والإسهام في القضايا القومية ، وأمشلة ذلك كثيرة في شعر هذا الطور ومنها مدح حسين سرحان للملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - بما حققه من منجزات في الأمن والعدل وتحكيم كتاب الله وتشييد العمران والنهوض بالبلاد ، يقول:

> يحف بك الإكبار في كل محفل فما رحت من قطر الآخر غيره سوى أن تساوي بين أمتك التي فإنصاف مظلوم وتخفيف كربية وتشييد عُمران وإعلام نهضسة

ويكنفك التوفيق في كل منزل تجوب وتطوى مجهلا بعد مجهل غدت منك في ظل أمين مظال وتنفيذ أحكام الكتاب المنزل بدت مثل برق العارض المتهلل

ويتحدث العقيلي عن منجزات الملك عبد العزيز -رحمه الله - قائلًا:

ملكا أنهض البلاد وأحيسا نشر الأمن في الربوع وكانت وانتشل أمة من الجهل ظلت

عزة العرب واستجد المعالم مسرح الخوف مستقر المظالم في دجي حالك الجوانب قاتم

<sup>(</sup>١): السسابق: ١٢٦.

<sup>(</sup>۲): تفسیه: ۱۳۳

<sup>(</sup>٣): ((صحيفة أم القرى ٤٤٦ السنة التاسعة ، ٧/٣/٣٥١ هـ)) : ٣ .

<sup>(</sup>٤): (( المجموعة الشعرية الكاملة )) : ١٣٤ - ١٣٥ .

وتطفو على شراها الجرائم وشعب منور العقل حازم

يتغشى سماها الفقر والجهل . . . وإذا نهضة مباركة القصد

ويمزج عبد الرحمن العبيد بين المدح الذاتي والمعاني الجماعية فيشيد بالمنجزات الإجتماعية التي تحققت في شخص ممدوحه الملك فهد بن عبد العزيز -حفظه الله - فيقول:

حذوت في نهجه آباءك النجبا والخير مُحتسبا والفضل منسكبا والرافعون لواء الحق إن لكبا فحقق العلم للإنسان ما صعبا يا ابن العلا إرث أجداد عطارفة انعم به الأمن والإيمان توجنا والحاكمون بشرع الله ما نقضوا والباذلون لنشر العلم جهدهمو

وفي إطار تخصيصهم لكل ممدوح ما يناسبه من المعاني مدحوا العلماء والأدباء ، واستعانوا بكثير من الصفات والأدوات المخصصة لهم في قاموس المدح القديم ، فالممدوح العالم إمام هدى يستهدي به الناس وتنفخر به رياض العلم والمعارف وفضله على الأدباء والخطباء وهو حبر جليل كما يقول العقيلي في مدح أحد العلماء:

إمام هدى تعشو إلى ضوء علمه به عاد نور العلم في القيطر مشرقا به ازدهرت دنيا المعارف والنيهى فكم من أديب في البلاد وعالم قداغترفوا من فيض علمك غرفة فيا أيها الحبر الجليل تحية

الأنامُ وتستهدي به عن سنى البدر وماست رياض العلم في الحلل الخضر وعاد جلال العلم في سالف الدهر وكم من خطيب فاق في النظم والنثر فظل سنى آثارهم في الورى يسري كانفاس نشر الروض في رائق القطر

<sup>(</sup>١): انظر ترجمته في ((شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب) ١: ١٧.

<sup>(</sup>٢): ((يا أمة الحق)) نادي المنطقة الشرقية الأدبي ط ( ١٤١٤هـ): ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣): (( المجموعة الشعرية الكاملة )): ١٢١ - ١٢٢ .

وتلتمع نعوت كالنبوغ والريادة والعقل والبيان والعبقرية ومجادلة الخصوم والإحتجاج بالبرهان والأدب واللغة .. وغير ذلك من المألوف في مدح الأدباء والعلماء ، في مدح محمد السنوسي للعقاد بقوله:

علم تنتهي إليه ذرى الأ قلم رائع البيان وعقل وإذا ما مضى يجادل خصما حجة النابغين في أدب الضا كم له من يد على اللغة الفص

علم والسنابغين والسرواد عبقري ذو قوة واعتددد جاء برهانه كما الفجر هادي دونبراس كل هاو وشاد

كما يعود إبراهيم فوده بنعوت ممدوحيه إلى قاموسها القديم المخصص بفئة العلماء والشعراء فيمدح الأديب الشاعر بشيخ القريض وشيخ البيان وساحر الأذهان وشاعر الحجاز، كما في قوله:

إيه شيخ القريض شيخ البيان إيه يا شاعر الحجاز . ترنم

قد عهدناك ساحر الأذهان بشجي الغناء والألحان

ويمدح العالم بالحصافة والبيان والأدب وفصاحة اللسان فيقول:

وقم اليوم منشدا أو خطيبا لُ وخَانَ الأديبَ يُطري الأديبا فابعث الشعر بالثناء رطيبا ق مقالاً إلى النفوس قريبا ل وأشعلت في القلوب لهيبا حَيُّ استاذنا الحصيف البيبا لا عرفت البيان إن عقك القو إنما الشعر فيض روح وحب يا فصيح اللسان يا مُعْرب النط كم أثرت الشعور بالكلم الجز

<sup>(1): «</sup>الأعمال الكاملة» : ٣٧٥ - ٣٧٥ .

<sup>(</sup>۲): «مطلع الفجر» : ۱۲۸.

<sup>(</sup>٣): السابق: ١٢٩.

### ب- الغزل:

حظي هذا الفن بمكانة بارزة في نتاجهم الشعري ، واختلفوا في تناوله عن سابقيهم - شعراء الطور الأول - فلم يَعْد ثانويا أو عرضيا في قصيدة المدح التي تتعدد موضوعاتها . بل قصدوا إليه قصدا ، وأستقل بقصائد ودواوين خاصة ، تواصلوا بها مع أصوله القديمة التي سنها أسلافهم . وتراوح تأثرهم بميراث الغزل القديم بين العذرية والحسية مع تغليب القبس من النوع الأول - العذري العفيف - لتوافقه مع بيئتهم المحافظة التي تلتزم نظاما دينيا واجتماعيا يحث الطرفين - الرجل والمرأة على الحشمة والتعفف .

ويستشف الدارس لموضوع الغزل عند أكثر الشعراء - موضوع الدراسة - انهم مزجوا الإرث الغزلي القديم بتجاربهم ومالوا في كثير من الأحيان إلى التأثر المباشر بلغته ومعانيه وصوره وأخيلته المركونة في الذاكرة ولم يخرج حديثهم فيه عن دائرة التغني بالجمال الحسي والمعنوي ؛ وفي الجانب المعنوي تحتثوا عن شمائل المرأة وسجاياها ، وتابعوا المعاني الموروثة التي وصف بها المحب القديم الأثار النفسية الناتجة عن شدة الوجد والهيام ، ودار أغلبها في فلك الصد والهجر والوصال ، والحنين والموعة والإشتياق ، واللقاء والمطل والوداع والفراق ، وشكوى الواشي والعذول والرقيب ، والتعويض بطلب الطيف في اليقظة والمنام .. إلى غير ذلك من المعاني التي حفل بها ديوان الغزل القديم ، ومن النماذج التي يبدو فيها مثل هذا الأثر قول عبد الوهاب آشي:

لسوّعنى السهجر ومسا كننت ألنفت مرتعة فالقلب يبريه الجوى والجفن ينزى أدمعه

<sup>(</sup>١): ((شوق وشوق)) : ١٦٤ .

يا هاجري رفقا بصب لا أنت تساسوه و لا ما زال يرميه السنوى

في المهوى ما أضيعة في البعد أهلوه معة بكل بلوى مفزعة

(١) ويتحدث ضياء الدين رجب عن أثر الرحيل والبين على نفسه فيقول:

وصيبً الدمع من جِفني القريح همى وكان يالفني إلف الذي غرمًا دنا الرحيل فهاج القلب واضطرما وأرَّق البينُ حباً كنت آلفُه (٢) ويقول:

تقول وماذا ؟ لو يطولُ مغيبُ فيوم النوى في الغربتين عصيب ودمع سخي لا يكف صبيب

ومد إلي البين كف ارحيسة فقلت لي الله الذي صنع الحشا وكم شفعت في الحب زفرة واجد

رم) ويشير إلى دور العاذل بمثل قوله:

كي يحرموا عيني من رؤياك

والعاذلون تفننوا في كيدهم (١) كما يتناول الطيف بقوله:

ولو حسبتني في عداد الصواحب

وحسبي منها في الكرى طيف حالم

ومناجاة طيف المحبوبة معروفة منذ القدم في شعر الغزل العربي ، إذ وجد الشعراء في ذلك متنفسا يخفف عنهم بعض ما بهم من وجد وشوق ، وتعويضا عن حال الصدود والقطيعة ..

رمي ذلك قال «مجنون ليلي »:

<sup>(</sup>۱): (( دیسوانه )) : ۲۲۳ .

<sup>(</sup>۲): السابسق : ۳۱۲.

<sup>(</sup>٣): السسابق : ١٦٤ .

<sup>(</sup>٤): السابق : ١٨٦

<sup>(°): ((</sup> ديوان مجنون ليلي )) جمع وتحقيق وشرح عبد الستار أحمد فراج. مكتبة مصر: ٢٦٥.

لعل لقياها في المنسام يكون وإنى لأستغشى ومابي نعسة فياليت أحسلام المنام يقين تخبرني الأحلام أنى أراكسم

ويقول «البهاء زهير» في مناجاة الطيف وطلبه:

مقيمون في قلبي وطرفي ومسمعي إذا كنتُ يقطانا أراكمُ وأنستمُ أقول: لعل البطيف يطرق مضجعي فمالى حتى أطلب النوم في الهوى

وينسج الأشي على منوال الغزليين القدامي فيطلب من طيف الحبيبة زيارته في المنام قائلاً:

فى سىنىة تىجىي عىهودا لىنا يا طبيفها ما ضر لو زرتنا فيك جمالا بات يسحرنا کے هجمة نهجمها کی نری باطيف ، فيه البشر فانعم لنا ... پــا حـــبــذا و صــلـك نــحـظـى بـــه

ويستجيب له الطيف ، فيطرقه في المنام ، ومن خلاله يتحدث عن الصد والوصيال قيائيلاً:

بعد طول البعاد أفضل نعمى زارني طيفها فكان وصسالا عشت يا طيف للعميد المعنى أنست المصسب في جسواه رؤوف طال شوقي إلى اللقاء فكنت جد بالوصل والبناء كريما

إن قلاه الحبيب جورا وظلما أنت لي في الغرام أعظم رحمي المستجيب المجير جفوا وسلما بالغ العطف لاعدمتك شهما

ويمزج الشاعر حسين سراج بين التغنى والبكاء بما هو معنوي والتصوير بما هو حسي على شكل موشح أندلسي يقول فيه:

<sup>(</sup>١): ((ديوان البهاء زهير )) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، محمد طاهر الجبلاوي، ط٢، دار المعارف : ١٩٦ .

<sup>(</sup>۲): ((شوق وشوق)) : ۸٦ .

<sup>(</sup>٣): السابق: ١٥١.

<sup>(</sup>٤): ديوان: ((اليها)) : ٢٩.

أيها الشادي بالحان الهوى إن قلبي بالذي تشدو اكتوى وحبيبي ليس يدري بغرامي وحنيني وأنيني وسقامي وسقامي وبكائي في الليالي وهيامي وبكائي في الليالي وهيامي كلما رحت السيه أشتكي زاد في الهجر افتتانا والنوى يا مسلكا همت في رقته ورأيت اللييل في غسرته وجبين الصبح في طلعته

وكما عبر الشاعر القديم عن التذلل والخضوع للمحبوب ، في مثل قول الله عبد الله بن عيينة:

أنا للهِ عبد فكونى كمَن إذا سرة عبده أعتقا

يتاسى عبد القدوس الأنصاري باسلافه ويقر بالخضوع لمحبوبته إلى جانب تحذيره من الرقباء والواشين ، ودعوة من حل به الم البعاد إلى التحلي بالصبر الذي قد تتحقق معه الأمال ، وفي ذلك يقول:

لمحياه جاعلا ذلك مجدا انني خاضع لحسنك عمدا ربما حال بيننا فاستبدا شين أبديت ما تخيلت صدا قدر الله بالبعاد فأودى سوف يأتى وإن للهجر حدا

أيها الكوكب الذي أنا عبد أنت يا جنتي النضيرة ميسي فاحفظي ذاك واحذري من رقيب بيد أتي خوفا عليك من الوا أيها العاشق الذي قد رماه كن صبورا فإن الوصل يوما

<sup>(</sup>١): المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد (( الكامل في اللغة والأدب) مكتبة المعارف ، بيروت ١: ٢٥٩.

<sup>(</sup>۲): «الأنصاريات»: ۸۰–۸۸.

ويتتابع شعراء هذا الطور - في تغزلهم المعنوي - على الدوران حول المعاني التي عالجها قدامي الغزلين في الشعر العربي ، معتمدين عليها كتراث أصيل يلجأون إليه من وقست الأخر، ويسجلون من خالله ما يحسون به من شنون الهوى والغرام ، وفي هذا السياق يلحظ الباحث أن معظم استعمالاتهم لتلك المعاني تتوقف عند حدود مزجها بالتجربة و لا تتجاوز ذلك ؛ بمعنى أنهم أحسنوا مزجها بتجاربهم الوجدانية دون أن يكسبوها شيئاً أو يغيروا من دلالاتها الثابتة في التراث الغزلي ، ومن النماذج التي سجلت بعض المعاني القديمة وأحسن الشاعر تمثلها قول إبراهيم فوده:

> قد أزّني الشوق من ذكر اك والشجن شوقى إلى الحب أذواني وخلتفني أشكو النوى والجوى والليل قرحني يـا راحـلــين إلى عــود ، وإن بَــعُــدَتُ مضى الزمان الذي طابت بوصلكمو

وشفتني الوجد في حبيك والحززن كعابر السُبْل : لا أهـل و لا سكن حرُّ الْفِراقِ وأَدُوارِ الْهُويِي فُلْتُنَّ ما بيننا شُقَّة أو أمعن الزمنُ أيامه وناى عن مقلتى الوسن

كما تأشر شعرهم الغزلي بالجانب الحسى الذي تنساول فيه الغزلون القدامي إطراء جمال المحبوبة وإظهار محاسنها ؛ ولم يخرج حديثهم في هذا الجانب عن دائرة الأوصاف الجسدية التي تحدث فيها المتغزلون القدامى عن صفات مفاتن المرأة كالوجه والعيون والثغر والخد والثنايا والشعر والخصر والقد . إلى غير ذلك من الملامح التي عدّها الشاعر الغزلي القديم مشالا للجمال ومعأيير الحسن ، ومن نماذج الغزل الحسى التي يتأمل فيها الشاعر بعض الصفات الحسية المستهلكة مع إدراكه للتبعية في استعمالها قول حسين سرحان:

<sup>:(</sup>¹)

<sup>((</sup>مطلع الفجر )) : ۸۷ . (( أجنحة بلاريش)) : ۱۱۹ . :(٢)

ووجهُكِ أم صبح ؟ وسنكِ أم سنى؟ لوصف الأليهاموا(بلبني) و (فَرِتَنَي) أخدتك أم ورد ؟ وشعرك أم دُجي ؟ و إنسى الأدرى أنّ و صفي تسابعةً

ومنه وقوف الشاعر محمد العقيلي أمام جملة من الأوصاف الجزئية المتداولة منذ القدم في التغزل بجسم المحبوبة ، كالقد المهفهف (المتثنى في حركته) ، والقوام اللين ، والجيد الأغيد المشاب لجيد الريم ، والثغر المنضود باللآلي، ... وغير نلك من المنقول عن قدامي الغزلين في مثل قولهُ:

وجيد كجيد الريم أغيد حاليا وثغر نقى باللالسيء زاهيا عيون الورى ، في لينه متهاديا وأحلاه مجلوا وأحلاه خافيا وأحلاه في صحو وأحلاه غافيا كأن عليه الدهر أصبح راضيا

فأربع فلا يصبيك قد مهفهف وطيرة وجبه أفتنت كيل نباظير ولين قوام كنان أحسن منا رأت ف ((ش) ما أصلاه قداً إذا انشنى وأحلاه مفترأعن البدر باسميا غيزال حباه الحسن أوفر حلبة

وعلى المنوال ذاتسه يتغنى زاهر الألمعي بجمال المرأة ، ويحافظ على معابير الحسن المعهودة عند الغزلين القدامي في وصف الشغر والعيون والأهداب والخد والجيد والشعر.. ، فيمتد بها مؤكدا على تمسكه بالنهج العذري حيث يقول : .

تغلغل في خفق القلوب وحلقا جمالك فتان سما وتألقا وثغرك بسام كومضة بارق وتمرح في أهداب عينيك خرد عيون المها تبدو غياري لأنها

تلالا في جنح الظلم وأشرقا توالى صداها الثر غربا ومشرقا ترى الحسن في عينيك ازهى واعرقا

<sup>((</sup>المجموعة الشعرية الكاملة )) : ١٨٤ .

<sup>((</sup> من نفحات الصبا )) مطابع الفرزدق التجارية - الرياض ط ١ : ٥٦ - ٥٨ .

وخدك ورد ينتشي في عروقه وجيدك جيد الريم زهوا ورقة وشعرك مهما حرك الدل موجه فأما الهوى العذري فهو جبلتني

رواء شباب قد سرى وتدققا وطاب صفاء عبهريا ورونقا يظل أنيقا في التثني منمقا فسر حياتي أن أحب وأعشقا

هذا ويلحظ المتتبع لنتاج أكثر الشعراء في هذا الفن أن السمة العالبة على تناوله لاتخرج عن إطار التغزل العذري العقيف، وإن تحدثوا في جانب منه عن الوصف أو التصوير بما هو حسي - على النحو المبين في النماذج السابقة - وهم في ذلك تابعون لأسلافهم وينزعون في قوس كثير من الشعراء العذريين الذين لم تخل أشعارهم من الوصف الحسي، يقول زعيم الغزل العذري (جميل) في (بثينة):

سَبَتَنني بعيني جؤذر وسط ربرب وصدر كف ثوراللُّجين وجيدُ (٢) ويقول في موضع آخر:

خَلِيلَيَّ عُوجًا اليومَ حتى تُسَلِّمًا على عذبة الأنياب طيبة النشر

ومن ناحية أخرى يلحظ الباحث أنه قد يقع أحياناً - وفي جزء يسير من نتاج قليل من الشعراء - أثر لغزل مادي يخالف ما تقتضيه بيئتهم الصارمة في المحافظة على الدين والتقاليد الإجتماعية ، ويرى الباحث أن مجيء مثل ذلك في نتاجهم ما هو إلامن قبيل التأثر المباشر بلون من التراث الغزلي الذي تنهض معه الرغبة في المجاراة والمحاكاة ومن ثم مطاوعة المحفوظ في الذاكرة . ومن النماذج القليلة التي يعصى فيها

<sup>(</sup>۱): ((شرح ديوان جميل بثينة)) شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط ۱ (۱): (\*18.5)

<sup>(</sup>٢): السابق : ٤٠٠ .

الشاعر ذوقه وطبعه ويطيع حفظه وروايته قول أحمد عبد الغفور عطار (۱) في قصيدة (رأمنية محرومة ):

غير رشف الرضاب من شفتيك لتى وقطف الورود من خديك

ما تمنيت في حياتي شيئا وعناق لجسمك الغض ياليا

وفي قصيدة ((حرم الهوى ) يُغرق العطار في الوصف المادي مع أنه ادعى الهوى العذري ، ومنها قوله:

والقت مشقل الستر تلقى الصدر بالصدر وقبتها على النحر يريك بدائع السحر

أتت و ربسة الطهر وفي حرم الهوى العذري وطوقها من الخصر فعمال الغصن من هصر

ومن الغزل المادي الذي يذكر بقصص (عمر بن أبي ربيعة) الحوارية قول (٢) عبد الوهاب أشي من قصيدة ((ما زهرتي إلا لأت بمهرها)):

وصادت فؤادي فاكتويت بهجرها على خدها ، والنهد زان بصدرها فقالت: أما تخشى مكابد سحرها؟ مراشف فيك ثم سكرى بخمرها

وخمصانة ماست بدل بخصرها وورد الجنان الغض أزهر يانعا وقلت لها جودي على بقبلة فقلت: بنفسى أفتديك فمنيتي

وفي قصيدة «بين لحظ وقامة » يؤكد الآشي تأثره بالبناء القصصي المعتمد على الحوار ، وينهج نهج امريء القيس وعمر بن أبي ربيعة في اقتحام خباء المحبوبة ولكن دون تجاوز أسوار العفة والعذرية ، وفي ذلك يقول:

<sup>(</sup>١): ((الهوى والشباب)) : ١٤٤.

<sup>(</sup>٢): السابق : ٦٥ .

<sup>(</sup>٣): ((شبوق وشوق )) : ٣٤.

<sup>(</sup>٤): السابق: ٩٤، ٩٠.

وما أنس م الأشياء لا أنس ليلة تخطيت فيها أدورا إثر أدور أسارقهم خطوي كاني مجرم فما زلت حتى أن وصلت لدارها تقول: ألا ويح المهاجم غرة فقلت لها: رقى لمضنى صبابة

غدافية والنوء فيها مسفع ورحب فناها بالعواذل مترع يطارد لا يهنيه نوم ومضجع وما هي إلا أن توليت ترفع أما أبصرته حرس الحي يقطع غدا لمرارات الهوى يتجرع

ويتواصل الحوار المستلهم من التجربة القديمة إلى أن يودّع الشاعر مؤكدا على طابع العفاف بقوله:

> فقمت على أنقى من الزهر شيمة و وودعتها ، والكل منا مسائل أ

وما شيمتي إلا العفاف الممنع أهل لتلقانا معاد ومرجع

ومن وصنف المحسوسات والماديات التي قدمها ضياء الدين رجب قوله (۱) من قصيدة (صورة »:

عناقيد في غنصنها الأملد سُلافا تُدارُ على موعد ر بعينيك تقطف لاباليد وتبسم للنبرات الكروم فمن عنب رقرقته الشفاة ورماتة فوق مجرى العبير وقوله من قصيدة أخرى:

يصون على الغصن رمانتين فَشَرُ الهَوى يومَ شد الحُمُول

وللسَّمْهريِّ لظّى طعنتين فلاتخش إلا تباريح بين

كما يتخلى محمد العقيلي عن طابع العذرية المعهود في شعره الغزلي ، ويسرف في مطاوعة المحفوظ ومتابعة الغزل المادي في مثل قوله من

<sup>(</sup>۱): ديـوانـه: ۲٤۳.

<sup>(</sup>٢): السابق نفسه .

(رفت على الوجه الجميل »: « رفت على الوجه الجميل »

خود كإشعاع الصحى كم بستُ السشم شغره واسوف ردعا كالعبير فتذوب بين يدي وأصعد واحوم في أفسق يسرف

كالبدر في إكسال سعدة وأرتوي من خسر شهدة مسابين سالفه ونهده نشسوة في أفسق وجسده نسسيسه وأريسج ورده

وفي سياق تأثرهم بالمحفوظ من التراث الغزلي القديم يلحظ الباحث أن بعض قصائدهم الغزلية تنحى المنحى القديم في لغتها وأساليبها وصورها ، ومن نماذج ذلك قصيدة حسين سرحان «قولا لذات اللتمى» التي يستخدم فيها أسلوب التجريد ويتابع صور القدماء في وصف المحبوبة ومنها قوله:

قولا لذات اللتمى: هل جاءها خبر طالت على الجسد الوهنان شقته يا ذات عينين سوداوين شابَهُما وذات خدين ما اهتاجا على قُلبَل ماذا يسرُكِ من خدن على رمق

فإن صاحبها أودى به السفر واستفحل الداء واستشرت به الغيرُ سحر "، فكاد بما قد شاب ينسحرُ إلا ورفاً رفيفا كله سعرً شلو تبلعً منه النابُ والظنفرُ

ويتبدى بوضوح أثر اللغة والأوصاف القديمة في قصيدته (على نمط الشعر الجاهلي ) حيث يتابع معايير الجمال التي ارتضاها الشاعر القديم النموذجه، ويقترب من لغته القديمة قائلا:

الاخطرت ترتساد منزلنا دعدُ إذا أتسام الحسن الضحوك بغادة

برهرهة خمصانة حسنها فرد وسوى لهاند ، فليس لهاند

<sup>(</sup>١): ((المجموعة الشعرية الكاملة)): ٥٩٠.

<sup>(ُ</sup>٢): ﴿ أَجَنَّهُ بِلاَرِيشُ ﴾): ٢٥- ٢٦.

<sup>(</sup>٣): (( الصوت والصدى) : ٥٥.

أتت كرباب من سحاب تزفت أوقات كوباب من سحاب تزفت أوقات الموالات مالك لم تزرر أخاف ستارا موجما دون وصلكم وأبناء عم منك ودوا لو أننى

ليان صبا منها على كبدي بَردُ ولم تَسْتَزر؟ قلتُ الفضيحة والصدُ ورقبه موتور خلافه ربدُ يعفرُ منتي بالدم الجنبُ والخدُ

ويواصل غزله مستمدا من المحفوظ التراثي بعض الأساليب والألفاظ التي الذكر بلغة الفخر الذاتي والفروسية القديمة فيقول:

وإني ولمنا أقضي منك لنسائة لذو شيمة قعساء ترمي بي الدجى ولو زرت لاحمرت علينا عمامة إذا قمت عاذ القوم مني بقائم وثم استأسوا بالشجاعة والندى فذاك الذي بي يا فدى للهوى أبي

ولم أبتذل فيك الهوى وهو يشتدُ أرنِعُ بها الباوَ الأثيالَ وأعتدُ من النقع تستدنى لها البيضُ والجردُ يُبث ، وقمات الشماريخ تنهدُ لدى مستآس مؤثر حلفه المجدُ وأمي ، موقوذ عميد به وقدُ

وبعد هذه المبالغة التي استجاب فيها لمجاراة المخزون (المحفوظ في الذاكرة) يعود سرحان إلى أسلوب القصة والحوار المستلهم - أيضا - من قدامي الغزليين ويستوقف محبوبته ناعتا إياها بمزيد من الأوصاف الغزلية الموروثة قائلا:

فإن تعتبي كان العتاب مرفتها فقالت واسراب الدموع سوافح بلى لعنرت الآن لو ثمّ معنر وكانت نوى شطّت وإن كان بيتنا قفي زيّن الله المحيا بكوكب وجاء على خديك وردٌ مفتّق

وإن تعذري فالعذر يعقبه الحمدُ
كما ارفض من وسطي فرائده العقد
سواه لحمة الهجر واخترم الودُ
ببيتك موصولاً ألا بعد البعدد
إذا غاب نجم عوض ساطعه يبدو
إذا لم يجيء إلا على وعده الوردُ

<sup>(</sup>١): السابق: ٥٦.

<sup>(</sup>۲): نفسه.

ومع أن حسين سرحان استخدم للسابق - غرضين من أغراض الشعر القديمة هما: (الغزل والفخر) ، إلا أنه استطاع الدمج بينهما ، وبدا توظيفه للثاني الثانوي - في سياق الأول - الرئيس - طبيعيا ، ولم يقلل من وحدة النص الموضوعية أو يحد منها ، لأن الغزل استمر من أول القصيدة إلى آخرها ، ولم يفارقها حتى في الأبيات التي نزع فيها الشاعر إلى الفخر الذاتي ، ولأنه ربطه بإحكام - بمضمون القصة الحوارية وجعله جزءا منها وخادما لها ، ولقد تجلى ذلك في مثل قوله: ((ولو زُرْتَ لاحمرت علينا غمامة... ، فذاك الذي بي ... ، وإن تعذري فالعذر يعقبه الحمد)).

هذا ويؤكد الباحث على أن تحقق الوحدة الموضوعية يعد من أبرز الخصائص التي يلحظها الدارس في أغلب نتاج شعراء هذا الطور، إذ قصروا القصيدة على موضوع واحد لا يتجاوزونه في معظم الأحيان، وهذا لا يتنافى مع ماقد يقع في نتاج قليل منهم - وفي نطاق ضيق لا يخرج عن غرض المديح - من عودة إلى بناء القصيدة الواحدة على أكثر من موضوع، دون اللجوء إلى البناء الهيكلي القديم الذي التزم به شعراء الطور السابق لهم وتمسكوا فيه بالمقدمات الطلاية وما يليها من موضوعات.. ومن النماذج القليلة التي عمد فيها بعض الشعراء - موضوع البحث - إلى منهج بناء النص على أغراض متعددة قصيدة ((الغرام الأول)) لمحمد بن أحمد العقيلي، وعنوان القصيدة يوحي بأنها من أوائل شعره، وهي من المطولات الشعرية حيث الشتملت على ( سبعة وسبعين ) بيتاً عالج بأربعين منها موضوع الغزل واستهلها بقوله:

علام تطيل الهجر لا القلب ساليا هواك و لا للعهد إن غبت ناسيا وخص الباقي بموضوع المدح ، وعلى نهج القدماء في الإنتقال من غرض

<sup>(</sup>۱): « المجموعة الشعرية الكاملة »: ۱۸۱ - ۱۹۰.

<sup>(ُ</sup>٢): السابق : ١٨١.

(۱) إلى آخر يقول العقيلي متخلصاً من الغزل إلى المديح:

رويدك هل تبقى مدى الدهر غاويا أمور و لا تخش من الناس خاشيا

ودغ عنك دنيا اللهو يا قلب واتئد ويمم لسبل المجد مهما تعرضت

#### جــالرثاء:

حافظ شعراء هذا الطور - الذي يأتي الحديث بصدد تأثره بموضوعات القدماء - على المضامين العامة والمعاني التقليدية لفن الرثاء ، ودارت أغلب مراثيهم حول ألوانه المعهودة في الشعر العربي ؛ من ندب وتابين وعزاء . وتناولوا فيها بكاء الحكام والعلماء والأقارب والأصدقاء .. وغير ذلك من العناصر التي توقف الشاعر العربي عند رثانها .

وأول ما يلحظه الباحث في بناء قصيدة الرثاء استقلالها عن غيرها من الموضوعات ، فلم تعتمد المقدمات التي تخرج عن الموضوع ، وجاء حديث الشعراء في أغلبها معبراً عن حال الراثي ، بإظهار الحزن ومشاعر اللوعة ، وندب الميت أو تأبينه من خلال تعداد مآثره وذكر صفاته ، ثم التأسي والتعزي والختم بالدعاء ..

وفي إطار متابعتهم للموروث خصّوا كل فئة بما يناسبها من مناقب ؛ ففي رثاء الملوك ومن في طبقتهم تنهض الأعمال الجليلة وتنهض معها النعوت الدالة على مأثر المرثي وفداحة الخطب ، ويعمد الشعراء إلى استخدام الديباجة الفخمة والألفاظ القوية - المؤثرة - التي تتناسب مع مكانة الراحل ، ومن ذلك هذه المرثية التي قالها ضياء الدين رجب في رثاء مؤسس البلاد الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - ، ورغم قصر المرثية إلا أن الشاعر قدم

<sup>(</sup>١): السابق: ١٨٧.

فيها صفات موجزة -بإحكام - تنطوي على مدلولات إشارية ترمز إلى الكثير (١) مما تحلى به الملك الراحل وفيها يقول:

لا ينطوي المجدُ يا صمصامة العرب صنت المعتقبا أمل التاريخ ناطقة ست وسبعون قد أودعتها حقبا تلفت أوا ولرزاء الهول جلجلة واستنطقوا مجدك الغالي فطمأنهم

و لا يَغيمُ الهُدى في غمرةِ الحقرب عظائماً إن تعفيب واللهِ لم تعفيب ضاقت بها سير التاريخ في الكتب وللفجيعة فتك السمر والقضب منك الصدى في وريث الملك والحسب

وفي قصيدة «مرثية الملك عبد العزيز آل سعود» التي يعارض فيها محمد (٢) العقيلي مرثية أحمد شوقي التي يقول مطلعها:

لك في الأرض والسماء مأتم

قامَ فيها أبو الملائك هاشم

يبدأ العقيلي رثانيته بتصوير الفاجعة في أسلوب رصين يناسب جلال المقام المعتاد في قصائد الرثاء التي قالها الشعراء العرب في رثاء ملوكهم وقادتهم فيقول:

وأحال الشموس والكون قاتم ب وتاهت له السدوم الهوائم يح انتحابا يشق جيب الغمائم والأسى مطبق على الأرض جاثم لك في الأرض والسماء ماتم

نيرٌ قد هوى فرج العوالم فقدته البدورُ في عالم الشه ونعته البروق وانتحب الر قلت والأفق مد لهم الحواشي أيها العاهل العظيم تأمل

ثم أخذ يعدد صفاته الشخصية ، كالشجاعة والدهاء والعقل والإقدام والحزم

<sup>(</sup>١): ديوان ((ضياء الدين رجب)) : ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٢): ﴿ الْمُجْمُوعَةُ الشَّعْرِيَّةِ الْكَامَلَةُ ﴾: ٢٥٧ ـ ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣): ((الشوقيات)): ٣: ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤): (( المجموعة الشعرية الكاملة )): ٢٥٨ .

(۱) في مثل قوله:

أنت من صاول الأسود اقتدارا يتوقساك كل ضار ويخشى عرفوا فيك نير العقل مقدا

واجتنى النصر من نيوب الضراغم مصعقات الدهاء منك الحوائم ما، على الحادثات في الروع حازم

وإلى جانب ذلك يتناول منجزاته الإجتماعية ودوره في نهضة الأمة والبلاد (٢) وخدمة التراث الفكري والإصلاح الديني وغير ذلك مما يلمح في قوله:

ب، ومحيي تراثها والعظائم يجوب الدنا ويغشى العوالم سنَنَ المجد للعصور القوادم ق، فخارا رغم أنف الرواغم قا، وتبنى على الأساس الدعائم

- يا أبا النهضة العظيمة للعر لك مجد مخلدٌ كسنا الشمس

- انت بعث لنهضة قد اقامت شيدتها دولة يتيه بها الشر - تستقى من منابع الدين أخلا

وعلى النمط ذاته يرثي علي حافظ الملك فيصل بن عبد العزيز - رحمه الله - معددا مناقبه الشخصية إلى جانب منجزاته الإجتماعية فيقول:

قد كان ينصر دين أحمد في الورى ويحارب الإلحاد والعادين والبالعدل والإحسان والإيمان قد أحيي الفضائل والعلوم وأهلها في رحبة الدين الحنيف وهديه

والحقّ ، والمظلوم ، والقرآنا باغين والإجرام والبهتانا عمر البلاد وأمن الأوطانا والصدق والتصنيع والعرفانا قد شيد الأمال والبنيانا

وعلى عادة الشعراء في فن الرثاء يتناول الدكتور محمد بن سعد حسين

<sup>(</sup>١): السابق: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢): السابق: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣): «نفحات من طبية»: ٧٠.

المناقب والصفات الشخصية والإجتماعية التي عرفت في الملك خالد بن (١) عبد العزيز -رحمه الله - فيعددها ويبكيها بمثل قوله:

عَلَمٌ على درب الفضيلة والعلا يطوي الليالي قائما متهجداً ملك البلاد فلم ينم عن أمرها ومضى على مااعتاد في ماضيه من نبكيك يا مولى الكرام وسيد الأذوا راعي الأيامي واليتامي إن رمى نبكيك يا علم المهابة والتقى

ومناقب الزعماء والحكام يرجو رضاء القادر العلام يرجو رضاء القادر العلام يوما وصان كرامة الإسلام خفض الجناب ووافر الإكرام ء في حَصل وفي إبرام سهم الرزية أكبد الأيتام وأخا الصلاح، سللة الأعلام

و لايخرج عبدالله بن خميس في رثائه للملك فيصل بن عبد العزيز مرحمه الله عن نسق الأفكار المعهودة في أغلب شعر الرثاء العربي ؛ فيبدأ مرثيته ((وأبرح حزن ما دهاك سريعه)) بتصوير الفجيعة ووصف أثرها على نفسه قائلا:

أغالب حزني والدموع تذيعه وإني ضنين بالدموع أذيلها ولكن مصاباً هز (رضوى) و (يذبلا) وهل نحن إلا نادب بين أمسة يقول لها الناعي لقدمات (فيصل) فأذهلها هول المصاب وأقبلت

ويجمل صبري والجوى لا يطيعه وليس فؤادي كل شيء يروعه لأحرى بقلبي أن تغور صدوعه دهاها من الخطب الوجيع وجيعه وهد من الطود المنيف منيعه تشك بما أدمى القلوب وقوعه

ثم يشيد بمناقب الملك الراحل ومحاسنه ، فيذكِّر بريادته وعلو منزلته

<sup>(</sup>۱): ((أصداء وأنداء)) : ۱۲۲.

<sup>(</sup>۲): (رُ الديوانُ النَّاني )): ۸۱.

<sup>(</sup>٣): السابق نفسه .

وخلالمه الزكية وكرمه وأرومته الماجدة .. مستخدماً بعض التراكيب (١) الموروثة ، وفي ذلك يقول:

وماكان في أرض الجزيرة رائدا مثال من الرواد عز وجوده ربيع وأنفاس الربيع خلاله تحدر من علياء خير أرومة

فحسب ولكن الربوع ربوعه ونجم يرى بعد القرون طلوعه وغيث وفي كل البلاد مريعه بها المجد كل المجد طال ولوعه

كما رثى شعراء هذا الطور العلماء والأدباء ، واستمرت أغلب مرثياتهم في الدوران حول المنهج المتوارث في قصيدة الرثاء ، ولم يخرجوا بها عن دائرة الأفكار المعهودة في هذا الفن ؛ فأغلب قصائدهم تبدأ بتصوير الفاجعة ثم تعداد الصفات والمآثر فالعزاء والختم بالدعاء .. وفي رثاء العلماء والأدباء تنهض النعوت المخصصة والأدوات الدالة على فئتهم ؛ ومن نماذج ذلك قصيدة (رثاء مكظوم) لأحمد محمد جمال وفيها يعدد صفات مرثيبه العالم ويخصه بالبلاغة ، وحُجتة العالم ، وذوق الأديب ، والعقل والعلم وغير ذلك من النعوت التي يحملها قوله:

تضوع لنا ذكراه غيباً ومشهدا بلاغة منطيق .. وحجة عالم وذوق أديب مرهف الحس والحجى شمائل ذى حظ عظيم تفردت ولكن بي من فجأة النعي كاظما فقل لى وللقوم الحزانى: عزاءكم

نقيم على طوبى مرائيه أضوعا ودربة قاض يحسن الحق مقطعا وطوق أريب جل أن يتضعضعا به ، ما ألنذ الشعر فيها وأمتعا أحال قصيدي قاحل الغيض أسفعا على أن ربع الفضل قد بات بلقعا

وفي هذه القصيدة لجأ أحمد جمال إلى محفوظه من فن الرثاء واستجلب منه

<sup>(</sup>۱): السابق: ۸۲ - ۸۳ .

<sup>(ُ</sup>٢): ((وداعاً أيها الشعر )) : ٦٦.

قصيدة ابي تمام في رثاء محمد بن حميد الطائي التي يقول في مطلعها:

اصم بك الناعي وإن كان أسمعا وأصبح مغنى الجود بعدك بلقعا

(١) وتاثر بيعض التراكيب والألفاظ كما في قوله السابق وقوله على سبيل التضمين:

أصم بك الناعى وإن كان أسمعا وأخرس أنفاسا وإن كان أدمعا

وفي إطار تخصيص العالم - المرثي - بما يناسبه من نعوت يعمد ابن خميس الى القاموس القديم ويستجلب منه أوصافاً من مثل: حبر، ذا منطق لسن .. (١) وغيرها، إلى جانب تضمين قول المتنبي الذي يلمح في نهاية الأبيات التالية:

واليوم أبكي خلل المجد وارفة حَبْرٌ تريك جلال العلم هيبته إذا تمتلت من أبائه عَلَما وإن أردت له في الجود منزلة

والعلم والفضل طئرًا في أبي حسن ويبهر المنتدى بالمنطق اللسن فهو المثال الرضامن ذلك الستن فالعارض الهتن البن العارض الهتن

وفي مرثية أخرى - يرثي بها أحد العلماء - يستخدم إلى جانب النعوت الموروثة أساليب القدماء كالتجريد (سل ، قف بي ... ، وقال .. وغير ذلك مما يلمح في مثل قوله:

سل العلم عن أحباره وفحوله وقل: أين من كانوا حماة عرينه فهل أنت إلا سامع قول نادب لتبكك عبد الله عين تساءلت

وقف بي على أثاره وطلوله وفرسان ناديه ومبلغ سُوليه مضى عَلَمٌ - واحسرتا - لسبيله عن العلم في أعالميه وعُدوله

<sup>(</sup>۱): ((شرح ديوان أبي تمام)) : ٣٦١.

 <sup>(</sup>۲): ((وداعاً أيها الشعر)): ٦٦.

<sup>(</sup>٣): يَقُولَ المتنبي: ((شُرَح ديوان المتنبي)) ، البرقوقي ٤: ٣٤٨. العارض الهتن ابن العارض الهتن ابد ن العارض الهتن ابد العارض الهتن العارض الهتن ابد العارض ا

<sup>(</sup>٤): ((على ربى اليمامة )): (٤).

<sup>(</sup>٥): السابق: ٤٥٧.

و لا يبتعد الدكتور محمد بن سعد بن حسين كثيرا عن سابقيه في تعداد النعوت (١) الخاصة برثاء العلماء ومن ذلك قوله في قصيدة ((فقيد العلم)):

هل كانت الأقلام تضحك حينما أم أنها تبكي ؟ وما فقه الورى يا أيها العلم المجلي رحمة أبكيك يا علم المنابر ، هل ترى

(۲) وقوله في رثاء عالم:

حتى إذا أودت بسه كف السردى بكت المدارس والعلوم إمامها وبكته أفواج أنسار سبيلها لغة الكتاب وسنة الهادي إلى وذوت رياض أينعت بعلومه

تجري جياد فوارس الأقلام دمع اليراع وعبرة الرسام وتقى وحكمة عالم مفهام يجدي البكاء بدمعي السجام

وثوى نصير العلم والعلماء وبكت عليه مجالس الكرماء مستنقذا من حومة الجهلاء سبل الهدى ومفرق الظلماء وبكت عيون الكتب والقراء

رم وقول الدكتور زاهر الألمعي في قصيدة «نجم هوى» ورثى بها أحد العلماء:

إن يستدبوك فإنهم قد عددوا أو ينعتوك فأنت قائدمجدهم قد كنت في حلقات علم رائدا ولأنت بحر في العلوم متوج أحييت بالعلم الشريف محافلاً أمضيت عمرك في العلوم مجدداً

أيدٍ تجود ومالها إحصاء تعلو بفضل جهادك السمحاء فلأنت بدر في الدجى وضاء بالحلم مُنصاع لك العلماء فنمت بعين معينها الأكفاء فعملات بك الآداب والأدباء

<sup>(</sup>۱): «أصداء وأنداء»: ۱۲۳.

<sup>(</sup>٢): السابق: ١٢٨ - ١٢٩.

<sup>(</sup>٣): ((الالمعيات)) مطابع الفرزدق التجارية . الرياض . ط٣ سنة ١٤٠٣هـ : ٣٥ .

ومن التقاليد الموروثة التي درج عليها أغلب الشعراء -موضوع الدراسة - ختم قصيدة الرثاء بالدعاء للميت أو الدعاء بالسقيا للقبر، وهو نهج معهود في المراثي القديمة «إن الدعاء بالسقيا قد انتشر في فن الرثاء فهو يتناسب مع الدعاء لقبر المرثي».

ومحافظة الشعراء على هذه الخواتيم أثر من آثار متابعتهم لترتيب المرثية المقديمة ، ومن نماذج ذلك قول محمد السنوسي في خواتيم بعض مراثيه:

- وسقى الرحمن قبراطاهرا مرغت فيه أنوف وجباة (٢)

- فسقى قبرك السحاب غزيرا وهمى رحمة عليك وغفرا (٣)

- أبأ حسن روى شراك وجاده سحاب من الغفران صيبه شفع

و لا زال منهلا بذكر الله عاطر يفيض به النادي ويحتفل الجمع (٤)

(°) وقول ضياء الدين رجب في إحدى مرثياته:

ياغيث طيب ثراه إنه جدث ما إن له غير رحمى الله يوليها

(۱) وقوله مختتماً أخرى:

جزتك الغوادي رحمة أنت أهلها تظل على أفيائها تتقلب

صبير غادية يروي الثرى غدقا بالوابل الجود بعد العارض الهتن

<sup>(</sup>١): التطاوي، عبد الله ((قصيدة المديح بين البحتري وابن المعتز )) جامعة القاهرة: ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢): (( الأعمال الكاملة )): ٩٩٥.

<sup>(</sup>٣): السابق: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤): السابق: ٦٠٤.

<sup>(°):</sup> ديوان ((ضياء الدين رجب)): ٤٤٥ . (٦): السابق: ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٧): (رصحيفة صوت الحجاز ، بعنوان: في ذمة الله من قبلت راحته ، ٣٠١ السنة (٧) ، ٢/ ٥/١٣٥٧هـ ي: ٤.

ورحمة وتحيات ومغفرة ووارف مالم من زهر عليك جنى على ضريحك ، يا من لست أنكره ولو طوى الزمن الفاني من الزمن

وعلى النمط ذاته يختم إبراهيم فوده إحدى مراثيه قائلا:

طيّب الله بالمحامد ذكرا كومشواك بالغمام الهتون وسقاك النمير من كوثر الجناء المعين المعين

(۲) ويدعو ابن خميس بنحو ذلك في بعض مراثيه ومنه قوله:

فنم في رحاب الله عفوا ورحمة عليك شآبيب الرضاء تصوب (٦) وقوله:

حُييت حيا وميتايا أباحسن وجادك العفو كم أوليت من حسن (ئ) ويقول على أبو العلافي نهاية مرثية (فقيد الوطن):

ربنا أمطر عليه رحمة وأنله الخلد في دار السلام

وكما اشتمل شعر الرثاء العربي على مراث تساقطت فيها دموع المحزن على الأهل والأقارب ، وخُص الأبناء بأوفرها حرارة ، حتى شكلت رثانياتهم بابا من أبواب الرثاء الذي تتجسد فيه أعمق الأحزان ، ولمعت فيه أسماء كثيرة من أمثال أبي ذويب الهذلي وأبي صخر الهذلي وابن الرومي وأبي الحسن التهامي وابن عبد ربه وأبي الحسن الحصري القيرواني والصنوبري وغيرهم ممن بكى وأغزر الدموع على أبنائهم . فإن شعراء هذا الطور تناولوا رثاء الأهل والأقارب ، وقل أن يغفل أحدهم عن رثاء قريب له ،

<sup>(</sup>۱): ((مطلع الفجر)): ۱۸۵.

<sup>(</sup>٢): ((على ربى اليمامة)): ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣): السابق: ٤٥٣. (٤): ((سطور على اليم)): ٣٠٣.

ومن بين مراثي هذه الفئة ما يختص برثاء الأبناء ، وفي هذا اللون تابعوا الدوران حول بعض المضامين التي تمحورت عليها بكائيات الأبناء في الموروث الشعري ؛ ومنها وصف أثر الحدث المؤلم على النفس ، ووصف الحال التي آل إليها الشاعر – الراثي - بعد فقد ابنه أو ابنته . وقديما عبر الشعراء عن ذلك بوصف شدة الأسى والحزن والكدر إلى جانب إطفاء حرقتهم بالدموع الغزيرة والعبرات الساخنة كما صوروا قلوبهم المجروحة ومآقيهم الملتهبة (المقرحة) ، وتحدثوا عن حياتهم المنغصة - بعد الفاجعة - وأيامهم المكروبة وهمهم الملازم وشعورهم بالوحدة وضيق الأرض عليهم .. ، يقول أبو ذؤيب الهذلي في رثاء بنيه:

أمن المنون وريبها تتوجع قالت أميمة ما لجسمك شاحبا أم مال جنبك لايلانم مضجعاً فأجبتها أما لجسمي إنه أودى بني وأعقبوني غصنة فغبرت بعدهم بعيش ناصب

(۱) ويقول بشاربن برد في رثاء ابنه:

كأني غريب بعد موت محمد دعته المنايا فاستجاب لصوتها عجبت لإسراع المنية نحوه رزئت بني حين أورق عوده

(۲) ويقول ابن عبدربه في رثاء ابنه:

والدهر ليس بمعتب من يجزع منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع الا أقص عليك ذلك المضجع أودى بني من البلاد وودعوا بعد الرقاد وعبرة لا تقلع وإخال أنع لاحق مستتبع

وما الموت فينا بعده بغريب فلله من داع دعا ومجيب وما كان لو مُليّته بعجيب وألقى عليّ الهمّ كلّ قريب

<sup>(</sup>١): الضبي ((المفضليات)): ٤٢١.

 $<sup>(\</sup>dot{Y})$ : ديوانه ، جمعه وشرحه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ( ١٩٧٦م) 1 : ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣): ريحان ، موسى مرزوق ((شعر ابن عبد ربه)) جمع وتحقيق ودراسة ، القاهرة (١٩٧١م): ٣٤.

وحرقتها لواعج الكمد

واكبدا قد قط عت كبدي

ويقول الصنوبري في رثاء وحيدته:

- سابكي ما بكى القمري بنتي ببحر من دموع بل بحور (١)

- أواحدتي ، عصاني الصبر لكن دموع العين سامعة مطيعه

وكنت وديعة ثم استردت وليس بمنكر رد الوديعة (٢)

كما يتذكرها في كثير من المناسبات بمثل قوله:

- يا ابنتي أين غبث عن رمضان وقد حضر (٣)

- يا عبدنا أول عبد أتى فقدت ليلى فيه من خدرها

بورك للأمة في عيدها فليس أمري فيه من أمرها (٤)

كما تبرز بعض المضامين التي أشار إليها الباحث في مواضع متفرقة من قصيدة (٠) أبي الحسن التهامي في رثاء ابنه:

- إنى وترت بصارم ذي رونق

- يا كوكبا ما كان أقصر عمره

- أبكيه ثم أقول معتذراك

جاورت أعدائي وجاور ربه

- أخفى من البرحاء ناراً مثل ما

وأخفتض الزفرات وهي صواعد

و أكف نيران الأسى ولربسا

أعددت أسط الب الأوت الووت وكذا تكون كواكب الأسحار وكذا تكون كواكب الأسحار وأف قت حين تركت ألأم ذار شتان بين جواره وجواري يخفي من النار الزناد الواري وأكف كف العبرات وهي جوار غلب التصبر أفارت مت بشرار

ويستمر الشعراء السعوديون -موضوع الدراسة - في التحليق حول أغلب المضامين السابقة ، ومن بينهم ضياء الدين رجب الذي فقد إبنه الوحيد (حمزة)

<sup>(</sup>۱): ديوان ((الصنوبري)) الجزء الثاني: من حرف الراء إلى آخر القاف. تحقيق إحسان عباس ، بيروت. دار الثقافة (۱۹۷۱م): ۱۰۳.

<sup>(</sup>٢): السابق: ٣٤٣.

<sup>(</sup>۲-۲): السابق: ۱۰۲ - ۱۰۶.

<sup>(</sup>٥): ((ديوان التهامي)) شرح وتحقيق د . علي نجيب عطوي ، دار ومكتبة الهلال ١٩٨٦م : ٢٦١-٦٩.

- في حادث سيارة - ورثاه بقصائد كثيرة أشار فيها إلى حرقته لفقد ابنه وصور فيها حالة بؤسه وكربه وأرقه - بعد الفاجعة - ، إلى جانب حديثه عن مجالدة الأسى ، وتقرح الأجفان ، ودموع المآقي ، وتذكره في كثير من المناسبات - كما فعل الصنوبري - .. إلى غير ذلك من المضامين المطروقة التي تتبدى في مثل قوله من قصائد مختلفة:

- ويا تماركي لحرقة بعدك (٢) م يا أبا الحلوتين ياحمزتي الغالي
- ولمن أبوح بسر قلبي المقفل (٣) - أي الهناءة بعد وجهك أجتلى
  - يلحمز هذا العيد أول مرة أحياه بوسا إنى أعيش الكون بعدك كله ياحمز رمسا (٤)
    - ياقرة العين هذا حجنا الثاني
    - جاوزت فیك هوى نفسى فأثقلها وعنفوان الأسي لا الصبر يُخمده فاجعل الصبر صبرالوجد مشتعلا
    - ـ حيا كحيك لا تبلي مطارفه فى كىل ئانىية ذكرى مىؤرقىة
    - إنى وحقك لم أبرحك ثانية

وأنت ناء وفي أحشائنا داني (٥) عبء النوى غير مرجو ولاداني إلا التجمل في صمت وكتمان مقرح الجفن لم يخضع لسلوان (٦) جديدة نسجت من دمع أماقي

يرف في ومضها ياحمز خفاقي (٧)

لكن أحاذر دمع المشفق الثكل (٨)

ويعبر حسين سرحان الذي فقد ابنته (مزنة) عن حزنه والنار التي تتوقد بقلبه ، وعدم قدرته على التأسي بمثل قوله من مرثية (دمية الحسن):

ذكر الكي نار " تذيب القليب حمراء أ سدئ، و لا تنفع المحزون تأساء

أريد أسلو فهل ذكراكِ مسعفتي لكم تأسيت والتأساء ذاهبة

 <sup>(</sup>۱): ((مقدمة ديوان ضياء الدين رجب)): ۱۹.

<sup>(</sup>٢-٨): ديوان: (ضياء الدين رجب) ومواضعها بالديوان على الترتيب: ٢٦١، ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٣١، 277 .27 . 240

<sup>(</sup>٩): ديوان «لجنحة بلاريش »: ٥٩.

(١) كما يصور سوء حاله بعد فقدها قائلاً من قصيدة (تحياتي إليك):

ولم أشهد سوى وجه وقاح ويضحك لى باشداق صبحاح

أقلتي اللوم بعدك لم أنده

و لا يختلف علي أبو العلا في رثاء إبنه عن جو مضامين بكائيات الأبناء الموروثة ؛ فيتحدث عن حزنه لفراق ابنه ، وجراح قلبه ، ودموع المأقي ، وكدر حياته ، وتوجعه .. بمثل قوله من مرثية «من مجيري»:

قد طواك الردى فعز التلاقي جمدت نارها دموع المماقي قد برى الحزن قلبي الخفاق يُرتجى والفراق مر المذاق شورة في دمي وفي أعماقي

انت مني كيف احتملت فراقي حسبي الله من جراح بقلبي هل يفيد البكاء بعدك إني هل لطعم الحياة بعدك عيش يا لقلبي ولوعة الحزن أضحت

ومن المصامين التي تناولها شعراء هذا الطور في مراثي الأبناء: الحديث عن بعض الخصائص والصفات التي تبين منزلة الفقيد ، وتذكر بحال الشاعر مع ابنه وحنينه إليها ، وهو نهج مألوف في بعض مراثي الأبناء القديمة. وجاء أكثر حديثهم عن الصفات الجسمية التي تتعلق بجمال هيئة المرثي ،

<sup>(</sup>١): ديوان ((الطائر الغريب) : ٥٠.

<sup>(</sup>٢): ديوان (( سطور على اليم )) : ٣١٤ ، ٣١٤ .

<sup>(</sup>٣): ومَن ذلك قول القاسم بن يوسف في رثاء إينه:

وَفتى يزين أَبَه أُدبُ وراي محصد وعطافة وسماحة وطلقسة وتودد

الصولي ، ((أخبار الشعراء)) المسمى ((كتاب الأوراق)) عني بجمعه ونشره: هيوران دن ، القاهرة ، مطبعة الصاوي ط الأولى : ٢٠٥ .

وقول مسرور مولى حفصويه في رثاء ابنه:

ماذا فعلت بوجهه وبسنه الغر العذاب ويفهمه وذكاء قلب واتقاد كالشهاب

أبو تمام ، الوحشيات ((الحماسة الصغرى)) علق عليه وحققه عبد العزيز الراجكوني ، وزاد في حواشيه محمود شاكر . القاهرة ، دار المعارف (١٩٦٠م) : ١٥٢ .

(۱) ومن ذلك قول حسين سرحان في رثاء ابنته:

تفيض النور في أبهى وشاح إذا انطلقت بألسنة فصاح بَلنى يا زينة الفلك المتاح

فيارمزناه إيا صنو الدراري ويارمزناه إيا كبيد اللآلي الإياجوهر الدر المصفى

وفي مرثية أخرى يصف السرحان حسن صورة ابنته وجمالها ثم يتناول سرعة غيابها وذبولها على نحو يذكر بشعراء قدامى تناولوا في رثاء أبنائهم كيف أحال المرض نضارتهم إلى ذبول ويبس - وبخاصة في حالة مرضهم - ، ومنهم ابن الرومي الذي يقول في رثاء إبنه:

إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد ويذوي كما يذوي القضيب من الرند الح عليه النزف حتى أحاله وظل على الأيدي تساقط نفسه

كما يصف بشار ابن برد صورة ذبول ابنه الميت وتحول نضارته إلى ذبول (۱) بمثل قوله:

ذوى بعد إشراق الغصون وطيب

وكان كريحان العروس بقاؤه

وفي ذلك يقول حسين سرحان واصفا هيئة ابنته واللحظات التي سبقت (١) موتها وكيف تحولت من رواء إلى جفاف:

من الخمائل يجري حولها الماء فيك الأوان إلى أن مستك الداءُ وإن تافف من بلواك أعضاءُ منه العواطف تزجيهن ضراء يا دمية الحسن في أفياء وارفة ما كنت أحسب أن الموت مرتقب وأنت صامتة لا النفس جازعة و لا فوادك خفاق و لا بدرت

<sup>(</sup>۱): ديوان ((الطائر الغريب)): ٥٠.

<sup>(</sup>٢): ديوان ((ابن الرومي)، ؟: ٥٦٥.

<sup>(</sup>٣): ديوان ((بشار بن برد) ١: ٢٧٩ .

ر): (رَّلْجَنْحَةُ بِالْأَرِيشِ): ٥٨. (رَّلْجَنْحَةُ بِالْأُرِيشِ): ٥٨.

يزينها في مجال النزع إغنضاءُ حفاف ثغر له من قبل إرواءُ

وهذه عينك الشهلاء ساجية واستضحكت شفتاها ثم قلصها

ومن الصفات التي تغنى بها ضياء الدين رجب في رثاء إبنه (حمزة) وتناول (١) فها ملامح إشراق الهيئة ، ماجاء في مثل قوله:

قد كنت لي قمرا يضيء وكنت لي يا حمز شمسا

وعلى نحو يذكر بالأماني التي كان يرجوها بشاربن برد من إبنه الراحل (٢) قبل تحقيقها عندما قال:

لنا كافيا من فارس وخطيب

وقد كنت أرجو أن يكون محمد المحمد

يتحدث ضياء الدين رجب عن الأماني والأحلام التي كان يرجو أن يحوزها (٢) ابنه بمثل قوله:

ارجي لها نفسي وروحي وتوأمي بمن أترجى ظلّه ظِلْ ضيغُم يطيب بذكراه الشذيّ المفعّم ونجوى هزيع مُطيق الصمت مُلهم وماليي إلا عبرتي وتندمُي سوى أمل المكروب في باب مكرم

ذكرتك أستجلي المنى في ازدهارها ذكرت بك الرحمن مُسْبغ ظلتنا بمن أتهداه لمجند مرُحتب الا إنها يا حمز نفحة والد الا إنها نجوى الهوى في رجائه ألا إنها رجوى المسيء ومالك

ويتناول علي أبو العلا بعض صفات ابنه الراحل فيندبها قائلا:

دائم البشر طافح الإشراق مطرق الرأس طيب الأخلاق

كنت لي والرضى بوجهك يبدو حسن فيك حين تسمع نصحي

<sup>(</sup>١): ديوانه: ٤٢٩.

<sup>(</sup>۲): ديوان ((بشار بن برد)) ۱: ۲۷۹.

<sup>(</sup>٣): ديوان ((ضياء الدين رجب)) : ٢٠١ – ٢٢١.

 <sup>(</sup>٤): ((سطور على اليم)): ٣١٤.

ومن المعاني التي اقترب فيها اللحق من السابق: تمثّي لقاء الإبن المتوفي، (۱) وقديما تمنى ابن الرومي الذهاب إلى عالم الأموات ليلتقي بابنه بمثل قوله:

أود إذا ما الموت أوفد معشراً إلى عسكر الأموات أني من الوفد

ويتمنى حسين سرحان الأمنية ذاتها ؛ حيث تقرّ عينه برؤية ابنته ويلذ (٢) بلقائها . فيقول :

متى القاك حيث تقر عيني وتورق في مقاديم الجناح وعندنذ .. الذفإن عيشي لمجتاح المنى كل اجتياح

وكما استعان الشاعر القديم بالطيف في مرثية الابن ؛ على نحو استهداء ابن الرومي لطيف ابنه في مرثيته التي يقول فيها:

ومن كان يستهدي حبيبا هدية فطيف خيال منك في النوم استهدي (٤) أو مثل قول أبي صخر الهذلي في طيف ابنه (المرثي) داود:

وقد هاجني طيف لداود بعدما دنت فاستقلت تاليات الكواكب فقلت اغمت مقلتي عماية لبثت وفارقتني غير عاتب

فإن الشعراء السعوديين تناولوا الطيف في رثاء أبنائهم ؛ ومنه حديث حسين سرحان في رثاء ابنته الذي يذكر فيه أن طيفها يلازمه في كل أحواله ، و لا يكاد يفارقه ، يقول موجها خطابه إليها بعد موتها بتسعة أعوام:

المًا تعلمي أنّ اغتباقي طيوف من خيالك واصطباحي وأني حيثما وجهت طرقي أراك وإنْ تعددت النتواحي

<sup>(</sup>۱): ديوانه ، ۲: ۲۲۲.

<sup>(</sup>٢): ((الطائر الغريب)): ١٥.

<sup>(</sup>٣): ديوانه ، ۲: ٦٢٧ .

<sup>(</sup>٤): السكري ((شرح أشعار الهذليين) ٢: ٩١٩.

<sup>(</sup>٥): ((الطائر الغريب)): ٤٩،٥٠٠.

ويحول الطيوف إلى رؤى حقيقية يعيش معها وتعوضه عن البعد بمثل  $^{(1)}$  قوله من مرثية  $^{(2)}$  مزنة  $^{(3)}$ :

ار الك ، ار الك في نـومي وصحوي وفي بـُعـد وفي قـرب قـريب والك مـاث المائي الحياتي وقلبي واحلامي بكـل سنى حبيب

كما يتحدث ضياء الدين رجب مع طيف ابنه حمزة قائلا:

وقال طيفُكِ دَعْ ذكراي وابتهل فإن فُرْ قَتَنَا حقاً إلى أجل (٦)
ويشير إليه في مرثية أخرى بقوله:

هو الطيف إلا أنّ في العين ظِلَّهُ يناشدني السلوان لهفان ضارعا

ويعترف علي أبو العلا بطول البعاد - بينه وبين ابنه الراحل حسن - ولكن (٤) يجد التعويض في الطيف فيتمسك به قائلا:

طيف ذكر اك في منامي وصحوي رغم طول النوى يثير اشتياقي

ومن المعاني الإسلامية التي تناولها القدماء في رثاء أبنائهم الإحتساب والصبر إيمانا بقدر الله وقضائه ، وطمعا في الأجر والثواب ، ولقد حافظ الشعراء موضوع الدراسة على هذه القيمة الإسلامية في مراثي الأبناء ، وفي ذلك يلجأ ضياء الدين رجب إلى عزاء نفسه بالأجر والثواب قائلا في مرثية (إلى روح ولدي حمزة):

<sup>(</sup>١): السابق: ٣٩.

<sup>(</sup>۲): ديوانه: ۲۲۳.

<sup>(</sup>٣): السابق: ٤٢٤.

<sup>(</sup>٤): ((mdeg على اليم)): ٣١٤.

 <sup>(</sup>٥): وفي مثل ذلك يقول بشار بن برد راثياً ابنه:
 صبرت على خير الفتو رزيته
 وما جزعي من زائل عم فجعه 
 وفي كل يوم عبرة لا أفيضها

<sup>(</sup>٦): ديوانه: ٤١٩.

بنه: ((ديوانه)) ١: ٢٧٩.

ولولا اتقاء الله طال نحيبي ومن ورد آباري وقصد شعيبي لأحظى بصبر أو بحط ذنوب

فلنا الله ثم أنت احتساباً ولنا الله في اصطبار لقد فالسعيدون من إليه أنابوا رئي صبر للراحلين دعاءً

نترجًى عقباه يوما فيوما عز ولكنه تشعشع نعمى ورضوا أمرة قضاء وحكما نالهم سرة شوابا وغنشما

> (١) وحول هذه القيمة يقول علي أبو المعلا في مرثية ابنه حسن:

نفسي الصبر من جوى واحتراق بالرضى منك أرتجي ما ألاقي

من مجيري غير الإله ليعطي ربة رحماك أنت تعطم أني

وقبل أن تطوي هذه الصفحات يشير الباحث إلى أثر شعر الحكمة في مراثي (٢) الأبناء خاصة عند شعراء هذا الطور، فعلى نحو ما فعل القدماء في مراثيهم، لجا بعض الشعراء - في معرض رثائهم لأبنائهم - إلى شعر الحكمة المتصل بمصير (٢) الإنسان المحتوم، ومن نماذج ذلك قول ضياء الدين رجب في رثاء ابنه:

مرفُ من فر من يدنيا إليها وطوته فيمن طوتهم لديها في والمصير المحتومُ ملكُ يديها

فالشرى أمنا الرؤوم التي تع كان ملء العيون شم توارى إثما نحن فوقها ظل رُحسًل

وغير بعيد عن فلسفة الموت المتصلة بالمصير المحتوم يقول أبو العلا ناهجاً (١) نهج القدماء في مرثية ابنه:

دونه الموت ليس في الأرض باق صدمة الحزن أحكمت بوثاقي هكذا العمر ينقضي في صراع كل حبى إلى الممنات ولسكن

حكم المنية في البرية جار ما هذه الدنيا بدار قرار بينا يُرى الإنسان فيها مُخبرا حتى يُرى خبرا من الأخبار فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال سار

((ديوان التهامي)) بيروت (١٩٨٦) : ٤٦١ - ٢٢

<sup>(</sup>۱): «سطور على اليم»: ٢١٦.

<sup>(</sup>٢): وُمُن مَر الله الأبناء الشهيرة التي أفاض فيها الشعراء من شعر الحكمة مرثية أبي الحسن التهامي في ولده التي يقول فيها:

<sup>(</sup>٣): ديوانه: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤): ((سطور على اليم)): ٣١٥.

## المبحث الثاني:

### أثر الموروث في الموضوعات المستحدثة

وإلى جانب ما تضمنته دواوين شعراء هذا الطور من موضوعات قديمة ، يلحظ الباحث احتفاءها بأغراض جديدة فرضها العصر عليهم ؟ كالوطنية ، والسياسية ، والاجتماعية ، والوصف ، وشعر الطبيعة - كفن مستقل بذاته - ، وفي تناولهم لهذه الموضوعات وصلوا الماضي بالحاضر وأخذوا في تجاوز مرحلة استمرارية وضع الماضي قبل الحاضر ؛ وبدا تفاعلهم مع التراث من خلال توظيفه في الموضوعات المستحدثة ، واتخذت العلاقة بعدا جديدا وإن لم تتخل في كثير من الأحيان عن سمة المباشرة .

ولقد ألقت ثقافتهم التراثية بظلالها على تناولهم لهذه الموضوعات ؛ فمع أنهم يعالجون بالشعر السياسي والوطني موضوعات عصرية تتعلق بواقع حياتهم البومية وما فيها من أحداث إلا أنهم ألبسوها في بعض الأحيان - أثوابا ينتمي إهابها إلى الموروث الشعري القديم ؛ ويتبدى ذلك من خلال لجوء الشعراء إلى فخامة اللفظ ورصانته والامتياح من الذاكرة .. والاقتراب بهذه الموضوعات المستحدثة - من الإطار العام لشعر الحماسة المعروف منذ القدم . وهنا يعرض الباحث بعض النماذج التي يستخدم فيها الشعراء بعض المفردات المنتزعة بدلالتها الأصلية من حقول الحماسة القديمة التي تدور أغلب معانيها حول التحفيز على الثأر والانتقام ، ويقدم الشعراء من خلالها صورا لا تفارق الخيال التراثي ، وتذكر بأجواء الحماسيات القديمة . ومنها قصيدة محمد السنوسي (تأميم وتصميم) التي ترتد أغلب صورها إلى جانب لغة وعيدها إلى ماكان عند شعراء الحماسة ، ويلمح ذلك في مثل قوله:

<sup>(</sup>١): ((الأعمال الكاملة)): ١٥٣ \_ ١٥٧ .

أثِرُها على المستعمرين وشنها بأشبال غاب أقبلوا في كتاتب ترف زغاريد الحسان لواءنا

لظى تشعل الأجواء والبر والبحرا تبيد العدى قتلا وتحشرهم أسرا وتنفح في أعطافنا العطر والزهرا

ويصور الآلة الحربية الحديثة مستندأ إلى خياله التراثي ويصفها بأسلوب (١) شعراء الحماسة ولغتهم قائلا:

وسرب من الفولاذ لاحت كأنها تجرجر في الآفاق كالبزل صولة صببنا عليها النار صبا فأجفلت بيوم أقمناه على الثغر نشوة ونهر على الوادي زرعنا ضفافه

سحاب يُغطي الشمس والنجم والبدرا وتقذف من أفواهها الشهب والغمرا تهاوى ورحنا نحصد الشرك والكفرا (بيبور سَعيد) نصنع النور والفجرا قنا وركزنا حوله البيض والسمرا

وتزدحم أغلب القصائد الوطنية والسياسية بالمفردات الدالة على معجم ألفاظ الحماسيات القديمة حيث يعمد الشعراء إلى استخدام الأساليب المعروفة في شعر الحماسة ، والتي لاتخرج في كثير من الأحيان عن إثارة الإنفعال ، ويركزون على ما يؤدي منها إلى جهارة الصوت وعلو الإيقاع ، كالأمر والنداء وغيرها ، إلى جانب اعتمادهم على قوة صياغة العبارة الشعرية واستعمال الألفاظ الفخمة الدالة على الإثارة المعهودة في نسيج شعر الحماسة القديم . ومن نماذج ذلك قول عبد الله بن خميس في مواضع متفرقة :

- الثار الثار جند الله فاستبقوا دم العروبة يُذكيهم ويندبهم
- الثأر يوقظه الحسام المنتضى
- ۔ یا اُبا تےمام قبلیا لیالکی

بوادر النصر لا ضعف و لا خور ألا اشاروا.. ومن الباغين قد شاروا (٢)

رد سرود.. وحس مب سين سسرود (٢) والحق - كل الحق - فيما قد مضى (٣)

أشبعونا بكلام مسهب

<sup>(</sup>١): السابق نفسه.

 $<sup>(\</sup>hat{Y}_{-1})$ : ديوان ((على ربى اليمامة)): ۸۹، ۹۳، ۷۸، ۱۱۱، ۱۱۱.

ليس مثل السيف في أنبائه وسيوفهم يرزعى ، وسُنتة أهلها مُرهم فحباتُ القلوب قريحة وخيولُهم جُردٌ وفتيان الحمى لا تستكين عظامُهم في رمسها ويهود في أرض العروبة طلقة

فخذوا بالسيف لا بالكتب (1) شرعي وصيحة حربهم إنشادي كي يبرئوها والسيوف صوادي مرد وشارات البلاد تسنادي والثأر يصرخ والذحول بوادي ومضارب الأبطال للوغاد (٢)

وعلى نحو يذكر ببائية أبي تمام (المشهورة) يعمد إبراهيم العلاف إلى استلهام الماضي وتمثله ومن ثم توظيفه في قصيدة ((رزء العروبة)) التي تقترب بإيقاعها وفخامة ألفاظها وصياغة عبارتها وجزء من صورها من مضمون الحماسة التي اشتملت عليه قصيدة أبي تمام في فتح عمورية وفي ذلك يقول اللاحق:

العرب حرب دماء أو محاصرة العرب أحمر الم المعون كرامت الشار مطعون كرامت الشار مطعون كرامت الله در صناديد بها اضطرمت صاحت فلسطين واذلاه فاندفعت هفت إلى الروع في شوق القطيم إلى المدى كأن مُثار النقع إثمدها الحرب حرب دماء أو محاصرة

و الاحتكام والارفض والاغضب فلا يغر بطول العهد مغتصب فار الحمية ، لم تقعد بها الريب طي السلاح بها الصحراء تضطرب عود الرضاع وما إن هالها الطلب ومصعق النار في آذانها طرب يبري الحماسة فيها الغل والسعنب

وكثيراً ما يعمد شعراء هذا الطور إلى لغة الوعيد التي تذكر بلغة الثار والإنتقام الموروثة في شعر الحماسة القديم ومن ذلك قول العلاف في قصيدة (أ) (فلسطين):

<sup>(</sup>٢-١): السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣): ((المجموعة الكاملة)): ٥٦ - ٥٨.

<sup>(</sup>٤): السابق : ٣١٢ .

ن ن ق ذ الق دس الأبيا عاصفا، يسري عثيا نملأ الدنيا دويا

قسسما بالله: أنسسارا إن حول النقسب ثسارا وغدا بالنصر نزهوا

وقول حسين عرب في قصيدة (نداء الروح):

من عسف من ظلم البلاد ، وبددا كنا الوقود لها وكنتا المو قيدا طالت علينا حين كننا ر قتدا ظلم العنيد ونمحق المتمردا فسعيرها يصلونه متجددا خُصُننا المعارك ، كي تحرر ارضنا حربين خضناها لنصر قضية إنا صحونا اليوم من إغفاء ووسنحرق الخصم الشديد ونسحق الهان أضرموا للحرب نارا مرة

وفي قصيدة (قال الحكيم) يمزج التهديد والوعيد بالحكمة المعهودة عند شعراء (٢) الحماسة فيقول:

ومن شكا لعدو ظلمه ومضى أنشتكي وبأيدينا مقاتلهم ؟ لا يحطم البأس إلا البأس يحطمة

يستنهم العدل منه ، فهو مُختَبل وننشد العدل ، ممن ليس يعتدل في مهده ، ولأم المشتكي الثكّلُ

\_ ومن الموضوعات المتجددة التي تناولها شعراء هذا الطور: شعر الطبيعة ، ولهذا الغرض علاقة مباشرة بشعر الوصف القديم ، الذي ظهر في شعر العباسيين وازدهر في شعر الأندلسيين ، واشتمل على الحديث عن الطبيعة وبرع فيه شعراء من أمثال: البحتري ، وابن الرومي ، وابن المعتز ، وابن خفاجة ، والصنوبري.. وسواهم ممن اهتم بوصف الطبيعة ورسخ اسسه واسهم في تحديد معالمه . وفي العصر الحديث تطور هذا الفن وأصبح مستقلا بذاته ، وأفردت فيه القصائد الطوال بعد أن كان الشاعر القديم يعرض له خلال أغراض أخرى

<sup>(</sup>١): ((المجموعة الكاملة)) : ٢: ٢٨٥ ، ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢): السابق: ٢: ٨٨.

كالمدح والغزل وغير ذلك، وإن وجدت - في الشعر الموروث - بعض القصائد الخالصة في وصف الطبيعة إلا أنها اتسمت بالقصر وجاءت - في أغلب الأحيان - على شكل مقطعات قصيرة «وتكاد لاتتعدى الأبيات القلائل (')

ولقد عبر الشعراء السعوديون - موضوع الدراسة - عن هذا النغرض بقصائد مستقلة تُعْنى بوصف مظاهر الطبيعة من جبال ووديان وبحار ومتنزهات ومدن .. إلى غير ذلك من مظاهر الطبيعة الحية أو الجامدة . وغلب الوصف التقريري - المباشر - على تناول بعض الشعراء لهذا الفن ؛ حيث عمدوا في كثير من قصائدهم إلى الإقتراب من الجذور الأولى التي شكل عليها القدماء موضوع وصف الطبيعة، وتابعوهم في المنهج الوصفي الذي يتخذ من مشاهد الطبيعة عنصرا من عناصر التعبير الشعري ، ويُعنى فيه الشاعر بنقل ماتراه العين ؛ فيوضحه بواسطة التشبيه الذي يقرب بين شيئين في وجه من وجوه المحاكاة الحسية، وغالباً ما يكون في المرئيات البصرية. وفي سياق تأثرهم بمنهج الوصف النقلي التقريري اختاروا بعض الألفاظ الخاصة بوصف الطبيعة كما رددوا بعض المعاني والتشبيهات القريبة التي دار حولها وصف الطبيعة منذ القدم ، ومن النماذج التي يقف بها الشاعر عند حدود الصور المألوفة في وصف الطبيعة والاتتجاوز استحضار المشاهد المرئية بالنظر ، مع المحافظة على المادة التصويرية المعهودة في التراث الفني ؟ قصيدة (وادي جوراء) التي يصف فيها محمد العقيلي أحد أودية المنطقة الجنوبية ومنها قوله:

(جوراء) ما أحملاك في ناظري في أفق البدر وضوء الصباح

<sup>(</sup>١): الصاوي ، ايليا ((فن الوصف وتطوره في الشعر العربي)) دار الكتاب اللبناني . بيروت ط ٣ (١٩٨٠م ) : ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢): (( المجموعة الشعرية الكاملة)): ٩٩٠.

ويا سوارا لولبيا على وماؤك الرقراق يجري على تختال في خضراء موشية

معصم واد كوشري القراح حصباء در كعقود الملاح بالنبت والعشب وزهر الأقاح

وقصيدة (قصر الإمارة) التي لا تخرج عن طبيعة الأسلوب المادي التشبيهي الذي ركتز عليه أغلب الوصافين القدماء في وصف الدور والقصور، وفيها يتناول العقيلي نقل المشهد بحذافيره فيصف إضاءة القصر ومصابيحه وغرفه وشرفاته .. بمثل قوله:

لاح كالبدر قد بدا من حجابه ويجول الضياء في مشمخر تتدلى زهر المصابيح منه شعل من تألق وبهاء غرف كالنجوم مؤتلقات شرفات تناغي الأنجم الزهوز وزجاج كأنه الشفق الذائ

يتهادى الضياء ملء رحابه طاول الجو ضارباً في سحابه شهباً في بروجه وقبابه ضربت هاله على أطنابه زانها الجود غامراً في انسكابه بر وصرح يلي السماك ببابه ب في روعة المساء وانسكابه

ويعمد إبراهيم العلاف في قصيدة (النافورة) إلى استحضار المعجم الوصفي القديم في وصف الأزهار ؛ فيشبه حبات الماء المتساقطة من النافورة التي يتخللها الضوء بألوان الزهور المختلفة وصفاتها المعهودة ويكتفي بتقريب المشهد من الواقع ، وينقل صورة ذلك قائلاً:

<sup>(</sup>١): ومنه وصف البحتري لدار المتوكل التي يقول فيها:

في رأس مشرفة ، حصاها لؤلوً مخضرة والغيث ليس بساكب ظهرت لمخترق الشمال وجاورت ملأت جوانبه الفضاء ، وعانقت

انظر ديوان ((البحتري)) ١: ٤٠، ٤١. (٢): السابق: ٤٢٩، ٤٣٠.

<sup>(</sup>۳): دیوانه: ۲۸۸.

وترابها مسك ، يشاب بعنبر ومضيئة ، والليل ليس بمقمر ظُلُلَلَ الغمام الصائب المستغزر شُرفاتُه قطع السحاب الممطر

وفوارة بالمساء تعلو فيطفر هوالزهر يستهويك منه انتشاره حكى باقة للورد فيها توهج وللنرجس الهيمان طرف محدق

شكولا والوانا تسع وتبهر نديا ، بحبات اللآليء يقطر وللاقحوان الغض ثغر مبشر وفيها سماوي البنفسج يفخر

وفي قصيدة (متنزهات) يتناول وصف المطر ؛ ويسيطر الوصف التقريري على المشهد ، فينقله بحذافيره ، ويستعين ببعض التشبيهات التي تساعد على تقريب اللوحة من الواقع وتثنيتها ، كما يستخدم التشخيص الذي يبعث الحياة في المشهد فالرعد يهذي و (البرق يبتسم) و (القطر يمزح) إلى جانب تحريك اللوحة بالتتابع السردي ، وهي عناصر مالوفة في وصف القدماء للطبيعة ، وفي ذلك يقول العلاف:

ومرت بُرهة والرعديهذي ولم نلبث سوى وقت وجيز وشيئا ثم شيئا قد تمادت وقد حُجبت ذكاء بالف سَجنف

وللسبرق ابتسسام للأثير وراح القطر يمزح بالطيور سحانب كالدخان المستطير\* من الغيم العميم كالف سور

#### إلى أن يقول:

ويلمح فيها النتابع السردي الذي يبعث الحركة في المشهد الوصفي:

ساعة شم انتحاها وابل ساقط الأكناف واه منهمر واح تمزيه الصبائة ثم انتحى فيه شؤبوب جنوب منفجر

(( ديوان امريء القيس )) شرحه وضبط نصوصه الدكتور عمر فاروق الطباع . دار القلم، بيروت البنان : ٤٩ ، ٥٠ .

(٢): ((ديوان إبراهيم خليل المعلاف )) : ٢٥٨ ، ٢٥٩ .

<sup>(</sup>١): وهو نهج مالوف في أقدم النصوص التي تناولت وصف المطر ؛ ومن بينها مقطوعة امريء القيس التي يقول في أولها:

ديمة هطلاءُ فيها وطَف م طَبَق الأرض تَحَرَى وتَسَدِر في المُعَالِي المُعَالِي عَلَى المُعَالِي عَلَيْ المُعَالِي عَلَى المُعَالِي عَلَى المُعَالِي عَلَى المُعَالِي عَلَى المُعَالِي عَلَى المُعَالِي عَلَى المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِقِي المُعَالِي المُعَال

<sup>\*</sup> يقول ابن المعتز في تشبيه السحب بالدخان : كأن الرباب الجون والفجر ساطع دخان حريق لا يضيء له جمر

على غبراء تهفو للغدير\* هداياه النسائم كالحرير

وكفكفت السماء دموع حزن و لاحت زرقة ، وصفا أصيل

كما يلمح التشخيص الذي ترتد عناصره إلى المالوف في وصف الطبيعة (١) في مثل قوله من القصيدة ذاتها:

وللنسمات فعل كالخصور وللأزهار عشق السفور

وللأغصان وشوشة وغنج وللآبار تحنان لستقيا

ويلحظ الباحث في هذه القصيدة تأثر الشاعر بقدامى الشعراء في كثرة ورود (١) الماكن التي يتناولها – العلاف - على سبيل التذكر ؛ في مثل قوله:

باشباه تَحن إلى المنشور وفي (زهران) أو عُليا (عسير) وفي (الحمران) أو (شعف الظفير) وفي (بطحان) ذي الزرع الوفير...

وتلكم نرهة قد ذكرتني فكم في (غامد) خضنا انتعاشا وفي (النصباء) أو (فيق) و (جَبْر) ووادي (الصدر) أو أقصى (نعاش)

وعلى النسق ذاته تعنى الشعراء بوصف مظاهر الطبيعة في المدن ؛ وفي بعض الأحيان يقف الشاعر بهذا النوع عند الوصف التقليدي المالوف الذي يتناول الظاهرة بشكل عام دون التعمق فيها ، ويكتفي بنقل ما تراه العين من مشاهد بعد ربطها بالذاكرة البصرية التي تنهض من خلالها بعض العناصر المستهلكة التي رددها الشعراء في المشاهد الطبيعية ، وإلى جانب ذلك يُلحظ حرص الشاعر على بعض المكتسبات الموروثة من شعر الوصف ؛ كوضوح الصورة واتساق التأليف وسلامة الديباجة. ويبرز مثل ذلك في

 <sup>\*</sup> ويقول في بكاء الديمة :

ويون عي بالم المنت عليه كلُّ طخياء ديمة إذا ما بكت أجفالها ضحك الزهر انظر ديوانه ، تحقيق وشرح كرم البستاني ، دار صادر ، بيروت : ١٩٩ ، ٢٠٠ .

<sup>(</sup>١): السابق : ٤٦٣.

<sup>(ُ</sup>٢): السابق : ٤٥٩.

(۱) قصيدة (الطائف) لحسين سرحان ومنها قوله:

هدذي حدائقه وتلك ظلاله الطائف الميمون لاينتابه الطائف الميمون لاينتابه قد أينعت في فيئه أشمساره أحيا به الرجع البعاق مواته فإذا النبات مفوف بزهوره فإذا النبات مفوف بزهوره فالجو يستهوي النفوس صفاؤه والقاع يرفل في غلائل وشيه هذي الطبيعة واصلت وتبرجت

وسهوله قد شارفت وجباله في طيّة فيضيق عنه مجاله وتحققت المجتني أماله وهمي على فلواته هطّاله وإذا المياه قد اندفقن حياله والنور يسترعي العيون جماله ويميس في أبتراده مختاله إن الحبيب ليستطاب وصاله أ

وقصيدة (تحية إلى أبها) لمحمد بن علي السنوسي التي يقول فيها:

تنورتها من وراء السحاب فلاحت لعيني داراتها تألقن والليل وحف الدجى (وأبها) من وطني درة ترى الشمس في جوها لوحة وتبدو الكواكب في أفقها تبرج فيها جمال السماء كأنك فيها على ربوة

وبي ولسة نحوها وانسجذاب لآليء منشورة في الشعساب وأشرقن والصبح كث الضباب يفوق المدى قدرها والحساب وتحسبها صورة في كتاب على قاب قوسين من كل باب وألقى غلائله والنقاب من النجم أو رفرف من سحاب

وكذلك في قصيدة (من وحي عسير) التي يقول فيها عبد الله بن خميس:

فما أبهاك يا (أبها) جنابا وما أنداك يا (أبها) هبوبا

<sup>(</sup>١): ((صوت الحجاز)) العدد: ١٦٥، سنة ١٣٥٤ هـ السنة : الرابعة . ص: ٢.

<sup>(</sup>٢): «الأعمال الكاملة»: ١٠٠-١١٥.

<sup>(</sup>٣): ((على ربى اليمامة )) : ٣٠٣، ٣٠٤.

وما أحلى المروج الخضر تزهو تُطرر وما أحلى الموج الخضاب كان تِبْرا وتمتد البطاح بها حمسار حمسار حسن حسنا

عليها بُردُ نيسان قشيبا يُنمِّقُ ذوبه الرَّبعَ الخصيبا فتكتبُ فوقسَها حسنا عجيبا فما يبغينه حسنا خضيبا

هذا ويلحظ الباحث تأثر بعض قصائد هذا الفن بتشكيلات من المظاهر الوصفية الموروثة ، التي يزداد بمثلها امتداد ظل القديم في الجديد ؛ كأن يبدأ الشاعر قصيدته بذكر الربع ووصف المطر والنسيم الذي يذكر بحديث الأسلاف في مقدماتهم الطللية التي تناولوا فيها وصف الريح ونسيم الصبا والمطر الذي يتوالى على الرواسم ، ومن أمثلة ذلك قول عبد الله بن خميس في مستهل قصيدته السابقة (من وحي عسير):

عبهادُ الغيث منهمرا سكوبا تغاديه السحائب مدجنات وتروي كلَّ سامقة جلالا وتبعث كل ناسمة أريجاً

مُلْمِثًا يهضب الربّع الحبيبا وتمنح طيبه المعهود طيبا وتنشذ كل ناطقة نسيبا وتبدى كل باسمة شنينا

أو عن طريق الإستلهام المباشر للوقفة الطالبة القديمة وتسجيلها في النص ، من قبيل استعراض الثقافة التراثية واثبات المقدرة على المنافسة والتحدي ؛ كما فعل حسين سرحان في قصيدة (الطائف) التي يقول في نهايتها:

الطائف الميمونُ لا تَعْدِل به إن كنت تكلف بالطلول ونؤيها أوقف (بشبرة) و (العقيق) وشمهما

شيئا ، وإن كان الفريد مشالسة عج بالركاب فهذه أطلالسة ملء العيون رواؤها وجلالة

<sup>(</sup>١): السابق نفسه: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢): ((صوت الحجاز)) العدد ١٦٥، السنة الرابعة . ص: ٢.

نهرا صف المساربين زلاك ودوى الصدى واسترجعته تلاكه روحاً ، وتهتاج الهوى أذياك تجد الحياة كما تريدُ بسيطة الريح ، لاهوجاء زفزف هيفُها يسري النسيم يبث فيك بهمسيه

أو أن يعمد الشاعر إلى توظيف المكتسب الموروث في قصيدته الخاصة بوصف الطبيعة ، ومثال ذلك قصيدة (وقفة بوادي العقيق) التي بناها عبد القدوس الأنصاري على شكل موشح أندلسي يقول في مطلعه:

في أصيل كالعقيق الذهبي مسبل من ماطرات الحبب وقف الشاعر في وادي العقيق وإذا الشاعر يهمي بعقيق

وهو استثمار لوقفة البحتري بالمعقيق التي يقول فيها:

من دموعي ، بوقفة في العقيق

وقفة في العقيق أطرح ثقلا

ومن المظاهر الوصفية القديمة التي ألقت بظلالها على شعر الطبيعة عند شعراء هذا الطور: التشخيص أو (الأنسنة) ؛ وهو ((إسباغ الحياة الإنسانية على ما لاحياة له، كالأشياء الجامدة والكائنات المادية غير الحية.».

وهذا النهج مألوف في الشعر العربي القديم ، زاد شيوعه في شعر الوصف بالعصر العباسي ، ووستع الشعراء الأندلسيون استعماله في وصفهم المطبيعة . ولقد ترك أشرا بارزا في تعبير الشعراء السعوديين -موضوع الدراسة - عن وصف الطبيعة ؛ فخلعوا على أشياء الطبيعة كثيرا من الحالات والمشاعر الإنسانية التي أزال بها الأسلاف الحدود بين الطبيعة الجامدة والإنسان ، وأكثروا من استعمال هذه الحلية في قصائدهم ومن أمثلة ذلك قصيدة (وحي العقيق في يوم انهماره) لعبد القدوس الأنصاري ، حيث يعمد الشاعر

<sup>(</sup>۱): ديوان «الأنصاريات»: ١٣.

<sup>(</sup>٢): ديوانه ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت (١٤٠٣هـ) ٢: ٥٠ .

<sup>(</sup>٣): عبد النور ، جبور ((المعجم الأدبي)) دار العلم للملايين ، ط ١ ( ١٩٧٩م ): ٦. نقلاً عن : رضوان الشهال ((الشعر والفن والجمال )) : ٥٤ .

فيها إلى البناء الوصفي المرتكز على التشخيص ، ويبدو ذلك بوضوح في (١) مثل قوله منها:

طلق المحيا شاديا بسروره فتئن من تأثيره وعبوره وتهالت بقدومه ومروره وشحوبها من هجره وحروره بجماله الخلاب في تصويره سقطت معناة وراء بروره واطل مشتاقاً للشم شغوره هذا العقيق وقد همى متبسما تتكسر الأمواج فوق صخوره حراته السوداء أشرق وجهها خفت تعانقه وتشكو بوسها والشمس تغضي طرفها مفتونة حتى إذا ما استياست من أسره فرناله بدر السما متطلعاً

ويلاحق باستخدام التشخيص جزئيات الصورة من زوايا متعددة ، فيسبغ على كل منها حالة (إنسانية) مختلفة تدل على براعة التوظيف ، وإن أسرف في استخدامه ، ويواصل قائلاً:

یشدو لنا بقطینه وقصوره یشدو لنا بحیاته وشعوره وانظره فی وثباته وعثوره ویکادینفشه علی معموره یحکی لنا ماساته بزفیره یفشی لنا اسراره بزئیره... هذا العقيق وقد بدا مترنما هذا العقيق وقد همى متأرجا اسمعه في زفراته متلعثما تجد الأسى مستجمعاً في صدره هذا العقيق وقد همى متجهما هذا العقيق وقد همى متالماً

ومن أمثلة التشخيص المعهودة في وصف الطبيعة قول محمد السنوسي (٦) في قصيدة (ليلة الرابية):

<sup>(</sup>۱): «الأنصاريات»: ٧- ١١.

<sup>(</sup>٢): السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣): (( الأعمال الكاملة)): ٢٣٠ .

امضيت احلى سويعاتي و آسائي يسعاني و المائي يستعازل الزهر في دل و اغراء كهمسة الحب في آذان عذراء

على الطبيعة بين الرمل والماء تألق البدر في آفاقها وسرى وللنسائم والأزهار وشوشة

(١) وقوله من قصيدة (جبل فيفاء):

ليه وتصبو إلى ذراه العوالي ويحتك بالسهى والهلال صلف في شموخه متعال جبل تعشق النجوم مجا يزحم النيرات منكبه الضخم مشرنب إلى السماء برأس

ويستخدم حسين سرحان التشخيص في وصف الجدول بقوله من قصيدة (خطرات على ضعفاف جدول):

فما زال منها في نوى وتنقسل بإشعاع نور كالنشنار المكلسّل

رمى الناس والدنيا بنظرة ساخر إذا قرعته الشمس يندكى جبينه

(r) ويقول في قصيدة (جبل طارق):

من مُعجب بك في جهادك وامق ويزيد عررض مناكب وعواتق جذلان قيد الشاطيء المتعانق حُييت من جبل أشم شاهق يمتد طول معاصم وسواعد ويظل في اشمخراره متحديا

ويتتابع الشعراء على استخدام التشخيص في وصف الجبال ومنه قول (١٠) حسين عرب في قصيدة (جبل طارق):

ويا جبل الأطلنط ، حُييت معقلا تكشّف عن صرف الردى للمُدَاهِم جرى اليم هدارا عليك ، ولم تزل على اليم طودا مستقر الدعائم

<sup>(</sup>١): السابق: ٣٤١.

<sup>(</sup>۲): ((أجنحة بلاريش)): ۳٦.

<sup>(</sup>٣): ((الطائر الغريب) : ١١٥.

<sup>(3)</sup>: ((المجموعة الكاملة)) (3): ۲۳۷، ۲۳۲.

ثكافحُ أمواج المحيطاتِ ، سادراً وتسخرُ من كر ً السوافِي وفر ها صنعت لمجدِ العُربِ وثبة داعم

وتسمو على تيارها المتلاطم إذا اعتصفت فيهن أحلام هاجم وأعطيت مجد الغرب منسة عاصيم

وإلى جانب استعمال التشخيص في وصف الجبال تتركز أغلب الصفات حول المعهود من الثبات والعلو والرفعة .. مع اختيار الأساليب الجزلة والألفاظ الفخمة التي تتناسب مع الموصوف ، يقول أحمد عبد الغفور عطار ()
في وصف (جبل طارق):

يا رابضاً قهر الزمان بعزة بدأ الزمان يشيب من هول الوغى وظللت يا رمز الثبات على المدى قرت بصخرك من إرادة طارق

يعنو لها الزمن الذي لا يهرمُ والكون يحصده الفناء المرزمُ حيًا يهول شبابه المتضرمُ روح شمخت بها وعزم مفعمَ

> ٢٠) ويقول عبد الله بن خميس في وصنف (جبل طارق):

هلا ابتغیت مدی الزمان تحولا تتری علی مر العصور تداولا تبدو بك الشم الرعان مواثلا

يا جاثما بالكبرياء تسربلا ترنو إلى الأجيال حولك لاتني وأراك معتدل المناكب سامقا

# # #

وبعد هذه الجولة التي تناول فيها الباحث أثر الموضوعات والمضامين التراثية في الأغراض الشعرية التي عالجها شعراء هذا الطور، يتبين بوضوح مدى محافظتهم على الموضوعات التقليدية التي استمرت في جزء كبير

<sup>(</sup>١): ((الهوى والشباب)) : ٣٠.

<sup>(</sup>۲): ((على ربى اليمامة)): ۲۷۹.

من نتاجهم بكل ما عرف فيها من معان ومضامين ، ويبرز فيها دور التراث الذي قدم للشعراء مادة خصبة أسهمت في إغناء مضامينهم الشعرية. كما تتبين ثمرة قراءة التراث - في عصوره المختلفة - في الجزء الذي عالجوا به الموضوعات الجديدة التي أقرها تطور العصر ، وفيها أظهروا قدرتهم على الربط بين الماضي والحاضر من خلال استخدامات متفاوتة تراوحت بين استلهام بعض المضامين واستثمارها إلى جانب الإلتزام بالأداء التقليدي المتوارث.

# القصل الرابع:

# أثر الموروث الشعري في الصور والأخبلة

المبحث الأول: الصور الجاهزة.

المبحث الثاني: تأثرهم بمفهوم القدماء للصورة

الشعرية.

لقد عاصر شعراء هذا الفريق كثيرا من المذاهب والاتجاهات الشعرية الجديدة التي ظهرت في الأقطار العربية واطلعوا على ما عُرف فيها من جهود نظرية وتطبيقية في تجديد مقومات الصورة الشعرية وتطوير بنائها ، بدءاً بمدرسة (الديوان) التي تزعمها - في العشرينات من القرن التاسع عشر الميلادي - العقاد وشكري والمازني ، وكانت ((نافذة أطل منها شعراء العربية على الشعر الأوربي إطلالة نظرية هدمت ما يحمي الصورة الفنية في الشعر العربي من تقليد الأساليب الشعرية الأوربية ، وأغرت الشعراء على أن يحوموا حول هذه الأساليب في هذه الحقبة الزمنية ويتطلعوا إليها في كثير من التهيب والتردد .)) .

ومروراً بجماعة (أبولو) التي نادى بها - في الثلاثينات من القرن نفسه - أحمد زكي أبو شادي وأسندت رئاستها إلى خليل مطران بعد أحمد شوقي الذي توفي في أيامها الأولى. إلى جانب مدرسة المهجر بشطريها الشمالي المجدد والجنوبي المحافظ، وما تفرع منها من مجموعات مثل مجموعة الرابطة القلمية في المهجر الشمالي، والعصبة الأندلسية في المهجر الجنوبي، ووصولاً إلى حركة الشعر الحرفي مرحلتها أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات من القرن العشرين، وحمل لواءها في العراق بدر شاكر السياب ونازك الملائكة، العشرين، وحمل لواءها في العراق بدر شاكر السياب ونازك الملائكة، وفي مصر صلاح عبد الصبور، وما صاحب نظرة شعراء هذه الحركة -وما تلاها من اعتدالي أو غلو في تجديد الصورة الفنية ؛ حين غلب على تجديد المعتدلين

<sup>(</sup>١): البصير د. كامل حسن ((بناء الصورة الفنية في البيان العربي)) ١٤٠٧هـ: ٤٩١.

<sup>(</sup>٢): انظر: نشاوي د. نسيب (( المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر )) ١٤٠٠هـ: ٢١٢ - ٢٣٦ .

<sup>(7)</sup>: انظر : الناعوري د. عيسى (( أدب المهجر )) ط(7) - ٤٠ .

<sup>(</sup>٤): انظر: جيده د. عبد الحميد ((الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر)) ط١، ١٩٨٠: ٢٩٣ \_ ٢٩٨٠.

- وتطويرهم للصورة الفنية - القدرة على التوظيف والمزج الواعي بين الموروث والأجنبي ، بعيدا عن تجاهل ما ينبغي أن يحمله تطوير الصورة الفنية العربية من أبعاد تعبّر عن مواقفها الفكرية والفنية واللغوية والذوقية الموصولة بنسيج موروثها وبيئتها . بينما تعثر المغالون في تجديد الصورة بتقيتل خطى الأوربيين واستنساخ صورهم الفنية بتجاربها الذاتية وأدواتها اللغوية ومواقفها الفكرية والذوقية ومعاييرها الفنية . وتأثرهم بالتقليد على هذا النحو حال دون إدراكهم لأصالة موروثهم ومن ثم زين لهم قطيعته والاستغناء عنه فكان أن تدابروا معه وسعوا إلى هدمه شعورا منهم بنقصه وإمعانا في الجهل بقيمته وأصالته .

ومع أن شعراء هذا الطور - في ديوان الشعر العربي السعودي - قد عاصروا زمنيا مثل هذه المدارس والاتجاهات وتعرفوا - بطريق مباشر أو غير مباشر - على بعضها ، إلا أنهم في جانب الصورة الفنية ظلوا أوفياء لمفهوم الصورة الشعرية التي حملها موروثهم الشعري ، ولم يتجاوبوا مع مفهوم الصورة الفنية الحديث الذي بدأ ينمو في ظل تلك المدارس والاتجاهات التي تعرفت عليه بعد تفتحها على الأدب الغربي .

وهذا لا يتنافى مع وجود أثر ضنيل - لتلك المدارس والاتجاهات - يعثر عليه الدارس متناثرا بقلتة في نتاج بعضهم و لا يتجاوز - في أكثر الأحيان - نصوصا أو أبياتا معدودة ، لا تنهض بتصنيفهم في دائرة المتأثرين بهذه المدارس أو تلك الاتجاهات ، ومن ثم تعميم الحكم عليهم وتحديد انتمائهم الفنى ، كما هو الحال عند بعض الدارسين .

<sup>(1):</sup> انظر: هلال د. محمد غنيمي ((النقد الأدبي الحديث)) دار نهضة مصر: ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢): من أمثال : أمين د بكري شيخ ، إذ يبالغ كثيرا بقوله : (( و لا نغالي إذا قلنا : إن كثيرا من الشعر السعودي يبدو كانه لشاعر مصري أو سوري أو لبناني ، وما ذلك إلا من شدة التقمص والتأثر والذوبان... إن صورا كثيرة تتراءى في الشعر السعودي ليست وليدة الذاكرة والمحفوظات. كما أنها ليست وليدة البيئة والمناخ ، وإنما هي أثر من آثار الأدب المهجري ، ومدرسة أبولو ، والشعراء العرب المعاصرين . )

ويؤكد الباحث أن انحصار تلك الظاهرة في نصوص أو أبيات معدودة لا تشكل شيئا من نتاج شعراء مكثرين من أمثال أحمد إبراهيم الغزاوي أو حسين سرحان أو محمد بن علي السنوسي أو غيرهم ما هو إلا صورة من صور اتصالهم بالنهضة الأدبية الحديثة التي وصلوا إلى عتباتها التجديدية متأخرين بعض الشيء عن رصفائهم من الشعراء الذين سبقوهم في بعض البلاد العربية كمصر والشام ، و لا يمكن أن يقال عنها - الظاهرة - أنها من قبيل التأثر والذوبان لأنها لاتلبث أن تتلاشى في بقية نتاجهم الذي تشير حقيقته إلى أنهم ظلوا أوفياء لرافد موروثهم الشعري القديم. ولعل بحث طبيعة الصورة الفنية - في نتاج هذا الفريق - سيؤكد هذه الحقيقة ، لدن الكشف عن علاقتهم بمفهوم الصورة القديم والتحقق من تأثرهم به. وقبل تلمس ذلك لابد من التاكيد على أن شعراء هذا الفريق لم يحصروا أنفسهم على قراءة الشعر العربي في عصوره الأولى - كما فعل شعراء الفريق السابق لهم - بل كانوا على اطلاع واسع وإلمام كبير بالشعر العربي القديم في عصوره المختلفة ، لاسيما تلك التي تميز فيها الشعر بالقوة والازدهار ، وفي هذا إشارة إلى أن ثقافتهم الأدبية الخاصة تأسست على التوسع والتنوع في قراءة التراث العربي . وهنا يحاول الباحث استقصاء الأثر الذي تركه مخزون الثقافة الأدبية القديمة في جانب الصورة الفنية عند شعراء هذا الطور، وقد جاء تأثرهم بالصور والأخيلة القديمة في سياقات واستخدامات متفاوتة تعبر بطرق مباشرة عن علاقتهم الوثيقة بالمفهوم التراثي لحدود الصورة:

انظر (الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية): ٤٢٤. وكذلك الدكتور عبد الله الحامد، وهو أقل تعميماً من سابقه إذ يرى أن الشعر المهجري واضح في شعر أحمد الغزاوي وحسين سرحان ومحمد علي السنوسي، انظر: ((الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية)): ٤٦، ٤٧.

# المبحث الأول: أثر الصور الجاهزة

تتعدد أوجه الاستمداد من الموروث وتتفاوت نسبة المستمد ما بين القلة والكثرة. ومن تلك الأوجه استرفاد الصور القديمة التي أنجزها الأسلاف، ويتعد ذلك من أبرز المظاهر الدالة على التأثر المباشر بمفهوم الصورة الشعرية القديمة.

ويأتي الاستخدام المقصود للصور المنجزة في الأبيات القديمة التي تجري مجرى الأمثال في مقدمة التأثيرات المباشرة التي انجذب إليها أكثر شعراء هذا الطور في مرحلة من مراحل نتاجهم الشعري، وغالباً ما كانت في مراحلهم الفنية الأولى.

ويتبدى الأثر بوضوح من خلال أمثلة قليلة تابعوا فيها بعض الصور الناجزة التي أبدعها الأسلاف. و لابد من الإسارة هذا إلى أن هذه المتابعة التي تعني التكرار لم تكن مضطردة في نتاجهم بحيث تشكل ظاهرة ثابتة الملامح لها صفة الاستمرارية في شعرهم - كما هو الحال عند شعراء الطور الأول - .

ومن تلك الصور الجاهزة التي عمد بعض الشعراء إلى استجلاب قوالبها المحفوظة بخطوطها وألوانها وأشكالها في الذاكرة صورة العيس العطشى التي يقتلها الظما وهي تحمل الماء فوق ظهورها وفيها يقول الشاعر القديم:

كالعيس في البيداء يقتلها الظما

والماء فوق ظهورها محمول

۱) يستمدها ابن خميس من المذخور فيكررها دون تغيير يذكر قائلاً:

كالعيس تهلك في البيداء من ظمأ

وفوقها الماء يروي الهاتم الجازي

<sup>(</sup>١): ((على ربى اليمامة)) : ٤٩٤.

(') ويبالغ الآشي في شرحها قائلا:

كالعيس في الصحراء يقتلها الظما

وتسير تجتاب الثرى وتجول

ومن الصور الجاهزة صورة الليل الذي يمتد تطاوله على المحزونين والمهمومين ، وهي من أقدم الصور المحفورة في ديوان الشعر القديم ، ومن أصولها المشهورة قول امرئ القيس:

> وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهموم ليبتلي

> > وقول النابغة الذبياني:

كليني لهم يا أميمة ناصب

وليل أقاسيه بطيء الكواكسي

تطاول حتى قلت : ليس بمنقض

وليس الذي يرعى النجوم بأيب

(١) يكررها ضياء الدين رجب فيقول:

وليل كليل ((النابغي)) مؤرق

ثقال مراسيه بطيء الكواكب

وينسج القالب عليها في مثل قوله : `

<sup>(</sup>١): ((شوق وشوق)) : ٦٢.

<sup>(</sup>٣): ديوانه . شرح: الطباع د. عمر فاروق ، دار القلم ، بيروت : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣): ديوانه . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ط٢ ، : ٤٠ .

<sup>(</sup>٤): ديوانه: ١٨٥. (٥): السابق : ٣٦.

وليل كجوف الضعن دكن سُجوفه

رمتنى به طخياء عور قرارها

كما ينسج منها الأشي صورة ليله الممتد بالهموم فيقول:

وليل أناخ الهم فيه بساحتي

وباعد ما بيني وبين منامي

قد اسود فوداه فلا الأفق ظاهر

لعيني، و لا غير الظلام أمامي

وخلت جناحيه سدولا تصبغت

بنفس قد استدت على الأكسام

ويطبع يحيى الألمعي من المنجز القديم صورته التي يقول فيها:

ياليل إنى قد ضجرت طويلا

وغدوت مذك معذبا وعليلا

فلقد رأيت تطاولا لاينبغي

إن التطاول منك ليس جميلا

إن المريض تناله بمخافة

وتاوه قد كنت فيه مهيلا

وكذلك الولمهان يسهر ها نما

ويراك عن صبح الفلاح ثقيلا

<sup>(</sup>۱): «شوق وشوق<sub>»</sub> : ۵۳.

<sup>(</sup>۲): ((الألمعيات)): ۲۳.

ومن الصور القديمة التي طالها التكرار صورة الوعل الأحمق الذي يُوهِي قرنَهُ بنطح الصخرة ، وهي صورة أنجزها الأعشى في بيت يجري مجرى الأمثال يقول فيه:

كناطح صخرة يومأ ليفلقها

فلم يضر ها وأوهى قرنة الوعِلُ

(۱) ينقلها محمد السنوسي بحذافيرها ويحاول تفسيرها بقوله:

كناطح صخرة يومأ ليوهنها

من البلاهة. قطع الصلب بالخشب

ويسترجع ابن خميس من الذاكرة صورة المثل القديم فيثبتها قائلا:

ناطحوا صخرة لكي يوهنها

فعلى متنها تشتظى القرون

ومن الصور الجاهزة التي يعمد بعض الشعراء إلى انتزاعها من المخزون التراثي بتركيبها اللغوي صورة السهران الذي يرعى النجوم و لاينام ، ومنذ القدم أشار النابغة النبياني إلى صورة هذا الراعي فقال:

تطاول حتى قلت: ليس بمنقض

وليس الذي يرعى النجوم بأيب

ه الما يثبت جرير هذه الصورة بقوله:

<sup>(</sup>١): ((شرح ديوان الأعشى الكبير) قدمه د. حذا ناصر الحتي ، دار الكتاب العربي . ط ١ . بيروت :

<sup>(</sup>٢): ((الأعمال الكاملة)): ٥٣١.

<sup>(</sup>٣): ((على ربى اليمامة )): (٣).

<sup>(</sup>٤): ديوانه : ٤٠.

<sup>(</sup>٥): الصاوي ، محمد اسماعيل «شرح ديوان جرير » دار مكتبة الحياة ، بيروت : ٢٠٠ .

ارعى النجوم ، وقد مضت غورية

عُصب النجوم كأنهن صبوارُ

(۱) ويكرر حسين عرب هذه الصورة الناجزة فيقول:

يرعى النجوم ، كأنما كلفت بها

عيناهُ ، أو كانت مناط طِلابه

كما يعمد حسين سرحان إلى استجلابها من مذخور الذاكرة في قوله:

أرعى النجوم كما رعسا ها مُدلج في صنحصدان

ومن المصور الجاهزة التي أبلاها الاستخدام صورة انهزام الليل أمام جيوش الفجر، يكررها الأشي في قوله:

وما راعنا إلا دجي الليل هارب

أمام جيوش النور، والطير تسجع

(<sup>؛)</sup> ويسترفدها حسين عرب قانـلا:

هاهو الأفنقُ ، قد تبلتج بالأض

واء تغزو جحافل التيجور

وكذلك من الصور التراثية المشهورة صورة التفاف الماء التي شبهها ابن

<sup>(</sup>١): ((المجموعة الكاملة)، ٢: ٥٠.

<sup>(</sup>٢): ((الطائر الغريب)): ١٠٧.

<sup>(</sup>٣): ((شوق وشوق)) : ٩٥.

<sup>(17)</sup> : ((المجموعة الكاملة)) (17) : (17)

(١) خفاجة بالسوار في قوله:

شه نهر"، سال في بطحاء أشهى ورودا من لمى الحسناء

متعطّف مثل السوار ، كأنه والزهر يكنفه مجر سماء

> (٢) ينتقطها محمد العقيلي من المذخور فيقول:

يلتف حولك كالسوار وينثني لهشا يردد زفرة حسرًاء

ومن المصور القديمة التي ظلت ملتصقة بخيال الشعراء صورة المنية التي شبهها الشاعر القديم بالوحش ذي الأنياب والأظفار ينقض على فريسته وفيها (٦) يقول أبو ذؤيب الهذلي:

وإذا المنية أنشبت أظفارها المنية لاتنفع الفيت كل تميمة لاتنفع

يلتقطها ضياء الدين رجب ويزيد من قبح حيوانها الخرافي فيضيف إليه العمى والصمم ويجعله يدمدم بمثل قوله:

وحملق الموت تستشري مخالبه اعمى يدمدم لا سمع و لا بصر

<sup>(</sup>١): ديوانه ، تحقيق وشرح كرم البستاني ، مكتبة صادر ، بيروت : ١٢.

<sup>(</sup>٢): «المجموعة الشعرية الكاملة»: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣): السكري، أبو سعد الحسن بن الحسين ((شرح أشعار الهذايين)) تحقيق عبد الستار، أحمد فراج راجعة محمود شاكر، القاهرة، مطبعة المدني، مكتبة دار المعرفة (١٩٦٥م) ١ : ٨ .

 <sup>(</sup>٤): ديوان ((ضياء الدين رجب)) : ٩٠٩ .

واخيرا يشير الباحث إلى صورة تراثية نادرة أشار النقاد إلى حركتها (١) الاهتزازية السريعة ، وهي التي انجزها جبار بن جزء بن ضرار في قوله:

والشمس كالمرآة في كف الأشل

مقلدات القد يقرون الدغل

(۱) ثم بنى عليها من جاء بعده ومنه قول الشهاب التلعفري:

و لاحت الشمس تحكى عند مطلعها

مرآة تبر بدت في كف مرتعش

٣) ومع أن الشاعر عبد القدوس الأنصاري التقطها ببراعة في قوله:

ترى الماء إذ ينساب في جنباته

كعقد من الألماس في كف مرعد

إلا أنها بقيت دالمة على الأصل المحفور في ذاكرة التراث.

وتناولهم للصور الجاهزة على النحو السابق - وإن جاء محصورا في أضيق الحدود - يؤكد اعجابهم وتأثرهم المباشر بجانب الصورة الشعرية التي علقت بالذاكرة أثناء استغراقهم وتلقيهم لميراث الأجداد ؛ وهي مرحلة انتقالية مر ويمر بها أكثر شعراء هذا الطور وغالبا ما تكون في بداياتهم التكوينية .

<sup>(</sup>١): ((أسرار البلاغة)) تحقيق هـ ريتر ، دار المسيرة . بيروت ، ط٣ (١٤٠٣هـ) : ١٤٤ .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$ : العباسي ((معاهد التنصيص على شواهد التلخيص)) تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، عالم الكتب ، بيروت ،  $\Upsilon$  :  $\Upsilon$  .

<sup>(</sup>٣): ديوان ((الأنصاريات)) : ٥٤.

# المبحث الثانى: تأثرهم بمفهوم القدماء للصورة الشعرية

سبقت الإشارة - في مبحث الصورة عند شعراء الطور الأول - إلى ما انتهى الله النقاد في حصر الصفات التي غلبت على طبيعة الصورة الشعرية القديمة. وسيتطرق الباحث إلى ما برز منها عند شعراء هذا الطور - موضوع الدراسة - من خلال الظواهر التالية:

### أ. الوضوح وغلبة الاتجاه الحسي:

إن التأثر بمفهوم الصورة القديمة حقيقة ثابتة في معظم نتاج هؤلاء الشعراء ، وأول انطباع يؤكد ذلك هواهتمامهم في التصوير بالجانب الحسي الذي تبدو فيه العلاقة بين الأشياء الحسية واضحة ومحددة وتمثل ((المعنى الحقيقي والعملي لأشياء الوجود )) وتؤدي إلى إمتاع الحواس سيما البصرية منها . ولقد اعتمدت صورهم على الاعتدال والوضوح وجاء أكثرها دائرا حول المحسوسات التي تتشابه فيها الأشكال بهدف التقريب المؤدي لمزيد من التوضيح ، وإلى جانب ذلك يعمدون إلى مصادر الصور التراثية - المختزلة في الذاكرة - فيلتقطون منها بعض المكونات القديمة في بناء الصورة البسيطة أو المركبة .

ويتبدى هذا الأثر بوضوح في أغلب الصور التي قدمها الشعراء السعوديون في هذا الطور، ومنها: الصورة التقريرية المباشرة التي ينتزعها ضياء

<sup>(</sup>١): انظر: الباب الأول، المبحث الرابع: ١٩٣- ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢): عساف، د. ساسين ((الصورة الشعرية)) : ٨٨.

(۱) الدين رجب من الذاكرة في قوله:

ولقد نظرت البحر بين مداره

ومسساره وكانسه الصحراء

خطرت جواريه الحسان حَمَلتنها عيس تماوَجُ تحتها البيداءُ

فالصورة السابقة حسية بصرية تدور في فلك التشبيه ، ومن خلالها يعرض الشاعر صورة ذهنية مادية منتزعة من البيئة التراثية (البحر كالصحراء الممتدة ، والسفن الجارية بما تحمله من حسان كالعيس وهي تحمل هوادج الحسان على ظهورها) و لا يخفى فيها ملمح التقريب والتوضيح . كما يظهر هدف التقريب والتوضيح في وصفه الحسي لطيف المحبوبة وفيه يقول:

# ولمحت طيفاكالستنا

كالبدر ما بين الغمائم

وتتراءى هذه النزعة في الصور التي يقدمها الشاعر حسين سرحان ومنها (٦) وصفه لاندفاع الماء في الجدول بصورة حسية تعتمد على البصر في قوله:

ومُندفع تياره في سهولة

كماانساب معسول اللمي في تمهل

تمعتج مثل الأفعوان ، ووسعت

له الأرض من أكنافها كلَّ منزل

<sup>(</sup>۱): ديوانه: ۳۲۹.

<sup>(</sup>٢): السابق: ٣٣٩.

<sup>(</sup>r): ((لجنحة بلاريش)): ۳٥.

ويتبعها بأخرى سمعية قائلا:

وما من خرير غير همس تخالله

كنجوى قديثمنى إلىفة وتعزل

ويبالغ في تقريب الصورة وتوضيحها بالمحسوس البصري في مثل قولهُ:

البرق مثل السيف . وهو مرصع

والسيف مثل البرق . وهو ملمع

(٦) وقوله واصفاً جريان الماء في النهر:

إن مر سبقا كالبجوا

د ، و إن تــلألا كــالــحــســـام

كما يعمد الشاعر عبدالله بن خميس إلى توضيح الصورة وتوكيدها وذلك باستخدام الماديات المدركة بالحواس في مثل قوله يصف الإبلُ:

ضامرات كأنهن العراجين

طواها بعد التموك النصول

وقوله مصورا استدارة الأرض:

قوراء كالقرص استدارو حولها

لج من البعد السحيق حيالها

رد) وكوصيفه لآثار المرثي قائلاً:

<sup>(</sup>١): السابق نفسه.

<sup>(ُ</sup>٢): السابق : ١١٤. (٣): السابق : ٥٤.

 <sup>(</sup>٤): ((على ربى اليمامة)) : ٦٣.

<sup>(ُ</sup>هُ): ((الديوان الثاني)): ٤٧.

<sup>(</sup>٦): السابق: ٧٥.

# آثاره كالشمس في راد الضحى فبأيها يتحدث الراوونا

وتدور الصورة عند الشاعر محمد العقيلي حول العلاقة بين المحسوسات ، ولا يكاد يتخلى عن مباشرة ما استقر بذاكرته من مكونات الصورة التراثية ، فيستمد منها كثيرا من العناصر المادية المدركة بالحواس وخاصة النظر ويحشدها في صوره الجزئية بقصد التقريب والتوضيح ومن ذلك تصويره الحسى لاتشطار القنبلة الذرية وتحللها في الهواء إلى ما يشبه الهباءة بقوله:

هباء من الأجرام طار تحللا

كما طار في أفق الفضاء الجنادب

(۱) وكقوله معتمداً على مصدر الصورة القديم:

كانك شمس قد تجلت بأفقهم

يشع ضياء النورمن جرمها سكبا

وكغيره من شعراء هذا الطور يتابع العقيلي طرق القدماء التي سلكوها في التشبيه وباقي الوسائل البيانية التي شكلوا عليها أكثر صورهم الحسية ، ويكتفي بترديد أنماط من الدلالات الواضحة التي توارد عليها الشعراء في بناء صورهم. ومنه تشبيه ممدوحه بالبدر الذي تحيط به النجوم وهي صورة قديمة يقول فيها العقيلي:

كأنك البدر قد حفت بهالته زهر الكواكب واحتاطت به خفر

<sup>(1)</sup>: ((المجموعة الشعرية الكاملة)) : ۱۷۲.

<sup>(</sup>٢): السابق: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣): السابق: ٤٣.

(١) وتشبيهه بالليث في قوله:

فصلت كالليث عن أوطانه غضباً

بالله معتمدا لله منتصر

وتشبيه ممدوحيه بالليوث والغيث والبدور في مثل قوله:

هم ليوث الحرب آساد الصدام

بل غيوث المحل بل صوب الغمام

بل بدور في سماء المجد قد

أشرقت تمحو أسارير الظلام

كما يستلهم من المذخور جملة من الأوصاف التراثية يقدم من خلالها · · (٢) صورة الجيش في قوله:

ورب جيش سرى والليل معتكر "

كلجة البحر أو كالسيل يندفق

كالوبل منهمر والسيل منحدر

والبحر مزدخر والرعد يلتحق

و لا يختلف الحال كثيرا عند محمد السنوسي إذ تقوم أغلب صوره البسيطة والمركبة على المشابهات المدركة بالحواس وخصوصا البصرية ، ويسمح بتسرب بعض الصور من الذاكرة كقوله:

كأنك فيه الشمس والشمس كوكب

أجلك يا مولاي عنها وأرفع

<sup>(</sup>١): السابق: ٥٥.

<sup>(</sup>٢): السابق: ١٦٨.

<sup>(</sup>٣): السابق: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤): «(الأعمال الكاملة)) : ٢.

(١) وشبيهها في الشعر القديم قول النابغة الذبياني:

فإنك شمس والملوك كواكب

إذا طلعت لم يبدُ منهن كوكب

كما يستدعي بعض عناصر الصور القديمة التي حددتها ممارسات المداحين (١) الأوائل ، ويقيم عليها جملة من الصور البصرية يقول فيها:

ملك أطل على الجزيرة عهده

إطلال عهد السادة الخلفاء

كالبحر في عمق الشعور عروبة

وصراحة كصراحة الصحراء

كالبدر في ألق البهاء جلالة

وجهارة كالهلتة البيضاء

كالليل في عظم الجلال مهابة

وصلابة كالصخرة الصماء

كالسيل في دفق العواطف رقة

وسماحة كالمزنة الوطفاء

ومن صوره التي يعود بها إلى البناء على المحسوسات المستلهمة من الذاكرة التراثية قوله في وصف سرب من الطائرات:

وسرب من الفولاذ لاحت كأنها

سحاب يغطي الشمس والنجم والبدرا

<sup>(</sup>١): ديوانه . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم : ٧٤ .

<sup>(</sup>٢): «الأعمال الكاملة»: ٨٩ - ٩٠.

<sup>(</sup>٣): السابق: ١٥٥.

وعلى النمط ذاته يستدعي الدكتور زاهر الألمعي بعض عناصر الصور المألوفة منذ القدم، ويحافظ على اتجاهها الدائر حول تصوير الحسيات التي تقوم (۱) فيها العلاقة على التشابه والتقريب كقوله في وصف المواكب العسكرية:

هي كالجبال الراسيات شوامخ

تهفو لها الأرواح والأجساد

(۱) وقوله في وصنف الحرب:

إذا الحرب دارت كسشل الرحى

وحمامت نسور على المرصد

(۲) وقوله في مدح أحد المرتبين:

بطل المعاهد كنت في صحرائنا

كالغيث يمنا بالمنى يتدفق

(۱) وقوله في وصنف أزهار الربي:

وأزهار الربى تهديك نشرا

كنفح المسك من خلر مواتي

هذا ويلحظ المتامل في جانب كبير من مصادر تكوين الصورة - عند شعراء هذا الطور - استمراريتها في الدوران حول أبرز المصادر المألوفة التي اعتاد الشعراء منذ القدم استيحاءها لموضوعات صورهم التقليدية . ومع أن هذه المصادر - التي تتكون منها الصورة - من الموجودات الكونية المتجددة التي تشكل أمثلة عليا في صفاتها وتمد الشعراء على مختلف عصورهم بمواضيع صورهم ، إلا انهم غالباً

<sup>(</sup>۱): ديوان ((الألمعيات)): ٦٦ .

<sup>(</sup>٢): السابق : ٦٥.

<sup>(</sup>٣): السابق : ١٣٠.

<sup>(</sup>٤): السابق : ٥٦.

ما وظفوها في موضوعاتهم غير بعيد عن الإطار العام الذي استخدمه القدماء في صورهم ويلمح ذلك بوضوح في الأمثلة السابقة التي أبقى فيها الشعراء على البان والورد والزهر والنغصن والظبي والجؤذر والمها والرئم والغزال معادلا لمعيار جمال المرأة ، ومصدرا من مصادر بناء الصورة . كما استمر الغيث والمزن والغمام والوبل المنهمر معادلا للكرم .. وهكذا تتوالى بقية العناصر الحسية المستمدة من أشياء الوجود في تقابلها الذي أراد من ورائه القدماء مزيدا من وضوح الصورة وسهولتها وخطابها العقلى وتقريريتها المباشرة .

ومن أبرز مظان الصورة التي عول عليها أغلب الشعراء موضوع الدراسة وهي تكوين صورهم ما تبينه هذه القائمة وهي مستنبطة من مجموع الأمثلة التي أوردها الباحث في هذا الفصل. وتدل في مجموعها على الدوران حول أغلب العناصر البنائية التي شكل عليها الأسلاف موضوعات صورهم التقليدية:

| السلاح<br>وغيره | الطقس<br>ومتعلقاته | الزمسان   | الحيوان  | النبات       | الأرض<br>وطبيعتها | الأجرام<br>السماوية |  |
|-----------------|--------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|---------------------|--|
| السيف           | الرعد              | الليالي   | الظبي    | غصن الأراك   | الجيال            | البدر البدور)       |  |
| الرماح          | البرق              | الظلام    | الجؤذر   | الرمان       | الرياض            | الشمس               |  |
| الحسام          | القضاء             | الصيح     | الأسد    | اثورد        | السبيل            | الكوكب              |  |
| القولاذ         | الغمام             | الفجر     | الليث    | الموز        | الصحراء           | النجم (النجوم)      |  |
| القنى           | الغيث              | الضحى     | المها    | أز هار الربى | البيداء           | زهر الكواكب         |  |
| السهام          | المزنة الوطفاء     | غسق الليل | الرئم    | البان        | الآكام            | الأجرام             |  |
| الجيوش          | الوبل المتهمر      | دجي الليل | المغزال  | الغصن الأملد | الصخرةالصماء      | السماء              |  |
| الجمافل         | الطيف              | الدهر     | العيس    |              | الغدير القراح     | (سنا البدر)         |  |
| العقد           | السحاب             |           | الجنادب  |              | البحر             | (أفق السماء)        |  |
| الألماس         |                    |           | الجواد   |              | الأرض             |                     |  |
| السوار          |                    |           | الأفعوان |              | المنزل            |                     |  |
| المراسي         |                    |           | الطير    |              | المثرى            |                     |  |

### ب ـ الميل إلى البناء على الصور البلاغية:

لقد تأثر شعراء هذا الطور بالإطار التقليدي للصورة القديمة ، وجاءت أغلب صورهم تدور في فلك علم البيان ، من تشبيه واستعارة إلى كناية ومجاز، وتراوح استخدامهم لهذه الفنون الموروثة بين الكثرة والقلة، ولم يكن إكثارهم من استعمال الصنعة البيانية التي ترتكز على عناصر التشبيه والتمثيل والاستعارة بعيدا عن النزعة الحسية التقليدية المعهودة في صور الأسلاف ؛ ففي أحيان كثيرة أقاموا صورهم المادية على التشبيه القريب والاستعارة السطحية التي تسرب إليها - عن وعي ودون وعي - كثير من عناصر الصور التشبيهية المختزنة في ذاكرتهم التراثية . ويتبدى ذلك بوضوح من خلال الأمثلة التالية ، وفيها يُغرق الشعراء في تقديم الصور الحسية المبتذلة عن طريق الاستعارة القريبة التي فقدت قيمتها بعد أن تحولت مع الألفة وكثرة الاستعمال إلى حقيقة ؟ كاستعارة (الظبي والبدر والغزال) المرتبطة منذ القدم بالمرأة الجميلة ، في قول إبراهيم فوده:

باظيبة جنحت الصد نافرة

مهلا أغراك أن القلب يهو التو

(۲)وقول الأشى:

ألا ما لهذا الظبي يعرض نائياً

وينفر عني منعة وتحاشيا ؟

وقوله في موضع أخر ُ: `

<sup>(</sup>١): ((مطلع الفجر )) : ٧٩ .

<sup>(</sup>۲): ((شوق وشوق)) : ۲۰ . (۳): السابق : ۱۳۵ .

ظبية في الحي أصلت مهجتي

نار وجد واشتياق وحنين

يالها ممشوقة القدرمت

ليث غاب بسهام من عيون

(۱) وفي قول حسين سرحان:

أيها الظبي ته بذاك دلالا

قد ملكت الفؤاد ملكا عتيدا

(۲) وكذلك قول محمد العقيلي:

غزال حباه الحسن أوفر حلة

كأن عليه الدهر أصبح راضيا

(٦) وقول محمد السنوسي:

ياريم قد شف قلبي

ما شف من ذلك القد

(1) وقول زاهر الألمعي:

أنتِ بدرٌ يشع في غسق الليل

فارقى إلى سنساه وأسري

(°) وقول حسين عرب:

<sup>(</sup>۱): ((أجنحة بلاريش)): ۱۰۱.

<sup>(</sup>٢): ((المجموعة الشعرية الكاملة)): ١٨٥.

<sup>(</sup>٣): ((الأعمال الكاملة )): ٤٢٥.

<sup>(ُ</sup>غُ): ((من نفحات الصبأ)): ٨٩.

<sup>(</sup>٥): ((المجموعة الكاملة)) ٢: ١٨٩.

# يا ظبية الرُدِّف هلاتَ في بالوعد للمشتاق أم لا تفي

أوعن طريق التشبيه التقليدي المكرر الذي تنثال فيه عناصر التصوير الحسي من محفوظ الذاكرة التراثية ؛ ويلحظ ذلك في إصرار محمد السنوسي على تشبيه محبوبته بالقمر في قوله:

سوف تبقى حبيبتي

أبدأ تسببه القسمس

(١) وتشبيه طلعتها بالشمس في قوله:

غادة في جبينها طلعة الش

مس ففي كل لفتة إشراقة

(٢) وتشبيهها بالظبية النافرة في قول ضياء الدين رجب:

شبهتها مثل ظباء الفلا

ضاقت بها وحشة أكناسها

كما يُلمح في عودة الشاعر عبد الله بن خميس بالصورة إلى إطارها التشبيهي وعناصرها المترسبة في محفوظ الذاكرة بقوله:

تراءت لنا كالرئم غير منفر

تشيع عليناالسحرمن ((بلكونها))

<sup>(</sup>١): ((الأعمال الكاملة)): ٩٥٩.

<sup>(</sup>٢): السابق: ٣٥١.

<sup>(</sup>٣): ديوانه : ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤): ((الديوان الثاني)) : ٣٦ .

و لا يختلف حسين عرب عن سابقيه عندما يكرر الصورة التشبيهية في مثل (١) قوله:

ثم سارت كأنها ظبية الوا

دي ، ومرت أمامنا في اختيال

وكذا تشبيه زاهر الألمعي المستمد من المصور المتراكمة بالذاكرة التراثية في (٢) نحو قوله:

وجيدك جيد الريم زهوا ورقة

وطاب صفاء عبهريا ورونقا

وعلى النمط ذاته يستدعي الشاعر علي أبو المعلا عناصر الصورة الموروثة في (٢) مثل قوله:

فهي كالبان قامة وهي كالغصن أملذ

هذا ويتلكد للباحث في جانب من صورهم التي اعتمدت التشبيه أنهم قادوا الشعراء العرب القدماء في بعض تشبيهاتهم ، واستمروا في الاهتمام بوضوح العلاقة بين وجهي الشبه ؛ وأنهم يكتفون في أغلب صورهم التشبيهية بالعلاقات التي تحددت سلفا في ممارسات القدماء ، فلم يهتموا كثيرا بالبحث عن علاقات جديدة يتجاوزون بها حدود المقارنة الحسية بين الأشياء . وهذا يعني اعجابهم بجودة التشبيهات الموروثة ومداومة استلهام أنماطها وحقول الموضوعات التي انتزعت منها . ويكفي الإثبات ذلك متابعة بعض تشبيهاتهم

<sup>(</sup>۱): ((المجموعة الكاملة)) ٢ : ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢): ((من نفحات الصبا)) : ٥٨.

<sup>(</sup>٣): ((سطور على اليم )) : ٢٥٩ .

المستعملة في غرض الغزل ، فمن خلالها يتأكد للباحث أنهم أداروا كثيرا من صورهم الغزلية - المعتمدة على التشبيه - حول عناصر المحسوسات - البصرية منها على وجه الخصوص - التي استخدمها الغزلون القدامى في صورهم التشبيهية .

ويظهر أثر ذلك بوضوح في استلهامهم المباشر لتلك العناصر الجاهزة من الحقل الغزلي القديم الذي اقتصرت فيه علاقة الصور التشبيهية على المقارئة الحسية بين المشبه والمشبه به ؛ كتشبيه الوجه بالبدر ، وإشراقة المحبوبة بالصباح ، والشعر بالليل ، والخد بالورد ، والقد بالقنا وغصن الأراك ، والجيد بجيد الريم ، والأنف بالسيف والقنا ، والعيون بالمها .. وهو ما يلمح بجلاء في أكثر من موطن من شعر الأشي ومنها قوله:

- لم أنس إذ خطرت تدل بقامة كالغصن تثنيه يد الأهواء

وكذاك لا أنسى نصاعة جيدها

إذ يلتوي ، والفرع كالظلماء (١)

- ووجه كالريساض حوى

مباهج تبعث السوجدا

وانف زان نهضرته

قني كالمنتضى حسدا

وجيد كالصباح إذا

بدا يستوجب الحمدا

 <sup>(</sup>۱): ((شوق وشوق)) : ۸٤.

وفسرع فسلحسم كبالليب

ل لاسبطاو لاجعدا (١)

ومن أمثلة ذلك في شعر محمد العقيلي قوله:

- خود كإشعاع الضحى

كالبدر في إكمال سعده (٢)

- وهيفاء كالشمس إطلالة

على منكبيها اسبطر الشعر

وقد كغصن نضير القوام

ترنتحه نسمات السحر (٣)

ممشوقة كالغصن في خدها

بدر الدجى في الليلة الصائفة (٤)

ومن أمثلة ذلك عند ضياء الدين رجب قوله:

ـ وليلاي دعجاءُ المحاجر جؤذر

وليلاك زرقاة مطهمة الخد

وليلاك شقراء وليلاي شعر ها

كجنح الليالي فارع الحسن مسود (٥)

- ولمحت طيفا كالسنا

كالبدر ما بين الغمائم (٦)

<sup>(</sup>١): السابق: ١١٦ - ١١٧.

<sup>(</sup>٢): ((المجموعة الشعرية الكاملة)): ٥٩٠.

<sup>(</sup>٣): السابق: ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤): السابق: ٢٠٥.

<sup>(َ</sup>٥): ديوانه: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٦): السابق: ٣٣٩.

- عندما أشرقت على كفجر

عبقريِّ يفُل جيشَ الظلم (١)

- أشرقت كالفجر فيهم بينما لمحوا

في هالة الحسن بدرا يُرهب الأسدا (٢)

ومن شعر حسين سرحان قوله:

- أخدك أم ورد ؟ وشعرك أم دجى

ووجهك أم صبح ؟ وسنك أم سنى (٣)

- ثمّ قد كانه غصن موز

دب فيه الرواء دبا فريدا (٤)

- أنت كالصبح مشرقاً وكورود الرو

ض نفحاً وكالمسلك بهيا (٥)

- ومقلة كأن في جفنها

قوساً يريش السهم نحو الفؤاد (٦)

- أنفها كالسيف أما فمها

فحفيل بالرحيق السلسبيل (٧)

كما تلمح العناصر المستدعاة من حقل الصورة الغزلية القديمة في مثل

<sup>(</sup>١): السابق: ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢): السابق : ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣): ((أجنحة بلاريش): ١١٩.

<sup>(</sup>٤): السابق: ١٠١.

<sup>(</sup>٥): السابق : ٢٢.

<sup>(</sup>٦): السابق: ٩٦.

<sup>(</sup>٧): ((الطائر الغريب)) : ٥٥.

قول الشاعر محمد السنوسي:

- تحية منى إلى غـــادة

هيفاءً لفاءً كعاب رداح

عينان . ما عين المها والطبا

وقامة . ما البان ماذا الرماح

وسالفا ماذا التماع السنا

على تجاليد الغدير القراخ (١)

وقول الشاعر عبدالله بن خميس:

- مخصرة الأعطاف والجسم ناعم "

حكى قدها غصن الأراكة أو يربي (٢)

\_ كالظبى إلا أن في جسمه

مهفهف القد اللعوب الطروب (٣)

- وتشيف عن رمانتين كانسا

حملت فتيق الورد في عنباتها (٤)

- بقوام كقضيب ناعم

وبطرف فاتر إمارات (٥)

وإذا جاز لنا أن نتقبل التصويرات التي تقوم على الطواهر والحسيات المتجددة ، التي تشكل أمثلة عليا في صفاتها كالبدر والشمس والغمائم والطيف وإشراقة الصبح

<sup>(</sup>١): ((الأعمال الكاملة)) : ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢): ((على ربى اليمامة )) : ١١١.

<sup>(</sup>٣): السابق : ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٤): السابق : ٤١٥. (٥): السابق : ٣١٤.

والسنا .. وغيرها .

فإنه لا يمكن تسويغ أمثلة أخرى مثل التشبيه بالجؤذر والمها والطبي والبان والرماح التي قد لا يكون الشاعر رآها في حياته.

وهكذا تؤكد ممارسات الشعراء - موضوع الدراسة - في جانب الصورة الفنية وفاءهم لمفهومها القديم ، إلى جانب الكشف عن تأثرهم المباشر بأنماطها وعناصرها وحقولها القديمة المترسبة في أعماق المحفوظ في الذاكرة.

# الفصل الخامس:

# المعجم الشعري

المبحث الأول: العلاقة والموقف من اللغة.

المبحث الثاني: ملامح التأثير في المعجم الشعري

أ- المفردات.

ب- التراكيب.

#### المبحث الأول: العلاقة والموقف من اللغة

من المسلم به أن عنصر اللغة ينطوي على (( أوضح دلائل استمداد التراث (١) وقوة تأثيره )). وعندما يستند الشاعر المتأخر على جانب كبير من موروث الشعر العربي القديم في سبيل بناء ثقافته الأدبية فإن عنصر اللغة – التي حملت ذلك الموروث الشعري وكانت بالمنازع أداته الأولى - يصبح ذا سيطرة قوية تجعل للماضي حضورا حتميا في الحاضر.

ويأتي شعراء هذا الطور المحافظ -- موضوع الدراسة -- في مقدمة الشعراء السعوديين الذين اهتموا بعنصر اللغة والحفاظ عليها . وكان الثقافتهم الأدبية الخاصة دور رئيس في ذلك ؛ إذ تميزت بثراء المحفوظ وتتوعه واتساعه ؛ فإلى جانب إحاطتهم بقدر كبير من أشعار الأوائل وأخبارهم ، واستظهارهم لكثير من دواوين الأسلاف -- وسبقت الإشارة الى ذلك - عكفوا على البحث في بعض تلك الدواوين وانكبوا على دراسة الأشعار القديمة . ومن المؤلفات الدالة على ذلك : كتاب ((الشوارد )) لعبد الله بن خميس ؛ ونهج فيه نهج كتب المختارات الشعرية المعروفة في تاريخ أدبنا العربي ، وجاء مجهود ابن خميس في هذه الشوارد أو المختارات معبرا عن تذوقه للشعر القديم واطلاعه على كنوز التراث الشعرية . وقريب من ذلك كتاب ((مع الشعراء)) لمحمد بن علي السنوسي ، وتناول فيه دراسة بعض وقريب من ذلك كتاب ((مع الشعراء)) لمحمد بن علي السنوسي ، وكتاب ((باقة الطرائف)) لإبراهيم بن خليل علاف ، وهي مختارات من الطرائف الشعرية القديمة . وغير ذلك من كتب المختارات الشعرية التي برزت عند كثير من شعراء هذا الطور . أما الدراسات المعنية ببعض دواوين الأسلاف وشعرائها فمنها على سبيل المثال : ديوان ((ابن المقرت)) تحقيق وتعليق ضياء الدين رجب . و ((مقصورة ابن دريد)) لأحمد عبد الغفور عطار .

<sup>(</sup>١): بدوي، د. صالح جمال ((في خصوصية وحدة الأدب العربي)) : ٦٠.

<sup>(</sup>٢): انظر البحث: ٢٥ - ١٤.

<sup>(</sup>٣) : طبعة دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ، ١٩٧٤م الرياض .

<sup>(</sup>٤): نادي جازان الأدبي . ١٣٩٧ م .

<sup>(</sup>٥): مطبعة الإمام، القاهرة، ١٣٨٠ه.

<sup>(</sup>٦): جريدة البلاد . العدد [ ١٢٦٤ ] في ١ / ١١ / ١٣٨٢ هـ : الحلقة الأولى .

<sup>(</sup>٧): دار مصر للطباعة ، القاهرة ، ١٩٥٦م .

و «غرام ولادة » و «جميل بثينة » لحسين سراج . و «الشاعر المحسن جران العود النميري » لإبراهيم أمين فودة . و «من شعراء الإسلام» و «كلثوم بن عمرو العتابي» للدكتور محمد بن سعد بن حسين .. وغير ذلك من الدراسات الشعرية التي تدل على مداومتهم وملازمتهم الطويلة الموروث الشعري الذي يشكل محورا أساسيا لثقافتهم الأدبية ، ومصدرا مهما يفخرون به ؛ كما في قول إبراهيم فودة : «وبمكتبتي من الدواوين الشعرية لفحول الشعراء في الجاهلية والإسلام ... ما يربوا على المائة قرأتها ودرست كل شاعر منهم إلى جانب (مختارات البارودي ) التي استطيبها وأزكيها لكل قارئ أو شاعر ») .

وإزاء هذا الرصيد الثقافي الخاص ، إلى جانب ما يقتضيه العامل الديني الذي شرف اللغة العربية بخصوصية الخلود والقداسة بوصفها لغة القرآن الكريم ، جاء موقفهم كاشفا عن سر غيرتهم الشديدة على لغتهم الفصحى ، ولاهجا بالدفاع عنها والفخار والاعتزاز بها ، ومفصحا عن تمرسهم بأعلى المستويات اللغوية التي حفل بها الموروث . ومن ذلك افتخار الشاعر محمد بن علي السنوسي باللغة الفصحى وتأكيده على صلحيتها للشعر والأدب والفن ، إذ يقول في مستهل رده على دعاة العامية والانحدار بالأسلوب العربي :

الألى حلقوا بأجنحة الضا لغة لم تزل هي العصب الحسا لغة تهضم اللغات وتجري طم تيارها وعم فما غا هاتها في طرائق وأساليب وارتفع بالشعور والفكر واحفظ وتفنن مما تشاء من اللغظ في شفيف من التراكيب رفا

د وطاروا بها على كل نيق س والوعي نابضا في العروق طلقا في جليلها والدقيق رت بغار ولا هوت بسحيق كرام من الجديد العتيق آية الذوق في البيان الطليق رقيقا مثل النسيم الرقيق ف وجزل من الكلم الوثيق

<sup>(</sup>١- ٢): دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٥٢م.

<sup>(</sup>٣): ((مطلع الفجر)): ٢١٦.

<sup>(</sup>٤): ((الأعمال الكاملة)): ٢٤٧ ـ ٥٠.

ودع الرث والغثاء وحاذر دعوات الفساد والتلفيق

كما يتحدث الشاعر إبراهيم خليل العلاف عن موقفه الداعي إلى ضرورة التمسك باللغة الفصحى والاعتزاز بها في معرض رده على أصحاب الدعوات الهدامة التي تهدف إلى بتر الصلة باللغة القديمة وإلى تبديل الذوق العربي ، فيقول: «اللغة العربية لغة غنية بالموسيقى والقافية والترادف ، وهي تفضل اللغات الأوربية من هذه الناحية ، فإذا تبسط القوم هناك ولجأوا إلى الشعر الحر أو المرسل فلأنهم مضطرون ، أما نحن فماذا يضطرنا لتقليدهم ؟ مع أن الأفضل هو إحياء تقاليد لغتنا إذا لم نستطع أن نضيف شيئا جديدا ذا أهمية ، أما أن نبتر صلتنا بها ونتنكر لماضينا فهو أمر يبرأ منه حتى الذين قلدنا بعضهم مختارين ، مفتونين ، فإنهم قوم يعتزون بقديمهم ، ويتخذون منه أساساً يبنون عليه صرح حضارتهم ..)

هي العربية الله اصطفاها لإعجاز، له خشع البصير ويكشف عن سر عشقه لهذه اللغة التي حملت تراث الأسلاف قائلاً في قصيدة (لغة (ت) الفرقان):

أهواك منذ الصبا ، التذ منسجما أحبس سحرك يسري في طوفانا فكم نعمت بدنيا الشعر مندمجا بين الدواوين أطوي الليل سهرانا

إلى أن يقول:

أفديك يالغتي أفديك زاخرة دقيقة تُبطِنُ الإيحاء فتانا تغلغات في دمي حتى إذا وجدت متى الصفاء استفزت في فنانا

ويستمر أغلب شعراء هذا الطور في التأكيد على موقفهم المتمسك بفصاحة اللغة

<sup>(</sup>١): (( المجموعة الكاملة )): ١١٢.

<sup>(</sup>٢): السابق: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣): السابق: ٢٥ ـ ٢٦.

وسلامتها إلى جانب الدفاع عنها ، كما في قول عبد الله بن خميس من قصيدة (لا أملك القول):

جياتي عبقريُ الضاد يبهرُني وإن دعيثُ أصيلَ الشعر غريدا متى تعود لنا الفصحى مهذبة ومهدُها يستجيدُ القول معمودا ؟

وهي مجال فخرهم واعتزازهم كما في قول الدكتور محمد بن سعد بن حسين من قصيدة (٢) (تراث):

لنا لغة يبلي الزمان شبابها وأمجادها في زحمة العمر لا تبلى لنا من جلال الضاد عبز ورفعة وتاريخنا في رفرف الضاد لايبلى وفي اللحن عجز وافتقار ومنطق رخيص إذا رب المقال له أغلى

و لا يرتضون عنها بديلاً لأنها لغة الكتاب الذي نزل على محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم وهي اللغة التي حملت الموروث كما في قول الشاعر ذاته من قصيدة (1)
(لغة الكتاب):

لغة الكتاب وسنة الهادي وأقوال السلف لانرتضي منها بديال لافي تصانيف الخلف

قامت باعسباء العلو م وبالفنسون وبسالادب ما قسرت يومساعن العنال غايات أو أعيسا الطلب

وهكذا يستمر هؤلاء الشعراء وغيرهم – من طبقتهم – في الكشف عن ارتباطهم الوثيق بلغة التراث وحبهم الأثير لها وغيرتهم عليها ، منطلقين في ذلك من موروث أدبي مثر ، أصل فيهم الإنتماء إلى جذور الشعر العربي الموروث ، و ألقى بظلله على معجمهم الشعري واقتدارهم اللغوي .

 <sup>(</sup>۱): ((على ربى اليمامة)): ۲۳۱.

<sup>(</sup>۲): ((أصداء و أنداء )): ۲۲.

<sup>(</sup>٣): السابق: ٨٨ - ٨٩.

# المبحث الثاني: ملامح التأثير في المعجم الشعري أ- المفردات:

### \_ انتقاء الألفاظ وتناسبها مع الموضوع والتوقف عند حد الدلالة اللغوية:

يدرك المتامل في دواوين شعراء هذا الطور عمق تأثير مادة التراث اللغوي العربي الأصيل في رصيد المفردات التي تشكلت عليها لغتهم الشعرية. فلقد قادهم اطلاعهم الغزير وقراءتهم الواسعة في الشعر العربي القديم إلى امتلاك ثروة زاخرة بالألفاظ العربية الفصيحة، إلى جانب حس لغوي ملتزم بضوابط اللغة، فحافظوا على صحة اللغة في الألفاظ والتراكيب، وانعكس أثر ذلك على معجمهم اللفظي الذي يبدو فيه بوضوح الميل إلى حسن انتقاء المفردة والتقيد بالصياغة (الصرفية) العربية القديمة لها.

وتشهد لغة دواوينهم على أنهم عمدوا إلى استيحاء كثير من مفردات المعجم اللفظي التي حفلت بها الموضوعات القديمة لا لمجرد التقليد وحسب بل المتأكيد على عمق ثقافتهم التراثية وما تكون لديهم من خبرات ومهارات لغوية مكنتهم من تمثل اللغة ودمجها بإحكام في نسيج صياغتهم. وأمثلة استهدائهم بألفاظ الموضوعات الموروثة كثيرة ومنها على سبيل الاستشهاد: المفردات المرتبطة بفن الغزل – منذ القدم – ويمكن ملاحظتها في أغلب نصوص هذا الفن لكل شاعر على حدة. وخشية من الإطالة يكتفي الباحث بالإشارة إلى ذلك في نموذج واحد لثلة من أبرز الشعراء السعوديين في هذا الطور، والقصائد هي: (ابلغوه سلميا) لعبد الوهاب آشي، (يامي) لضياء الدين رجب، (إغراء الحب) لمحمد بن علي السنوسي، (الليل يدفعني) لحسين سرحان، (فروض الحب) لإبراهيم فوده، (غزلان سير) لعبد الله رافعوني الحبار) المعين سرحان، (فروض الحب) لإبراهيم فوده، (غزلان سير) لعبد الله

<sup>(</sup>۱): (( شوق وشوق )): ۲۰ .

<sup>(</sup>٢): ديوانه: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣): ((أَلاَعمال الكاملة)): ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤): (( لَجنحة بلاريش )): ٩٩ . أ

<sup>(</sup>٥): ((مطلع الفجر )): ٧١.

<sup>(</sup>٦): ((على ربى اليمامة)): ٤٤١.

(١) ابن خميس ، ( لوعة الوجد) لزاهر الألمعي ، (حديث الحب) لحسين عرب .

فقد تردد في النصوص السالفة الذكر - وسواها في هذا الفن - جملة من المفردات المألوفة في التراث الغزلي ، وتوقف الشعراء باستعمالها عند حدود الاستعمال الموروث كما استمرت تشير إلى معانيها ودلالتها الأصيلة وحسب دون إضافة تذكر ، ويوضح الجدول التالي طائفة من تلك الألفاظ التي تنتمي إلى أصولها الرئيسة ومن خلالها يحقق الشعراء سمة الانتقاء إلى جانب تتاسب الألفاظ مع الموضوع المطروق:

| فصيدة         | قصيدة     | قصيدة          | قصيدة        | قصيدة      | قصيدة       | قصيدة         | قصيدة               |
|---------------|-----------|----------------|--------------|------------|-------------|---------------|---------------------|
| لوعة الوجد    | غزلان سير | فروض الحب      | الليل يدفعني | إغراء الحب | يامي        | أبلغوه سلاميا | حديث الحب           |
| المني- الوصال | الغزال    | الحسن - الجمال | الخميلة      | السنا      | السنا       | الظبي         | الحسن- الجمال       |
|               | الجمال    |                | العطف        | الطيف      | الطيف       | الآرام        | الصدود              |
| البعد         | الحسن     | الأماني        | المني        | المني      | المني       |               |                     |
| الهيام        | القلب     | الغرام         | الصب         | القلب      | القلب       | الهجران       | البين               |
| الحرمان       |           | الشوق          |              |            | المهجة      | القلا         | النوى               |
| العذول        | العاذل    | المعذول        | لائم-حاسد    | النجوى     | العاذلون    | العواذل       | البعد               |
| القلوب        | طفلة      | القلب          | رقيب         | الوصل      | الجوى       | العذل         | الهجران             |
| حبيبي         | الصيابة   | الحب           | الحبءالمحب   | الحب       | الهيام      | الصبابة       | صنب۔ مننف<br>مستهام |
| الوجد         | الموجد    | الوجد-الصد     | الوصل        | الصد       | الوجد-الوصل | الوجد الوصل   | الوجد- الوصل        |
| النوى         | العيون    | الهجر          | الهجر        | الصبا      | الحسن       | الوداد        | الصبر               |
| الهوى         | الهوى     | الهوي          | الهوى        | الهوى      | الهوى       | الهوى         | الهوى               |

وهك في الدوران حول المفردات المشتركة والخاصة التي شكلت صلب المعجم اللفظي في مختلف الموضوعات الشعرية المطروقة منذ القدم، مع احتفاظ المفردات بدلالاتها المعجمية.

<sup>(</sup>١): ((من نفحات الصبا)): ٧١.

<sup>(</sup>٢): ((المجموعة الكاملة )) ٢: ١٨٢.

#### \_ فخامة المفردة وجهارة الإيقاع:

هذا ويبدو أثر الموروث اللغوي بوضوح من خلال ميل أكثرهم إلى انتقاء الألفاظ الفخمة (الجزلة) ذات الإيقاع الجهري القوي الذي يذكر بالديباجة القديمة ، وهذا لا يعني أنهم أخلوا بتناسب الألفاظ مع الموضوع المطروق بقدر ما يعني أنهم يؤثرون الجزالة والمتانة في أساليبهم التعبيرية ، ويلحظ ذلك بكثرة في جانب كبيرمن الأشعار التي نظموها في المناسبات، وهنا يُلحظ تأنق الشاعر في اختيار الألفاظ ذات الجرس القوي الرنان الذي يملأ الفم ويقتحم الأذن ، رغبة منه في إثبات سعة ثقافته اللغوية . ومن ذلك على سبيل الاستشهاد قول محمد العقيلي في قصيدة (فيصل):

وأروع وضاح الجبين مبجل تسنم أعلا هضبة المجد واعتلى بلت منه أطواد السراة ضبارم فراض بها الصعب الحرون فأسلست تألف منهم كل نافر وحشة

> (٢) وقوله من قصيدة (القنبلة الذرية):

أصاخت له الأفلاك والدهر واجف قوى طاقة ((الذر) التي في اكتشافها قوى من شعاع لا يقاس إذا دوت إذا أطلقوها غيم الجو فجأة وأظلم قرص الشمس وامتقع الضحى

أغر نمت المحارم وائل صعاب المعالي للمكارم وائل وسعاب المعالي للمكارم حامل وسطوة ضرغام إذا الخطب نازل قيادا ودانت بالولاء القبائل وساكن قفر لم تطأه الصواهل

وحارت له الأفكار والكون واجب تحقق من أسمى المطامح جانب تزلزل من شم الجبال المناكب وسح رذاذ يغمر الأرض ساكب وماد الثرى قد أصهرته الكهارب

<sup>(</sup>١): ((المجموعة الكاملة)): ١٠.

<sup>(</sup>٢): المسابق: ١٧١.

حيث عمد الشاعر في النص الأول إلى انتخاب مجموعة من الألفاظ الفخمة المصاحبة لموضوع المدح الممزوج بالفخر، ولم يتزحزح عن دلالتها اللغوية الثابتة في أقدم تراث مدحي قالته العرب، ولم يجد مفرأ من استخدام (الضبارم، الضرغام، الخطب، الحرون، وحشة، قفر، الصواهل، أروع، وضاح، أغر...).

كما يعول في النص الثاني على ذاكرته اللغوية ، فيستمد منها بعض الألفاظ الفخمة التي تزيد من قوة الإيقاع وجهارته مثل: (أصاخت، واجف، واجبب، دوت، امتقع ..) .

ويستطيع الباحث القول إن صفة الحرص على انتقاء المفردة الفخمة ذات الإيقاع الجهري التي تزيد في تقريرية النص ورفع لغته الخطابية لازمت أغلب شعراء هذا الطور حتى في بعض الموضوعات التي تتطلب اللفظ السلس الرقيق ، مع تفاوت الشعراء في ذلك بقدر تمكنهم من السيطرة على مخزون الذاكرة اللفظي. وفي الأمثلة التالية تأكيد على هذا الحرص حيث يقول عبد الوهاب الأشي في قصيدة (حنين النائي):

أهيبوا بنا نحو العقيق نجيب ربوع لها في القلب أشرف منزل فلي من هواها العمر أعظم قائد علاني القنا وانتابني الوهن واعترى فواكبدي ممن ألاقى من النوى وما كنت قبل اليوم أعرف ما النوى وحتى تمنيت الحمام يبلني

وحيوا ربوعاً أمرهن عجيب وفي طية من وجدهن لهيب ففي الشمس منها زبرج مسكوب محيأي من برح الهموم شحوب بها من لظاها حرقة وندوب وأسخر بالنائي برراه نحيب وهل قبل مفئود شفته شعوب ...

> (۲) ويقول في قصيدة ( نجوى مشتـاق ):

صرم القلب جفاك الأنكد آهيا سلمي إذا الكاشح لم

أين من قلبك أين الجلمد يدر ما يحوى فؤادى الموقد

<sup>(</sup>١): ((شوق وشوق )) : ١٠١ .

<sup>(</sup>٢): السابق: ١١٤.

### ورماني بالتي تحرجني قلت ما الفافي كمن لا يرقد

ويردد السنوسي بعض الألفاظ الفخمة التي تدل على مصدرها التراثي مثل: (تلوب، الغراء، شواظ، العضب، أشاوس..) في قوله من قصيدة ((البيعة)):

نهضت وفي قلب العروبة لوعة تلوب وفي جفن الجزيرة أدمع وفي كبد الغراء من حرقة الأسى شواظ يُدمًى أو لهيب يُلدّعُ

وقيل استوى فوق الأريكة ربسها

(سعود) و هب (الفيصل) العضب يقطع يحوطك من أبنا أبيك أشاوس وأنت لهم قلب و هم لك أضلع

ويسلك المسلك ذاته في قصيدة (القهر) ومنها قوله:

يمائون الفضاء قصفا وعصفا

ويثيرون قسط لأوغبارا والنفوس اللئام يبطرها الفضل للمنام يبطرها الفضل للمناء والشفارا

ويوغل أحياناً في طلب بعض الألفاظ القديمة التي لا يفهمها القارئ العادي دون (٦) الرجوع إلى القاموس مثل: (رهج، عجاجة) في قوله من قصيدة ((العالم العربي)):

<sup>(</sup>۱): « الأعمال الكاملة »: ٤ - ° .

<sup>(</sup>۲): السابق: ۲۰۸.

<sup>(</sup>٣): السابق: ٨١.

خلفت كيد الحاسدين ورائى ونفضت من رهج الغبار ردائى وتطايرت عن منكبي عجاجة وعثاء من أثر الخطى الوعشاء

كما يلحظ أثر التراث اللغوي المحفوظ في معجم الألفاظ التي استخدمها ضياء الدين رجب في مثل قوله من قصيدة (( في القطار )) :

قطار السرى قطرا يرذبنا رذا يُعابثُ بدراً قد محا البدر أو بذا عباءة حسن لم يزل حسنها فذا وعفن القذى المصنوع في الصور الأقذى

تنورتها بين القطار فرقرقت وزادت فجال الكف رخصا معنما ولما تئثنت بالقوام وزحزحت ذكرنا رعابيب الحمى وجمالها

و قو له من قصيدة ﴿ جامعي بِتُو سُلْ ﴾ : `

واستعبرت : أهوى ما زلت تعلكه ونحن خلفك في عشواء لخياء نَغُصُ بالماء نستحلي غَصَاصَتُهُ وكم أسفنا على رجواك: الأواء فكيف نعتاض عن علياءً باسمة

ببارق اللهو في أعطاف غيداء

وفي قصيدة ((اشتياق)) يؤكد ضياء الدين رجب عمق ثقافته اللغوية ، ويدلل على ثراء مخزونه اللفظي وتحكمه في استعمالات الألفاظ ومعرفته بتنوع دلالاتها إذ يقول : `

<sup>(</sup>١): ((ديوان ضياء الدين رجب) : ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢): السابق : ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣): السابق: ٣٢٣.

وسار مسير العجز ضحن مهراً وأي سموق زاخر الفيض تلتقى وأي هوى كالمزن عف مصنفق وأي معال كالذرى مشمخرة وأي عراك في الميادين صاخب

تلكتًا زحّافاً على بطنه زحثفا عواطفه الحرّى إذا فقد العُنثفا يجول به هذا الهلامُ الذي جفا يعالجها من يملك القضيب والعلقا إذا لم يصفه في الوغى راعف رعفا

وتتراءى جزالة اللغة ومتانة الأسلوب حينما يعمد الشاعر إلى الجمع بين ذوق اصطفاء المفردة والمعرفة اللغوية بأنماط الاستخدام والتركيب، وهنا يظهر أثر التمرس باستعمالات ألفاظ المعجم اللغوي الأصيل والمعرفة بتنوع دلالة الألفاظ وما تنطوي عليه من إيماءات وتداعيات، وتظهر معه قدرة الشاعر على توظيف المفردة (المنتقاة) في سياقها الصحيح مع محاولاته الجادة في دمجها بإحكام في نسيج صياغته دون أن يفقد صوته الخاص ؛ وتلمح مثل هذه القدرة الفنية في قول حسين عرب من قصيدة «جموح النفس»:

فيا أيها الداجي بمسراه ، والنوى تقاذف أن من كل فح فحيحُها تقودك أحلام ، وترميك همة خسارتها وهم ، ووهم ربيحها لك الله من سار ، إذا ما تماوجت به اللجة الظلماء ، غاب وضيحها تتور ، فقد تُهدِي لك النُّور نجمة من الأفق النائي ، يندُ سنيحها

فمع أنه استعمل بعض الألفاظ التي تحمل صفة الجهارة والتقريرية مثل: (تقاذفه، فحيحها، اللجّة، تنور، سنيحها ...) إلا أنه استطاع دمجها في نسيج صياغته، وبدت أكثر عمقا وانسجاماً.

<sup>(</sup>١): ((المجموعة الكاملة )) ٢: ٦٠.

#### \_ استيحاء بعض المفردات الغريبة والمندثرة من صلب المعجم القديم:

يلحظ المتأمل في لغة شعراء هذا الطور أنهم قد سعوا في مجموعهم إلى الوصل بين المضمون والبناء اللغوي، واعتمدوا في ذلك على قاموس لغوي ثري يحافظ على الأصالة في جانب الألفاظ، ويناى عن اللفظ المبتذل، ويحرص على الفصيح المنتقى، دون تنكب للماضي أو انحباس فيه. وليس معنى هذا أنهم تخلصوا تماماً من التأثر المباشر بجزء من قاموس المفردات المندثرة التي تنضوي تحت ملمح الندرة والقلة في التداول والاستعمال. فقد وقع في جزء يسير من نتاجهم استعمال بعض الألفاظ التي لا تدرك معانيها إلا بالرجوع إلى المعاجم اللغوية، ويرى الباحث أن أغلب ما جاء به من الألفاظ المعجمية الصعبة ـ على محدودية ذلك في نتاجهم — مما يُتوقع انثياله عفوا من المخزون الذهني من مادة التراث الغوية جعلهم يوغلون في استخدام المفردات الغريبة أحيانا، فيستعيرون من القاموس القديم بعض المفردات الغريبة والمهجورة بهدف تدعيم تراكيبهم الشعرية بالجزالة والمتانة واثبات وعيهم وتمكنهم اللغوي.

ومع أن هدفهم من استعمال بعض الألفاظ المعجمية ليس لمجرد التقليد والتأثر الصرف كما هو الحال في جانب كبير من نتاج شعراء الطور الأول ، الذين قصدوا إليها قصدا حتى غلبت على شعرهم لغة البداوة ؛ حيث تعمدوا حشد عشرات الألفاظ الغريبة والمندثرة في سياق قصائدهم ، مع ذلك – فإن وجود مثل هذا الأثر مع قلته - في نتاجهم لا يخرج عن إطار تأثير السلب .

ولعل من المناسب هنا التأكيد على أن أغلب شعراء هذا الطور يتميزون بثقافة وخبرة لغوية خاصة مصدرها القراءة الجادة وطول البحث في متون اللغة

(۱) وشواهدها. ومن هنا يمكن القول أن استعمالهم لبعض المفردات المعجمية غالباً ما يصدر عن خبرة لغوية يبدو من خلالها بوضوح مقصد استعراض الثقافة والوعي اللغوي.

ومن صور استعمالهم للألفاظ الغريبة المنتزعة من صلب لغة الشعر العربي القديم، و لا يُفهم معناها إلا بالرجوع إلى القاموس، ما جاء على لسان حسين سرحان حيث استعمل كلمة (السباريت) وهي جمع سبروت بمعنى الأرض القفر وذلك في قوله من قصيدة (الماء والنار):

تطوي السباريت لاحر فتعلمه

كلاو لا أنت عن مثواك بالداري

(°) ولفظة (يريغ) بمعنى يريد ويطلب. ولفظة (الذحل) بمعنى الوتر وطلب المكافأة ، في قوله من ذات القصيدة:

#### (١): من أمثلة ذلك :

الشاعر : عبد القدوس الأنصاري ، له بحث لغوي مشهور طبع في كتاب بعنوان ((مع الواضح في اللغة للإشبيلي)) ، بالإضافة إلى كثير من المقالات اللغوية المنشورة في مجلة ((المنهل)) .

الشاعر : حسين سرحان ، يقول عنه أحد دارسي شعره : ((حسين سرحان من المعنيين بمتن اللغة العربية وتصريفها ، وقد سمعت أنه حل مستغلق (لسان العرب) في أكثر من قراءة .)) انظر : الظاهري ، أبو عبد الرحمن بن عقيل ((الشعر في البلد السعودية في الغابر والحاضر)) ط٢ ، الرياض (٥٠١٤هـ) ص : ٣٠.

ب الشاعر عبد الله بن محمد بن خميس ، له كتاب بعنوان ((الشوارد)) وهوعبارة عن نصوص شعرية قديمة يكثر فيها الغريب والنادر وما وأده الاستعمال . هذا إلى جانب جهوده في المجامع اللغوية .

<sup>(</sup>٢): انظر : أحمد بن فارس بن زكريا (( معجم مقاييس اللغة )) تحقيق عبد السلام هارون ، ط٢ . القاهرة (٢): انظر : ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣): ديوان (( الطائر الغريب)): ٩٠.

<sup>(</sup>٤): ابن منظُور ((لسان العرب)) ط١ . بيروت (١٤١هـ) ٨ : ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٥): السابق ١١: ٢٥٦.

#### كمن يُريغ ادراك الذحنل وهو فتى وشاب ، شم أفييتت درك أوتار

(١) وكلمة (الصيهد) بمعنى الفلاة التي لاينال ماؤها في قوله من قصيدة (هل ما مضى):

نَحدو على أجمالنا في الصَّيْهَدِ

و لا نبالي بالخطوب الرُصد

رم) ويستحدم كلمة (بسَالت) في قوله من قصيدة ((الشيب)):

وقدبسَات نفسي عن الشيء من ثرى

جَديبٍ ومن روضٍ تسكها أرض

ويحس بصعوبتها فيذكر المعنى المدعوم بالشاهد اللغوي فيقول: «بسأت: ألفت. قال مؤرج السدوسي:

بسأت بالشيء ، حتى ما أراع به وبالمصانب في أهلي وخلاني »

ومع أن حسين سرحان حاول في الشواهد السابقة وصل المفردات المعجمية ببنائه اللغوي إلا أنه لم يستطع منحها عمقا وانسجاما مع سواها ، واستمرت على غرابتها مؤكدة حرص الشاعر على استعراض الثقافة الخاصة من خلال الموروث اللغوي . وقد أشار أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري إلى شيء من ذلك في معرض دراسته للغة الشاعر فقال : «حسين سرحان لم يستوح مفرداته من مشافهته في البادية ، وإنما كان يستحيي ما وأده

<sup>(</sup>١): السابق ٣: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢): ((الطائر الغريب)): ١٢٩.

<sup>(</sup>٣-٤): ديوان ((أجنحة بلاريش)): ١٢٩. ومعنى بسا بالشيء: أي مَرَنَ عليه انظر (لسان العرب) ١: ٣٤.

الاستعمال وحفلت به المعجمات – إما عن بحث ، وإما من ذاكرته بعد قراءة جادة لمستون اللغة وشواهدها .. ولكنه لم يكن متقعراً يحشد عشرات الألفاظ الغريبة في صعيد واحد ، وإنما كان يتخول قراءه باللفظ الغريب الفصيح غير الحوشي ، ويعمي على الغرابة أحياناً بصياغته الأدبية الممتعه ..».

وهذا شاعر آخر من شعراء هذا الطور هو عبد الله بن خميس يحرص على اجتلاب بعض الألفاظ الغريبة ذات الطابع الحوشي للعربية القديمة ، فلا يجد مفرا من تكلف استعمال (١)
(اسبكرت) في قوله من قصيدة ((ربع نجد )):

وزهى الشعر وازدهى واسبكرت في المجالي شنونه وشجونه

(°) أو استعمال لفظة ( طخياء ) و ( متلئب ) في قوله من قصيدة (( تحية الزبير )) :

يموج في طخياء أفكاره لم يدرك الدنيا و لا الأخرة

(؛) وقوله في قصيدة (( هذه الجزيرة)):

ولها في فم الزمان دَويٌّ مُتلكئِب تحار ُ فيه العقولُ

وفي هذه القصيدة - هذه الجزيرة - يبدو ابن خميس حريصاً على الغوص في أعماق الموروث اللغوي ، وانتشال بعض المفردات المندثرة التي تذكر بلغة القدماء من مثل: (( الوخد - (٥) الذميل - التموك .. )) في قوله:

<sup>(</sup>١): (( الشعر في البلاد السعودية في الغابر والحاضر )) ط٢ ، الرياض ( ١٤٠٥ هـ ) : ٣٤ .

<sup>(</sup>٢): (( الديوان الثاني)) : ٩ . و (اسبكر) بمعنى : امتد . انظر ((مقابيس اللغة لابن فارس)) ٣ : ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣): ديوان ((على ربى اليمامة )): ١٦٢. و (الطخياء): شديدة الظلمة ، انظر ((لسان العرب )) ١٥:٥.

 $<sup>(\</sup>hat{x})$ : السابق : ٦٥ . والمتلئب : الممتد . انظر (( لسان العرب)) 1: 777 .

<sup>(</sup>ô): السابق: ٦٣. والتموك : المكتنز بالسمن . انظر ((لسان العرب)) ١٠: ٢٠٦.

شفتها الوخندُ والسُّرَى والذميلُ طواها بعد التموكِ النحولُ

تشهدُ العيس حُسرا من وجاها ضامرات كأنهن العراجين

ويتخفف شعراء من أمثال: محمد بن علي السنوسي ، محمد المعقبلي ، ضياء الدين رجب ، حسين عرب .. من حدة هذا الأثر المباشر باستعمالهم لأقل القليل من الألفاظ المعجمية التي تتراوح بين الغرابة والندرة ، ومع وجودها في نتاجهم الشعري إلا أنها تتحصر في أضيق الحدود ، وتساقط مثل هذا الأثر المباشر في معجمهم اللفظي مما يمكن حمله على الاستجابة لطواعية المحفوظ واقتضاء الوزن . ومن الأمثلة القليلة التي رصدها الباحث في معظم نتاج الشعراء السالف ذكرهم:

ومن ضاق ذرعا بالحياة فإنها تضيق به وهو الكريم السميدع

وكلمة ((جاحم)) في قولمه من قصيدة (فارس الأحلام):

جاحم الرمضاء ملغوم كؤود

وطريق المجد مشبوب اللظى

حدة والليال ضارب بجرانه

مستلذا كزازة العيش في الو

(١) . واستعمال ضياء الدين رجب للفظة ((خذروف) في قوله من قصيدة (اشتياق):

<sup>(</sup>۱): ((الأعمال الكاملة)): ١٤. السميدع: السيد الكريم الجميل الجسم وقيل هو الشجاع. انظر ((لسان العرب)) ٨: ١٦٨.

<sup>(</sup>٢): السابق : ١٣٩ . جاحم : شديد التوقد والالتهاب . انظر ((لسان العرب)) ١٢ : ٨٤ .

<sup>(</sup>٣): السابق: ٧٠ . الكزازة: بمعنى الغليظة والضيقة ((لسان العرب)) ٥ : ٠٠ .

<sup>(</sup>٤): ديوان ((ضياء الدين رجب)) : ٣٢٣ أرقل : أسرع (( اللسان ٢١ : ٢٩٣)) الخذروف : السريع في جريه ، والراء فيه زائدة ، وإنما هو من خذف ، كأنه في جريه يتخاذف أي يتقاذف إذا ترامى ، والخذوف : السمينة . رفا ورفا بمعنى : المسكن من الرعب . انظر ((مقاييس اللغة لابن فارس)) ٢ : ٢٠٥ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ .

لقد فاتها لهو الصنّغار فأرقلت إليه بخذروف الوليد الذي رفا

كما تتبدى طواعية المحفوظ في استعماله الفظتي ((سجوفه)) و ((طخياء)) في قوله من (ا) قصيدة رايل و هول ):

وليل كجوف الضعن دُكن سُجُوفه رمتني به طخياء عور قرارها

ومن الأمثلة القليلة التي وردت عند الشاعر محمد العقيلي استخدامه للفظة ((اسبطر)) في (٢) قوله من قصيدة (ملحمة فلسطين):

حتى إذا ما اسبطر الليل وانتصفت ساعاته ومضى من وقته هزع ع

(٢) ولفظة ((الصلادم)) في قوله:

زلزل الكون حادث روع الدن يا ومادت له الرواسي الصلادم

(<sup>۱)</sup> ولفظة (( ذرً )) في قوله :

ولما ذرّ قرن الشمس سرنا لصوب الشرق نبتدر ابتدارا

وتلحظ طواعية المحفوظ اللغوي في البيت الأخير حيث عمد العقيلي إلى استخدام اللفظة المعجمية بتركيبها الجاهز؛ حيث ورد في تفسير مادة ( ذرّ) لابن فارس: (( ذرّت الشمس (٥) ذروراً ،إذا طلعت ، وهو ضوء لطيف منتشر. وذلك في قولهم: لا أفعله ما ذرّ قرن الشمس. )).

<sup>(</sup>١): السابق : ٣٦ . أسجاف وسجوف جمع سجف وهو الستر ، واسجفت الستر أي أرسلته وأسبلته . انظر ((لسان العرب ٩ : ١٤٤)) .

<sup>(</sup>٢): ((المجموعة الشعرية الكاملة الأشعار العقيلي)) : ٨٠. اسبطر : أسرع وامتد . انظر ((لسان العرب ٢٠٠٠)

<sup>(</sup>٣): السابق: ٢٥٩. الصلام: الشديد الصلب انظر ((اسان العرب ٢١: ٣٤٢)) .

<sup>(</sup>٥): السابق: ١٥٤.

<sup>(°): ((</sup>مقاييس اللغة )) ٢: ٣٤٣.

وأخيرا يشير الباحث إلى سبعة ألفاظ مندثرة تتراوح بين الغرابة والندرة ، هي مجموع ما تساقط من مفردات معجمية في الجزء الثاني من ((المجموعة الشعرية الكاملة) لحسين عرب ، وفي ذلك تأكيد على انحصار هذا الأثر المباشر في أضيق الحدود عند هذا الشاعر وأمثاله من طبقته:

الفظة ((نهابير) بمعنى المهالك والأمور الشديدة الصعبة .. في قوله من قصيدة (٢) (جموح النفس):

وكم قرحتنا ، والليالي طويلة نهابير ، تدمى في الحشايا قروحها

(1) (2) - لفظة ((الشماريخ)) بمعنى رؤوس الجبال في قوله من قصيدة (الماضي والحاضر):

#### تعنو الشماريخ للجُلتَى ، إذا نزلت بها ويندك ، ما استعلى من الجبل

لفظتا ((الصُوَى)) وهي الأعلام من الحجارة الصلبة . و ((جرانه)) الجران باطن العنق وقيل: مقدّم العنق من مذبح البعير إلى منحره ، فإذا برك البعير ومد عنقه على الأرض قيل: ألقى جرانه بالأرض . وفي حديث عائشة رضي الله عنها : حتى ضرب الحق بجرانه ، أرادت أن الحق استقام وقر في قراره ، كما أن البعير إذا برك واستراح مدّ جرانه على الأرض أي عنقه .

(٧) وقد تضمنها البيت التالي من قصيدة (القلب المحزون):

<sup>(</sup>١): انظر: ((لسان العرب) ٥: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢): (( المجموعة الكاملة)) ٢: ٦٠.

<sup>(</sup>٣): ((لسان العرب) ٣: ٣١.

<sup>(</sup>٤): «المجموعة الكاملة »: ٢: ٩٦.

<sup>(</sup>٥): انظر: ((مقاييس اللغة)) ٣١٧:٣.

<sup>(</sup>٦): انظر: ((لسان العرب)) ۱۳: ۸٦. ((): ((المجموعة الكاملة)) ٢: ١٥٩.

### قف حيث أنت ، فقد بعدت عن الصونى من السراب ، وأنت بين جرانه

أي أنه ابتعد عن الأعلام التي يمكن الاهتداء بها ، واستقر في قرار متشابه من السراب الممتد .

(۱) - لفظة ((سجاف)) بمعنى إسبال شيء ساتر . في قوله من قصيدة (أفواف): ولربً وجنب يستبيك رواؤه جعل الرواء - لما يجن - سجافا

(٢) ـ لفظتا ((جاحم )) وهو المكان الشديد الحر ، من شدة التوقد . و ((مسبطر )) وهو (٤) المسرع الممتد . وذلك في قوله من قصيدة ( القائد):

أجاحة مستبد المعاصف لا يُسردُ ؟ أم جحفل مسبطر المعدوه ، برق ورعدد ؟

وهكذا تستمر استعمالات أغلب الألفاظ المعجمية - عند هؤلاء الشعراء - في إطار أداء وظائفها الدلالية ، دون استشراف لما يمكن أن تقوم به من دلالات إيحائية تساعد - أحيانا - على منخ الألفاظ المعجمية عمقاً مضافاً وتجعلها منسجمة مع غيرها في النسيج الشعري .

<sup>(</sup>١): ((مقاييس اللغة)) ٣: ١٣٦.

<sup>(</sup>٢): ((المجموعة الكاملة )) ٢: ١٧٣.

<sup>(</sup>٣): أنظر ((لسان العرب)) ١٢: ٨٤.

<sup>(</sup>٤): السابق ٤: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٥): «المجموعة الكاملة» ٢: ٢٥٤.

#### ب ـ التراكيب:

لقد أخلص شعراء هذا الطور لتراثهم اللغوي الأصيل. فصنعوا لغتهم من لغته بعد قراءته وتذوقه ، والتمرس بمختلف أساليبه وتراكيبه. ووطنوا موهبتهم الشعرية على احترام نظام لغته العربية الفصحى في كل ما يتعلق بتركيبها النحوي والصرفي ، ولم يسمحوا لأنفسهم بالخروج عليها إلا في النادر الذي تسمح بمثله الضرورة الشعرية التي يحتمها الوزن غالباً.

وهذا لا يعني أنهم ينغلقون على مصاكاة وتقليد الإرث اللغوي القديم دون وصل الماضي بالحاضر. إذ يدرك المتأمل في نسيج لغتهم الشعريسة أن عمق ثقافتهم التراثية ساعدهم على تكوين خبرات ومهارات لغوية مكنتهم من تمثل اللغة ودمجها بإحكام في نسيج صياغتهم دون أن يفقدوا أصواتهم الخاصة ، أو يهبطوا عن مستوى اللغة في الفصاحة وأصالة الأسلوب. ويظهر مثل ذلك في طرائق استخدامهم لكثير من ظواهر التركيب اللغوي المألوفة في موروث الشعر من مثل: الاستفهام والتكرار وأسلوب الحوار ... وغيرها ، حيث أثبتوا مع تفاوتهم في استخدامها بين مكثر ومقل – قدرتهم على توظيفها بإتقان في نسيج صياغتهم الشعرية ؛ وشواهد ذلك في نتاجهم مما يضيق عنه الحصر ، ومنه ما تضمنه قول حسين عرب من قصيدة «الشعر الحر»:

قال لي صاحبي: أفي الشعر شعر قلت: كلا، وإنما الشعر فن قال: في وزنه يقولون: قيد

غيرُ حُرِّ ، وفيه شعر حُرُ ؟ ذو بحور ، لهن مد وجزرُ مستبد ، وفي قوافيه حَجْرُ

اشراه إن جماع ياحمل نسبرا الوقيعب اللصار إن خان صناءِ حيث جاءت كلمة ((صاد)) مكسورة لتوافق القافية ، ومثل ذلك تسمح به الضرورة الشعرية . والصحيح فيها ((صادياً)) خبر كان منصوب .

<sup>(</sup>۱): من ذلك على سبيل الاستشهاد قول محمد السنوسي من قصيدة (هموم الحياة): ((الأعمال الكاملة ٢٥٦.)) الكاملة ٢٥٦.)) أتراه إن جاع يأكل تبرا أو يعب النضار إن كان صاد

<sup>(</sup>٢): ((المجموعة الكاملة)) ٢: ٢٧٠.

قلتُ : في وزنه جمالٌ وإيقاعٌ وأسررٌ ، وفي قوافيه سحرُ

حيث تبدو خبرة الشاعر ومهاراته اللغوية من خلال سهولة توظيفه لأسلوب الحوار - الإنشائي - المبني على جمل الاستفهام وجوابها وما اشتملت عليه من بنية إيقاعية صادرة عن صياغة التكرار المكثف.

وهذا الأخير - التكرار المكثف - ساعد على إحداث توازن صوتي مسموع في (١) تركيب النفي الذي عول عليه محمد السنوسي في قوله من قصيدة ((الشعر الحر)):

لا العود عودي و لا الأوتار أوتاري
و لا أغاريدكم من شدو أطياري
من أين جنتم بهذا الطير و يحكمو
لا الريش ريشي و لا المنقار منقاري

كما ساعد على الامتداد بالفكرة في تركيب الاستفهام الإنكاري الذي استخدمه (٢) المدعبد الغفور عطار في قوله من قصيدة ((حمار فوق الرؤوس)):

يا صاح ما الصبر إن الصبر معجزة فكيف تنصحني بالصبر واعجبا كيف التصبر والمأفون منتفخ كيف التصبر والرعديد في شبع كيف التصبر والمملوك في حلل كيف التصبر والظليم يحمده

والصبر تعزية الواني ومن هانا أن تطري العجزيا من كنت بركانا ريا ويغدو العظيم الندب صديانا والقرم يطوي الليالي السود غرثانا يختال فيها ويمشي الحر عريانا من كان بالأمس للظئلام طعانا

وإذا كان ما تقدم - من شواهد في هذا المبحث وفصول سبقت - يشي بحرصهم على متانة التراكيب اللغوية وأصالتها ، ومقدرتهم على توظيفها في نسيج لغتهم الشعرية ،

<sup>(</sup>١): ((الأعمال الكاملة)): ٦٤٧.

<sup>(</sup>۲): دُيُوان (( الهوى والْشباب)) : ٢٦ .

حتى بدا الحرص على الديباجة وسلامة العبارة وأصالة التركيب ملمحا بارزا في لغتهم الشعرية ، فإن المتأمل في شعرهم يستوقفه ميل جزء من النتاج الشعري إلى التخفف من التراكيب الجزلة ذات الألفاظ الفخمة ، ومن ثم الاقتراب من بساطة التركيب وسهولة العبارة ، على نحو يذكر بالأساليب والتراكيب اللغوية السهلة التي عمد إليها المحدثون - منذ القرن الهجري الثاني - من أمثال بشار بن برد وأبي العتاهية .. وعلى نحو يذكر أيضا بما تردد في أسلوب (البهاء زهير) من بساطة تراكيبه واقتراب لغته من لغة الحياة اليومية في عصره .

ومن الأمثلة التي يلحظ فيها ميل الشاعر إلى اختيار الصياغة البسيطة والألفاظ السهلة التي تقرب النص من الأساليب النثرية قول عبد الوهاب الأشي من قصيدة (1)
(رلم أدر ماذا حل بي )):

مضت شهور أربعة أمسيت فيها إمعة مشرد الفكر كمن يبحث شيئا ضيعه بلى أضعت مأملي وكل أفراحي معه أضاع عقلي مضيعه

(٢) وقول عبد القدوس الأنصاري من قصيدة (( الأديب والحرب )):

أجل أجل أين القلم أحيي به هذي الرمسم أجل أجل هات القلم لأملأ الدنيا كلم حول النضال والحروب والحماس المحتدم

(٦) وقول محمد بن علي السنوسي في قصيدة (( فرحة العيد ) :

<sup>(</sup>١): ديوان ((شوق وشوق)) : ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢): ديوان (( الأنصاريات )) : ٣٦ .

<sup>(</sup>٣): (( الأعمال الكاملة )): (٣)

عيد الهذا والتهائي في أرضنا العربية في أرضنا العربية والكون غنى وأزهر بالنهضة الخالاية وكل ثغر عبارة بحمد رب البرية

أهلابعيد الأماني السكل قصاص وداني الشعب هلل وكبر والعيد في كل مظهر في كل مظهر في كل قلب بشارة ولاء

كما تلمح سهولة العبارة والتراكيب إلى جانب جودة السبك وحسن اختيار المفردة (١) في قول حسين عرب من قصيدة ((سرب نعمان)):

وسرب مر بعد العصر من نعمان بنسسرب و نعمان بنسسرب و قست وسيارات و قست بباب الخيف ترتقب فأقلقني ومنزقني غيزال فيه منتقب غيزال فيه منتقب تلفت حين شاهدني وأسرع باسما يسثب أ

ومن المرات القليلة التي عمد فيها عبد الله بن خميس إلى التخفف من التراكيب القوية (٢) المتينة قوله من قصيدة ((من أرسلك)):

بفتنة العالم من أرسلك لم يُعطها إنسانة غير لك ليست سوى حورية أو ملك مورد أنيق الفلك

هل لي يا (إلهام) أن أسالك أبدعك الله على صحورة قد كتب الحسن بها طرة: بدرية الوجه ولكنته

<sup>(1): ((</sup>المجموعة الكاملة)) ٢: ١٩١- ٩٢.

<sup>(</sup>٢) : دُيُوانُ (( على ربى الْيمامة )) : ٤٣٣ .

(١) كما يحقق حسين سرحان قدرا من ذلك في مثل قوله من قصيدة (( هموم )):

> يا طِيبَهَا تطردُ عني الكرى رُوحي وقُومي ، فاقذفي بي إلى ورافقيني في منسامي وفي

وتستدر الدمع حتى يسيل متيهة تضبخ فيها الوعول صحوي وفي حُلمي وعند الرحيل

(۲) وقوله من قصيدة (( الموظف الجديد )) :

زم) كالخلام مسخرا وشريت أغبن مشترى م وأنت تسعى القهقرى أصبحت في (قسلم اللسوا قديعت أربسح بيسعسة يسسعى الزمان إلى الأمسا

ويعيد ضياء الدين رجب إلى الأذهان بعض ما تردد في أسلوب (البهاء زهير) من خفة في اللفظ وبساطة في التركيب وعذوبة في الوزن إلى جانب استخدام لغة الحياة اليومية في قوله من قصيدة «صورة»:

يا أجمسل الغيد حسلة كالسفيء حسرتك ظباسه كالسفيء حسرتك ظباسة قد حسام يبطفئ غسلسه من الشقفا ؟ قال : ((يالسه)) ما شفنت : في السحي مشله الله أن يقول في نهايتها :

وأحسن البيض لمسة في الأثل نجم ونجمه من الشعاع بلثمه في بُحمة ونات نعمه في بُحمة والت نعمه كظ بية عند قصمه

أتى مسن الأمسر حسلته والمسئسلُ يَخطب مثله فصيحت (ذالحسين): أحسلى

عمًى تبلقى وعَمتًه ونورت مسنه بسسمه قالت من الغسد شمسه

<sup>(</sup>۱): ديوان «لجنحة بلاريش»: ٨٤.

<sup>(</sup>٢): السابق: ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) : ديوان ((ضياء الدين رجب)) : ٢٩٧ .

#### استمداد بعض التراكيب التراثية الجاهزة:

وفي سياق التأثر المباشر بالمعجم الشعري الموروث يلحظ المتأمل في نسيج لغة شعراء هذا الطور استخدام بعض التعابير التراثية المألوفة التي تنتمي إلى مختلف المعصور. ويأتي ترديد بعض الصيغ والتراكيب اللغوية الجاهزة على ألسنة الشعراء - هنا - ليدل على تغلغل بنية التركيب اللغوي الموروث في نسيج معجمهم الشعري، وصعوبة التخلص من سلطته.

يبدو ذلك من خلال بعض الصيغ التراثية التي حفل بها معجمهم اللغوي وحافظت على موضعها التقليدي الموروث في أوائل الأبيات مثل: يا ويح - ليت شعري - لعالك - لهف نفسي - يا رعا الله - يا سقا الله - رعيا - أها - هيهات - يا ويل نفسي - يا لنفسي - ويك - حنانيك - بأبي وأمي .. إلى غير ذلك من اللوازم اللغوية التي سنها الأسلاف في مستهل البيت الشعري .

ويتضح ذلك في قول عبد الوهاب آشي في مواضع متفرقة:

- فواها علينا ما أضل نفوسنا الالعا للفقر إذ فيه ذلية الالعا للفقر إذ فيه ذلية وعى الله في بطن الجزيرة أعظما سقى الله أرماسا حوتها وأطبقت و أه خليلي لو أن الدهر أنصفني ويح قلبي الشجي يطعمه الوعد ويح قلبي الشجي يطعمه الوعد الا أيها العذال كفوا فقد كفى

فيا ويل نفسي من جواها وماجنت

تساق إلى الجدوى وتأبى سوى الفقر وقد كان مرغوبا إذا الصول للحر (۱) لها ما يحير العقل من شامخ الفخر ثراها عليها وابل العطف والقطر (٢) ما كنت أخذل والأبطال تقتتل (٣) من الغيد في الوصال حفيا (٤) وما عذلكم إلا مزيدا تصابيا

عيوني إذا كانت ترود المغانيا (٥)

 <sup>(</sup>۱): ديوان ((شوق وشوق)): ۸<sup>۵</sup>.

<sup>(</sup>٢): السابق: ٥٧.

<sup>(</sup>٣): السابق: ٤٧.

<sup>(</sup>٤): السابق: ١٤٧.

<sup>(</sup>٥): السابق: ٤١،٤٠.

وفي مواضع مختلفة من شعر ضياء الدين رجب ومنها:

- رَغيا لأيام الخيام وعهدها الحاء رعرع حُسنها والباءُ (١)

- ياليت سكرة زعفِهم ومجونِهم إنسانية يُغرِي بها الندماء (٢)

- ألا يار عاك الله سوقا كأنما يُنازع صهباء الدُّنان عنادَها (٣)

- يا سَقَا الله في رحاب القداسا ت طيوفا من الهوى المستكن

يارعى الله في الدموع الكريما تمصابيح من جمال وفن (٤)

ومن صور ذلك في شعر أحمد عبد الغفور عطار قوله:

- <u>ليت شعري</u> إلى مـــتى يلعب الـنــاس بـالـشــرر ً

ليت شعري إلى متى نجزع الصاب والكدر (٥)

- وليت تصني وذكرها حُرق لعالهذي المنى نخب لها (١)

- ياويح جسمي من روحي التي حملت من المصائب أعساء السرسالات (Y)

ومن الصيغ الموروثة التي استعملها حسين سرحان في مستهل الأبيات قوله :

- ألا ليت شعر الشعر مابال حلبه

ـ يارب عادلة وعادل

بكرا يلوماني ويحتدما

قالا: لعالك جَدَّه

- وَيَسْكَ تَثْيِمتَ بِالرَشْوُفِ الرَّصُوفِ

- لتعمر أبي، ماأصلحوا شأن أرضهم

سرابا ؟ وقِدْما يَحْلب الماء والدّما (٨)
في حب خرساء الخلخط
ن في جسور وبساطل 
ذا الدهرُ فيك وأنت هسازل (٩)
وتولتك بالوصال العنيف (١٠)
فكيف لو احتلوا الكواكب خردًا (١١)

<sup>(</sup>۱-۲): ديوانه: ۳۲۸.

<sup>(</sup>٣): السابق: ٣٣٠

<sup>(</sup>٤): السابق: ٣٠١.

<sup>(</sup>a) : ((الهوى والشباب)) : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٦): السابق: ١٤٣.

<sup>(</sup>Y): السابق: ٤٩.

<sup>(</sup>۸): ((أجنحة بلاريش)) : ۳۸.

<sup>(</sup>٩): السابق: ١٨٤.

<sup>(</sup>۱۰): السابق: ۹۸. (۱۱): السابق: ۱۲۱.

كما تأتى مفتاحا للبيت في مثل قول إبراهيم أمين فودة:

| ها لماض كأيام الربيع قضى فيما مضى ، وتوارى حظِّي الترفُ (١) | رفُ (۱) | ، وتوارى حظــّـي الة | فیما مضىي ، | اها لماض كأيام الربيع قضى |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|---------------------------|
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|---------------------------|

ويوافق حسين عرب سابقيه في نمطية التعبير بهذه الصيغ المحفورة في الذاكرة اللغوية عندما يقول:

ومع أن السمة الغالبة على شعراء هذا الطور هي السعي إلى التخلص من أسر القوالب اللغوية القديمة ، إلا أن الباحث يلحظ – أحيانا – اتكاء معجمهم الشعري على بعض التراكيب الجاهزة ، التي أنجزها الأسلاف ، فيعمدون إلى استعارتها بقوالبها ، قاصدين إياها لذاتها ، ويرددونها وفق دلالتها الثابتة دون استشراف لما قد يتحقق في توظيفها من ظلال وايحاءات . واستعمالهم لبعض التراكيب الشائعة في الشعر العربي القديم على هذا النحو يدل على أنهم يستغرقون أحيانا في تقليد شيء من صوت الماضي . وهو ما يلمح في استعمالهم لبعض التراكيب التقليدية الدالة على التجريد ومخاطبة الآخر بصيغة المفرد أو المثنى أو الجمع كما في قول حسين سرحان :

<sup>(</sup>١): ((مطلع الفجر )): ٧٤.

<sup>(</sup>٢): السابق: ١٨٤.

<sup>(</sup>٣): السابق: ١٣٩.

<sup>(</sup>٤): ((المجموعة الكاملة)) ٢ : ١٠ .

<sup>(°):</sup> السابق ٢: ١٦٩. (٦): السابق ٢: ١٧٢.

سادر في الهوى فلا تلحيانه (١)

- يا خَليليَّ خلياةُ لشانيه

فإن صاحبها أودى به السفر (٢)

- قولا لذات اللمي : هل جاءَها خبر "

فلأتُجلب على و لاتُهنّى (٣)

- ألا اربع ، است منك واست منيي

ويكثف عبد الله بن خميس في استعماله لصيغة التجريد وفق دلالتها الأصيلة بمثل قوله:

- ثم ارويا خبر أنلذ سماعه وتحدثا عن وقعه وأعيدا (٤)

- بالمغانى مجلوة عللني

وانشرالي سفر الخلود مجاجا

- سل العلم عن أحباره وفحوله

وقل: أين من كانوا حماة عرينه

وابسطالي من ذكرها واسقياني عبقا عاطر الرؤى والبيان (٥) وقف بي على أثاره وطلوله

وفرسان ناديه ومبلغ سوله (٦)

وعلى ذات المنوال يستمر أغلب شعراء هذا الطور في استخدام مثل هذه التراكيب والسياقات التراثية الجاهزة. ويكتفي الباحث بالإشارة إلى بعض منها من خلال المجدول التالي:

| د. محمد بن سعد بن حسین<br>(ر اصداء و انداء )) | حسين عرب<br>((المجموعةالكاملةج٢)) | محمد العقيلي<br>((المجموعةالكاملة)) | محمد السنوسي<br>((الأعمال الكاملة)) | عبد الوهاب أشي<br>(( شوق وشوق )) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| التركيب وموضعه                                | التركيب وموضعه                    | التركيب وموضعه                      | التركيب وموضعه                      | التركيب وموضعه                   |
| خلیلی کُفتا ، وانجدا (۱۶)                     | یا صاحبی (۱۳)<br>فقل للألی ( ۲٤۸) | عدَ عن<br>خل عنك (٥٧٦)              | يارفيقي (٦٥)                        | قفا واسألا (١١١)                 |
| قفا (۱۲۱)                                     | أقلوا (۲٤۸)                       | دع عنك (۱۸۷)                        | سلوا (۳٤٥)                          | فدع عنك هذا(٣٦)                  |
| فيا صاحبي (١٦٦)                               | دع ، خل ، اهجر (۱۸۱)              | خل عنك (١٨١)                        | يا خليلي (٥٥٠)                      | خليلي (٤٥)                       |
| لا تعذليني (١٤٧)                              | أيا جارة الوادي (٥٩)              | ألااربع (٤٥)                        | عدّ عن هذه<br>الطريق (٦١٨)          | قفا بالمغاني واسألاها<br>(۱۲۲)   |
| لما الله (۱۲۸)                                | أيا جارتا لا تعنليني<br>(١٠٥)     | فاربع (۱۸٤)                         | فدع عنك (٥٥٧)                       | لا تعنليني (٤٧)                  |

<sup>(</sup>١): (( أجنحة بلاريش )) : ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢): السابق: ٢٥.

<sup>(</sup>٣): السابق: ٧٨.

<sup>(ُ</sup>كُ): ((الديوان الثاني)) : ٧٧.

<sup>(</sup>٥): السابق: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٦): ((على ربى اليمامة)): ٢٥٧.

<sup>(</sup>۱-۲): انظر ديوان ((الهوى والشباب)): ٥٨ / ١٣٤.

<sup>(</sup>٣-٥): انظر ديوان ((ضياء الدين رجب)): ٣٦٠ / ٣٦٠.

<sup>(</sup>٦-٩): انظر ديوان ((على ربى اليمامة )) : ٣٠٢ / ٣٥٧ / ٤٠٠ .

<sup>(</sup>١٠٠٤): انظر ((المجموعة الكاملة)) ٢: ٢٠٢ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ / ٢٦٠ ٢٦٠ / ٢٠٠ .

<sup>( 10 ):</sup> انظر ((الأنصاريات)) : ٩٩ .

<sup>(</sup>١٦): انظر ((مطلع الفجر )): ٦٣ / ١٠٥ .

<sup>(</sup>١/١-١٠): ((المجموعة الشعرية الكاملة لأشعار العقيلي)): ١٠٦ / ١٥٢ / ١٦٢ / ٢٨٠ .

# الناتمة

#### الخاتمة

وبعد أن تناول البحث قضية أثر الموروث الشعري القديم في شعر المحافظين السعوديين بالدراسة والتحليل ، انتهى إلى تقديم صورة واضحة المعالم ، تكشف عن حقيقة شعراء تأصل فيهم الانتماء إلى جذور الشعر العربي الموروث ، وتفاوتوا بعد ذلك في طبيعة فهمهم له ، وحدود علاقتهم به ، كما اختلفوا في نسبة تأثره ، وكيفية تمثله ومعالجته وطرائق التعامل معه والتعبير عنه .

وتبين من خلال الدراسة أن موقف الشعر السعودي المحافظ من التراث الشعري يتمثل في نتاج طورين يختلفان في طرائق التأثر بالموروث الشعري الذي ينعكس مختلفاً في الشكل و المضمون لكل طور .

فالطور الأول: وأصحابه هم التراثيون الإحيانيون ، تشددوا في المحافظة على موروث الشعر العربي ، وكادت علاقتهم - التي لا تخرج في الغالب عن دائرة التأثر الصرف والاستمداد المباشر - أن تنحصر في عصور الشعر العربي الأولى ، فالتصقوا بها أكثر من غيرها ، وأداروا جل نتاجهم الشعري في فلكها ، وعادوا بالحاضر إلى الماضي وقنعوا بذلك ؛ وبدا أثر الاستمداد المباشر بوضوح في معالجتهم الشعرية سواء في الشكل أو المضمون .

فمن ناحية الشكل:

أثبتت هذه الدراسة أنهم تأثروا في جانب من شعرهم بهيكل القصيدة القديمة الذي يقوم على الأغراض المركبة ، فحافظو اعلى بناء القصيدة القديمة وترتيبها الموضوعي ، واتبعو إذلك بالاستمداد المباشر لمقاطع النصوص القديمة واحتذاء معانيها والتأثر المباشر بمذهب العرب وطريقتهم في تأدية تلك الموضوعات . بهدف اظهار المقدرة على النظم في مثل ذلك .

كما أكدت الدراسة على أنهم تمثلوا موسيقى الشعر العربي القديم وهم يختارون أوزان شعرهم وقوافيه ، فتمسكو ابوحدة الوزن والقافية وتساوي الشطرين ، وتقيدوا بأحكام العروض والقافية وحددوها وصفاتها . ولم يلتفتوا إلى مااستحدث في عصور متأخرة من ضروب وزنية وفنون الأداء المحدث . وإلى جانب ذلك كشفت الدراسة عن تأثرهم المباشر بشيوع بعض الأوزان التي مال إليها القدماء وشكلت أكبر نسبة في اشعارهم مثل بحر الطويل والبسيط ، مما يؤكد قلة تتويع استعمال البحور عند شعراء هذا الطور .

هذا بالإضافة إلى إثبات تقاربهم في معاودة استدعاء موسيقى القصائد القديمة والنسج على منوالها في الوزن والقافية ، سواء كان ذلك في إطار معارضاتهم الصريحة أو الوزنية .

وفيما يخص الإيقاع الداخلي كشفت الدراسة عن أن شعراء هذا الطور لم يغادروا طرائق المتقدمين في التصريع والتقفية وفي تقطيع الكلام وتجنيسه والمزاوجة فيه والمطابقة.. وغير ذلك من التشكيلات الإيقاعية المعهودة. وشكل ذلك ملمحا بارزا في شعرهم ، وكثيرا ما قصدوا إليه قصدا وتكلفوا الإتيان به .

#### أما من ناحية المضمون:

فقد أشبتت الدراسة أنهم وافقوا القدماء في موضوعات شعرهم ، والتزموا بها فلم يخرجوا عن الأغراض التقليدية الموروشة، بـل إن بعضهم التزم ببعض الأغراض الكبرى التي قام عليها الشعر العربي القديم كالمديح والرثاء دون سواها ، في حين

شكل هذان الغرضان نسبة كبيرة عند باقي الشعراء. ولم يقف الأمر بهم عند هذا الحد من الارتباط المباشر بموروث الشعر القديم بل تجاوزه إلى أبعد من ذلك حين رددوا معاني الموضوعات وأفكار ها العامة إلى جانب المعاني الجزئية الخاصة التي رددها الشاعر العربي القديم، مما يؤكد أن مفهومهم للشعر متوقف عند حدود النسج على منوال الأقدمين في تأليف الأغراض ومتابعة خطاهم في تناول المعاني والأفكار التي انطوت عليها.

وفي جانب الصورة كشفت هذه الدراسة عن تأثرهم المباشر بمفهوم الصورة الشعرية الموروثة من القدماء ، وعزوفهم بأكثرها عن التخلص من إسار الإطار التقليدي المتوارث عن الأجداد ، وأكدت على توقف معظم صورهم عند استمداد الصور الناجزة المستقرة بمحفوظ الذاكرة ومتابعة النسج على منوالها ، دون مخالفتها أو محاولة تطويرها .

ومجموع ما تقدم يشير بوضوح إلى أن شعراء هذا الطور من المحافظين السعوديين انجذبوا إلى كل شئ في الموروث الشعري القديم ولم يتمكنوامن رؤية غيره بعدان نظروا إليه من الداخل، وأدى ذلك إلى نوبانهم فيه وعودة الحاضر إلى الماضي ليعيش في أجوائه ويعبر عن رؤيته وتصوراته.

أما الطور الثاني: وأصحابه هم (المحافظون المعتدلون) ؛ فقد ثبت من دراسة نتاجهم الشعري أنهم يمثلون مرحلة أخرى من التعامل مع موروث الشعر العربي القديم واستثماره. وتبين أن أغلب شعراء هذه المرحلة امتازوا بموهبة شعرية قوية إلى جانب سعة اطلاعهم على الموروث الشعري بمختلف عصوره وحسن الانتقاء من جيده ، كما ظهر بوضوح حرصهم على الانعتاق من سيطرة الموروث والخضوع له ، وابتعادهم عن الإطار التقليدي الخالص الذي اقتصرت فيه المهمة الشعرية عند من سبقهم من شعراء الطور الأول على مجرد المتابعة والمحاكاة واستعادة ماضي الشعر وحسب دون تجاوز ذلك إلى ما يمكن به الاستدلال على موقع الشعر من عصره . وبدا من خلال نتاجهم الشعري محاولاتهم الجادة في وصل الماضي بالحاضر وحرصهم على التوازي مع الموروث .

وخلصت دراسة نتاجهم إلى الكشف عن بعض الظواهر التي صاحبت استخدامهم المموروث ، وتأكد من خلالها وبوضوح اختلافهم عن سابقيهم - شعراء الطور الأول - في طرائق التأثر بالموروث ومن ثم الإفادة منه . وفيما يلي بعض أبرز النتائج التي أسفرت عنها دراسة معالجتهم للشكل والمضمون :

1- الشكل: أوضحت الدراسة ابتعاد نتاجهم عن التأثر ببناء القصيدة القديمة الذي يقوم على تعدد الموضوعات وترتيبها الهرمي. كما أثبتت تخففهم من تعدد الموضوعات داخل بعض الأغراض التقليدية كالمديح، وميل أغلب نتاجهم إلى تحقيق الوحدة الموضوعية.

وفي جانب التأثر بموسيقى الشعر القديمة أكدت الدراسة محافظتهم على الموسيقى الشعرية التي ورثوا أوزانها وقوافيها عن أسلافهم من الشعراء العرب، والتزامهم بها ودفاعهم عنها ضد كل من حاول الخروج عليها بدعوى قصورها عن مواكبة التجديد.

و إلى جانب ذلك رصد البحث تأثرهم بمختلف ظواهر التجديد الموسيقي التي عُرفت في الشعر العربي القديم ، وأثبت قدرتهم على تمثل ومجاراة تجديد القدامي في استخدام البحور

المجزوءة والمشطورة والقوافي المنوعة ، وبقدر ما يحمل هذا من إشارة تدل على موافقتهم لتجديد وتطوير الأسلاف فإنه يدل كذلك على أن التجديد في الموسيقى لا يمكن أن يتم إلا في نطاق المعهود في إرث الأسلاف.

#### أما من ناحية المضمون:

فقد دلت دراسة الموضوعات التي تناولها شعراء هذا الطور على عمق وتنوع المشارب التراثية الأصيلة التي نهلوا منها ، وأنهم لم يفعلوا كسابقيهم – شعراء الطور الأول – الذين قصروا نتاجهم على تأثر بعض الموضوعات التقليدية ولم يخرجواعليها، بل تجاوزوا ذلك وتوسعوا في اقتفاء أشار كثير من الموضوعات الشعرية التي حفل بها موروثهم المتميز بالثراء ، وإلى جانب محافظتهم على الركائز الأساسية التي تميزت بها اغراض الشعر التقليدية ظهر بوضوح اهتمامهم بتطوير المضامين بما يجعلها متواكبة مع عصرهم منطلقين إلى ذلك من تكوين ثقافي متشبع بأصالة التراث .

وإلى جانب ذلك رصدت الدراسة أثر الموروث في الموضوعات الجديدة التي فرضتها عليهم متطلبات العصر ؛ كالوطنية ، والسياسية ، والاجتماعية ، والوصف .. وتبين من خلال معالجتهم لهذه الموضوعات أنهم وصلوا الماضي بالحاضر وأخذوا في تجاوز مرحلة استمر ارية وضع الماضي قبل الحاضر ، وأنهم يتفاعلون مع التراث من خلال توظيفه في الموضوعات المستحدثة ، واتخذت علاقتهم بالموروث بعدا جديدا وإن لم تتخل في كثير من الأحيان عن سمة المباشرة .

ومع أن كثيرا من شعراء هذا الطور حاولوا إظهار قدرتهم على الربطبين الماضي والحاضر من خلال استخدامات متفاوتة تراوحت بين استلهام بعض المضامين التراثية واستثمارها في الموضوعات المستحدثة إلا أنهم التزموا فيها بالأداء التقليدي ، واستمرت ثقافتهم التراثية تلقي بظلالها على معالجتهم الشعرية لتلك الموضوعات وسواها .

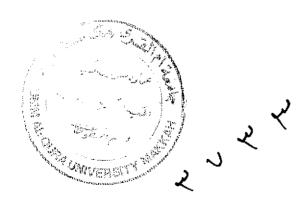

### قائمة المحادر والمراجع

- ا\_ الأبشيهي، شهاب الدين أحمد بن محمد : ((المستطرف في كل فن مستظرف))، تحقيق د. عبد الله الطباع ، دار القلم ، بيروت  $1 \times 1 \times 1$  هـ .
- ٢ ابن الأثـير ، ضياء الدين نصر الله بن محمد : ((المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)) ،
   قدم له وشرحه وعلق عليه د. أحمد الحوفي ، د. بدوي طبانة ، منشورات دار الرفاعي ، ط۲ ، الرياض ١٤٠٣ه.
- $_{-}$  إسماعيل ، د. عز الدين  $_{-}$  الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية  $_{-}$  ، دار الثقافة ، بيروت  $_{-}$  ( الأدب وفنونه  $_{-}$  ، دار الفكر ، ط $_{-}$  .
  - ٤ الأصبهائي ، أبي الفرج: ((الأغاني)) ، طبعة دار الفكر ، بيروت .
- ٥\_ الآمــدي ، أبو القاسم الحسن بن بشر: ((الموازنة بين الطائيين)) ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، القاهرة .
- آمسيسن ، د. بكري شيخ: ((الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية)) ، دار صادر ، بيروت ، ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م .
   : ((مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني)) ، دار الأفاق الجديدة ، بيروت ١٣٩٩هـ .
- ٧\_ الأسباري ، أبي البركات عبد الرحمن بن محمد : (( اللمعة في صنعة الشعر)) ،
   تحقيق د صلاح الدين الهادي ، ط١ ، نادي المدينة المنورة الأدبي ٤١٤١هـ.
- $\Lambda$  . السيس ، د. إبر اهيم : ((موسيقى الشعر )) ، دار القلم للطباعة والنشر ، ط٤، بيروت ، لينان .
- 9\_ بـــدوي ، د. صالح جمال : ((في خصوصية وحدة الأدب العربي/العوامل والمظاهر )) ، مكتبة نهضة الشرق ، جامعة القاهرة .
- ١- بركست ، محمود محمد : ((شعر ابن عثيمين / در اسة في الشكل و المضمون )) ، شركة كاظمة للنشر ، ط١ ، الكويت ١٤٠٥ه.
- 11\_ البصير، د. كامل حسن: ((بناء الصورة الفنية في البيان العربي)) ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- 11\_ البغدادي ، عبد القادربن عمر: «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب»، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، ط١ ، القاهرة ٤٠٦ه.

- 17 بك القديم في ضوء النقد العربي القديم في ضوء النقد العربي القديم في ضوء النقد العربي القديث ، دار الأندلس ، ط۲ ، بيروت ، لبنان ١٩٨٢م .
  - ٤١ ـ التطاوي ، عبد الله : «قصيدة المديح بين البحتري وابن المعتز » ، جامعة القاهرة .
- 10\_ أبو تمام ، حبيب بن أوس: الوحشيات «الحماسة الصغرى» ، علق عليه وحققه عبد العزيز الراجكوني ، وزاد في حواشيه مصمود شاكر ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٦٠م.
- 17\_ الجرجاتي ، عبد القاهر: «أسرار البلاغة» ، تحقيق ه. ريتر ، دار المسيرة ، ط٣ ، بيروت ١٤٠٣ه.
- 1 V \_ الجرجاني ، علي بن عبد العزيز : (( الوساطة بين المتنبي وخصومه)) ، تحقيق وشرح محمدأبو الفضل إبر اهيم و علي محمد البجاوي ، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة.
  - ١٨ ـ ابن جعفر ، قدامة : (( نقد الشعر )) ، تحقيق كمال مصطفى ، ط٣ .
- 19\_ الجمحي، محمد بن سلام: «طبقات فحول الشعراء»، تحقيق محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة.
- · ٢ \_ الجندي ، علي بن السيد : «الشعراء وإنشاد الشعر » ، دار المعارف بمصر ١٩٦٩م .
- ٢١ ـ الجوهري ، إسماعيل بن حماد: ((الصحاح / تاج اللغة وصحاح العربية))، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، ط٢ ٢٠٢ه .
- ٢٢\_ جيده ، د. عبد الحميد : (( الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر)) ، ط١،
- ٢٣ الجيلاني ، محمد المرزوقي: «يا ليل الصب ومعارضاتها» ، الدار العربية للكتاب ، تونس ١٩٧٦م .
- ٢٤ الحامد ، د. عبد الله الحامد : ((الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية خلال نصف قرن) ، دار الكتاب السعودي ، ط۲ ، الرياض ١٤١٣ه. : ((نقد على نقد)) ، إصدار نادي القصيم الأدبي ببريدة ، ط١ ٤٠٨ هـ : ((الشعرفي ظلال دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب)) ، دار الكتاب السعودي ، ط١، ٢٠٦١هـ.
  - : «في الشعر المعاصر في المملكة العربية السعودية » ، ط١ ، ٢٠١ه.
- ٢٥\_ الحاوي ، إيليا: (( فن الوصف وتطوره في الشعر العربي )) ، دار الكتاب اللبناني ، ط٣ ، بيروت ١٩٨٠م .

- ٢٦ حجاب ، د. محمد نبيه : «روائع الأدب في عصور العربية الزاهرة » ، دار المعارف بمصر ، ط٢ ١٩٧٣م .
- ٢٧ حسين ، د. طه: «حديث الأربعاء» ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثالثة عشرة .
- ۲۸ بن حسین ، د.محمد بن سعد : ((الشاعر الکبیر محمد بن عبد الله بن عثیمین/شعره ونثره)) ط۱ ۱ ۱ ۱ ۱ هـ .
- $(max_0)^2 + 1$  الحقيل ، عبد الكريم بن حمد :  $(max_0)^2 + 1$  العصر الحديث في جزيرة العرب ، ط۲،
- · ٣- الحسلو، د.عبد الفتاح محمد: «شعراء هجر» ، دار العلوم ، الرياض ، ١٠٠ المحلوم ، الرياض ، ١٩٨١م .
- ٣١ الحموي ، تقي الدين أبي بكر علي (ابن حجة ): ((خزانة الأدب وغاية الأرب)) ، شرح عصام شيخو ، دار ومكتبة الهلال ، ط٢ ، بيروت ١٩٩١م .
- $^{"}$  ابن خلدون ، عبد الرحمن :  $^{"}$  مقدمة ابن خلدون  $^{"}$  ، دار إحياء التراث العربي ، ط $^{"}$  ، ط $^{"}$  بيروت .
- ٣٣ أبو داهش ، د. عبد الله بن محمد : ((المفقود من شعر علي بن محمد السنوسي)) ، نادي جازان الأدبى ، ط ١ ٤٠٨ ه.
  - ٣٤ الرافعي ، مصطفى صادق : ((تاريخ آداب العرب) ، المطبعة التجارية ، القاهرة .
- $^{\circ}$  ريحان ، موسى مرزوق :  $_{(()}$  شعر ابن عبد ربه  $_{()}$  ، جمع وتحقيق ودراسة ، القاهرة ،  $^{\circ}$  1971م .
- ٣٦- زايسد ، د. علي عشري: «الرحلة الثامنة للسندباد/ دراسة فنية عن شخصية السندباد في شعرنا المعاصر» ، ط١ ، القاهرة ١٤٠٤ه. : «قراءات في شعرنا المعاصر» ، ط١ ، العروبة . الكويت ، ١٩٨٢م . : «استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر» ، دار الفكر ، القاهرة .
- $^{8}$  النورني ، أبي عبد الله الحسين بن أحمد :  $^{8}$  (شرح المعلقات العشر )) ، المكتبة الشعبية ، بيروت  $^{8}$  1979 م .

- ٣٩ ـ السعافين ، د. إبر اهيم: «مدرسة الإحياء والتراث» ، دار الأندلس ، ط ١ ١٤٠١هـ .
- ٤- السمكري ، أبوسعد الحسن بن الحسين : «شرح أشعار الهذايين » رواية أبي الحسن علي بن عيسى النحوي ، تحقيق عبد الستار أحمد فرج ، راجعه محمود شاكر ، مكتبة دار المعرفة ، القاهرة : ١٩٦٥م .
- ا ٤ ابن ســلم ، أبي عبيد القاسم: (( كتاب الأمثال )) تحقيق د.عبد المجيد قطامش ، ط١، المثال عبد المجيد قطامش ، ط١،
- 27- السماعيل ، د. عبدالرحمن اسماعيل : «المعارضات الشعرية / دراسة تاريخية ونقدية ») النادي الأدبي الثقافي ، الطبعة الأولى ، جدة ، 01 1 هـ 1998م .
- ٤٤ ابن سناء الملك ، هبة الله بن جعفر : «دار الطراز في عمل الموشحات» تحقيق جودت الركابي ، دمشق ١٩٤٩م .
- ٥٤ السنوسي، محمد بن علي: «مع الشعراء/ در اسات وخواطر أدبية» نادي جازان الأدبي ، ط١ ١٣٩٧ه.
- (( الجامع الصحیح و هو سنن الترمذي ( الجامع الصحیح و هو سنن الترمذي ( تحقیق و شرح أحمد محمد شاکر ، دار الکتب العلمیة ، ط ۱ ، بیروت ، لبنان ( ۱ ۹ ۸ ۸ ه ( ( ۸ ۱ ۸ ه ( ۸ ۸ ۸ ه ( ۸ و ( ۸ ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ه ( ۸ ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸ ه ( ۸
- ٤٧ السسيسد ، د. إبر اهيم محمد : (( التصريع المستأنف داخل القصيدة العربية )) ط١، القاهرة .
- ٤٨ ابن الشجري ، «مختارات شعراء العرب » تحقيق د. نعمان محمد أمين طه ، ط١ ، القاهرة ١٣٩٩ه.
- 93 ـ شيد خو ، لويس: «شعراء النصرانية في الجاهلية» ، مكتبة الأداب ومطبعتها بالجماميز، القاهرة.
- ٥- الصبيان ، محمد سرور: ((المعرض)) جمع وترتيب محمد سرور الصبان ، المطبعة العربية ، شارع المزين بالموسكي ، مصر . : ((أدب الحجاز )) ، جمع محمد سرور الصبان ، ط٢ ١٣٧٨ه.

- ٥١ الصفدي ، صلاح الدين خليل بن أيبك : «توشيع التوشيح» ، تحقيق البير حبيب مطلق ، دار الثقافة ، ط١ ١٩٦٦م .
- ٥٢ الصحولي ، أبي بكر محمد بن يحيى : ((أخبار أبي تمام)) ، تحقيق د. خليل عساكر، د. عبده عزام، د. نظير الإسلام الهندي ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٣٧م .
- : «أخبار الشعراء المسمى كتاب الأوراق» عني بجمعه ونشره: هيوران دن، مطبعة الصاوي، ط١، القاهرة.
- ٥٣ الصحبيب، د. أحمد محمد: ((على مرافئ التراث))، دار العلوم للطباعة والنشر، ط١، الرياض ١٤٠١ه.
- المفصل بن محمد بن يعلى : «المفصليات» ، تحقيق وشرح أحمد ( المفصليات ) ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ، عبد السلام هارون ، دار المعارف ، ط( ، مصر
- $00_-$  ضينية ، د. شوقي : ((c) c) در السات في الشعر العربي المعاصر)) ، دار المعارف ، ط(c) ، مصر . : ((c) c) العصر العباسي الأول) ، دار المعارف ، ط(c) ، مصر .
- ٥٦ الطاهر ، د. علي جواد: « الشعر ومتغيرات المرحلة » ، دار الشئون الثقافية العامة بغداد ١٩٨٦م .
- 00 الظـــاهــري، أبو عبدالرحمن بن عقيل (( الشعرفي البلادالسعودية في الغابرو الحاضر )) ط00 الرياض 00 المرياض 00
- ٥٨ العباسي، عبد الرحيم بن عبد الرحمن: «معاهد التنصيص على شواهد التنصيص، عبد الرحيم بن عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت.
- ٥٩ عبد الدايم، د. صابر: ((موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور)) ، مكتبة الخانجي ، ط٣ ، القاهرة ١٤١٣هـ.
- ٦- عبد الجبار، عبد الله: «التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية»، معهد الدراسات العربية العالمية ، ١٩٥٩م .
- (7.5) الطبعة الأولى ، الرياض .
- (( الأصمعيات ) تحقيق وشرح أحمد ( الأصمعيات ) تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ( عبد السلام هارون ( دار المعارف ( الطبعة الخامسة ( مصر (
  - ٦٣ عبد النسور ، جبور: «المعجم الأدبي»، دار العلم للملايين ، ط١، بيروت ١٩٧٩م.

- (في الأدب العربي الحديث) الهيئة المصرية العامة للكتاب العربي الحديث) الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة .
  - ٥٠ عـ سـاف ، د. ساسين : ((الصورة الشعرية)) ، بيروت ١٩٨٥م .
- 77\_ العسكري ، أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل : (( الصناعتين ، الكتابة والشعر )) تحقيق د. مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية ، ط۱ ، بيروت ، الكاهـ ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- ( الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ( دار التنوير ، ط( ، بيروت ( ، المروت ( ، الم
  - ٦٨ العطوي ، د. مسعد: (( أحمد الغزاوي و آثاره الأدبية ) ط١ ، ١٤٠٦ه.
- 79\_ العقيد ، عباس محمود: «أشتات مجتمعات في اللغة والأدب» ، دار المعارف ، ط٥ ، مصر.
- : «عيد القلم ومقالات أخرى» تحرير حسن عبد الله الحساني ، منشور ات المكتبة العصرية ، بيروت .
- ٧٠ العسلسوي ، أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا: «عيار الشعر»، تحقيق د. عبد العزيز بن ناصر المانع ، مكتبة الخانجي بالقاهرة .
- ٧١\_ عليان ، د. أحمد محمد: «أبو العتاهية /حياته وأغراضه وشعره» ، دار الكتب العلمية ، ط١ ، بيروت ١٤١١ه.
- ٧٢ الغرناطي ، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي :(( تفسير البحر البحر المحيط)) ، دار الفكر للطباعة والنشر ، ط٢ ، ١٤٠٣هـ .
- ٧٣ ابن فسارس ، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا : ((معجم مقاييس اللغة)) ، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط٢ ، ٩ ١٣٨٩
- $^{\circ}$  الفراهيدي ، الخليل بن أحمد :  $^{\circ}$  كتاب العين  $^{\circ}$  لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق د. إبر اهيم السامر الي ، دار ومكتبة الهلال ، بيروت .
  - ٧٥\_ في المصرية ، الله المصرية ، القاهرة . ( مواقف تراثية ) ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة .
- ٧٦ الف وزان ، د. إبر اهيم بن فوزان : ((الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد)) مكتبة الخانجي ، ط١ ، القاهرة ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- ٧٧ ابن قتيبة ، أبو محمد عبد الله بن مسلم: «الشعر والشعراء» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ، مصر.

- ٧٩ القرطاجني ، حازم: «منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق وتقديم محمد الحبيب بن الخوجة ، ط٢ ، بيروت ١٩٨١م.
- ٠٨ ـ السقروييني ، الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد : ((سنن ابن ماجة )) مطبعة عيسى البابي الحلبي ، الطبعة الأولى ١٣١٣هـ .
- ٨١ ـ المقرويتي ، الخطيب: «الإيضاح في علوم البلاغة» تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب اللبناني ، ط٥ ، بيروت .
- ٨٢ \_ القصيبي ، د. غازي عبد الرحمن: ((سيرة شعرية)) ، ط٢، تهامة ، جدة ١٤٠٨ ه.
- ٨٣ ـ القيرواني ، أبي الحسن بن رشيق: ((العمدة في صناعة الشعر ونقده)) تحقيق وتعليق محمد محيى الدين عبد الحميد ، القاهرة ١٣٥٣هـ .
- $\Lambda = \frac{1}{2} \cdot 1$  مطبعة مصطفى البابي الحابي ، د. زكي : ((المدائح النبوية في الأدب العربي)) ، مطبعة مصطفى البابي الحابي ، القاهرة . : ((الموازنة بين الشعراء)) ، دار الجيل ، ط ، بيروت 1818 ه.
- $^{00}$  مكتبة المبسرد، أبو العبساس محمد بن يزيد:  $^{00}$  الكامل في اللغة والأدب  $^{00}$  ، مكتبة المعارف ، بيروت .
- $^{\circ}$  ٨٦ للمرزباتي ، أبو عبيد الله محمد بن عمر ان :  $^{\circ}$  الموشح  $^{\circ}$  تحقيق علي محمد البجاوي ، دار الفكر ، القاهرة .
- ٨٨ ـ المصري ، ابن أبي الإصبع: «تحرير التحبير»تحقيق د. حفني محمد شرف ، القاهرة ، ٨٨ ـ المصري ، ابن أبي الإصبع : «
  - ٨٩ \_ مصطفى ، محمود: «أهدى سبيل إلى علمى الخليل» ، ط١٩ ، القاهرة.
- ٩٠ ابن المعتر ، عبد الله: ((طبقات الشعراء)) تحقيق عبد الستار أحمد فرج ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثالثة .
- 91 المقري ، أحمد بن محمد : ((نفح الطيب)) ، تحقيق إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٦٨ م .
- 97 \_ ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: ((لسان العرب)) ، دار صادر ، ط1 منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم:

- ٩٣ \_ ابن منعد ، أسامة : «البديع في نقد الشعر» ، تحقيق د. أحمد بدوي ، د. حامد عبد الحميد ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ١٣٨٠هـ .
- 9٤ ـ الميسداني، أبي الفضل أحمد بن محمد: ((مجمع الأمثال)) ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط٣ ، ١٣٩٣هـ .
- 90 \_ تشريع ، د. نسيب : ((المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر)) ، مطابع الأدبية في الشعر العربي المعاصر)) ، مطابع الأدبي ، دمشق ١٤٠٠هـ .
- 97 \_ ناصف، د. مصطفى: (( الصورة الأدبية )) ، دار الأندلس ، ط ، بيروت ، لبنان ١٩٨٣م .
  - ٩٧ \_ الناعوري ، د. عيسى : ((أدب المهجر)) ، دار المعارف بمصر ، ط٣ ، ٩٧٧ م .
- 9.4 4.2 المركز العربي للثقافة والعلوم ، والتراث العربي » ، المركز العربي للثقافة والعلوم ، بيروت .
- 99\_ الهاشمي، السيد أحمد: «ميزان الذهب في صناعة شعر العرب»، مؤسسة خليفة للطباعة.
- ٠٠١\_ هـدارة ، د. محمد مصطفى : ((مشكلة السرقات في النقد العربي)) ، ط٣، المهام .
- ١٠٢ ـ الهويمل ، د. فهد بن حسن : ((اتجاهات الشعر المعاصر في نجد)) ، نادي القصيم الأدبي ببريدة ، ط١ ، ٤٠٤ ه.
- 1.۳ هـ يكل ، د. أحمد : «الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة» ، دار المعارف ، ط٦ ، مصر ١٩٧٧م . : «در اسات أدبية» ، دار المعارف ، ط١ ، مصر .
- ٤٠١- السورقي ، د. السعيد : ((لغة الشعر العربي الحديث/ مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية )) ط٤ ، ١٩٨٤م .
- ٠٠٥ ابن وهب ، (( البرهان في وجوه البيان )) المنشور بعنوان (( نقد النش )) ، تحقيق طه حسين ، عبد الحميد العبادي ، طبعة دار الكتب المصرية .
- 1.7 ـ يوسف، د. حسني عبد الجليل: «موسيقى الشعر العربي» الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٩م.

#### \_ الدواوين والأعمال الشعرية:

- ا الآشسي ، عبد الوهاب إبراهيم: ديوان ((شوق وشوق))، الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ، الرياض .
- ۲ الأعشى الكبير، ميمون بن قيس: «شرح ديوان الأعشى الكبير»، قدمه د. حتا ناصر الحتى، دار الكتاب العربي، ط١، بيروت ١٤١٢ه.
- ٣ـ الألسمعي ، د. زاهر بن عواض : ديوان ((من نفحات الصبا)) ، مطابع الفرزدق التجارية ، ط۱ ، الرياض .
   : ديوان ((الألمعيات)) ، مطابع الفرزدق التجارية ، ط۳،الرياض ٤٠٣ هـ.
  - ٤- الاسمعى ، يحيى إبر اهيم: ((عبير من عسير)) ، الطبعة الأولى ، الرياض .
- ٥ امرق القيس ، ابن حجر بن الحارث: ديوان «امرؤ القيس»، شرحه وضبط نصوصه د. عمر فاروق الطباع ، دار القلم ، بيروت البنان .
- 7- الأنصاري ، جمال الدين محمد بن هشام: «شرح قصيدة كعب بن زهير في مدح سيدنا رسول الله على الله على الله على الله على الله على الطبعة ٣، دمشق ــ بيروت ١٤٠٤هـ.
- ٧ الأنصاري ، حسان بن ثابت : ديوان ((حسان بن ثابت الأنصاري)) ، تحقيق د. وليد عرفات ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٧٤م .
- ٨ ـ الأنصاري ، عبد القدوس: «الأنصاريات» ، شعر عبد القدوس الأنصاري ، دار المنهل المنهل الصحافة و النشر ، ط٣ ، جدة ١٤١١هـ .
- ٩ البحتري ، أبو عبادة الوليد بن عبد بن يحيى الطائي: ديوان ((البحتري)) ، دار صادر ، بيروت.
- ۱۰ ابن بسرد ، بشار : ديوان ((بشار بن برد)) جمعه وشرحه الشيخ محمد الطاهر ابن بسرد ، بشار : ديوان ((بشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، ۱۹۷٦م .
- 11 ابن بليهد ، محمد بن عبد الله: « ابتسامات الأيام في انتصارات الإمام» ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة .
- ۱۲۰ البهاء زهير، أبو الفضل زهيربن محمد: ديوان «البهاء زهير»، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، محمد طاهر الجبلاوي، دار المعارف، ط۲.

- $(mu)^{-1}$  التبريزي ، أبي زكريا المعروف بالخطيب :  $(mu)^{-1}$  القصائد العشر  $(mu)^{-1}$  ، تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط $(mu)^{-1}$  القاهرة  $(mu)^{-1}$  المعروف بالمعروف بالخطيب :  $(mu)^{-1}$
- ۱٤ أبو تسمام ، حبيب بن أوس الطائي : ((شرح ديوان أبي تمام)) ، تحقيق شاهين عطية ، دار الكتب العلمية ، ط ، بيروت .
- ۱۰ التهامي، أبو الحسن: ديوان ((التهامي)) شرح وتحقيق د. علي نجيب عطوي، دار ومكتبة الهلال، بيروت ١٩٨٦م.
- 17 جـــدع، محمد إبر اهيم: ((المجموعة الشعرية الكاملة)) النادي الأدبي الثقافي، ط١، جدة.
- ١٨ جسمال ، أحمد محمد : ((وداعا أيها الشعر)) ، نادي مكة الثقافي ، ط٢ ، ١٣٩٧هـ .
- ۱۹ جمیل بثینة ، جمیل بن عبد الله بن معمر : ((شرح دیوان جمیل بثینة )) ، شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدین ، دار الکتب العلمیة ، ط۱، بیروت ۱۶۰۷ه.
- · ٢- ابن الجهم ، علي : ديوان ((علي بن الجهم)) ، تحقيق خليل مردم بك ، لجنة التراث العربي ، ط٢ ، بيروت .
- $17_-$  حافظ إبر اهيم ، محمد حافظ بن إبر اهيم فهمي : ديوان (رحافظ إبر اهيم )) صححه وشرحه : أحمد أمين ، أحمد الزين ، إبر اهيم الإبياري ، دار العودة ، بيروت .
  - ٢٢\_ حاف ظ ، علي : ((نفحات من طيبة)) ، مطبوعات تهامة ، ط١ ، جدة .
- ٢٣ ابن حسين ، د. محمد بن سعد : (رأصداء وأنداء)) ، ط الأولى ، الرياض . :(ر ملحق بقصائد ابن بليهد التي لم يحوها ديوانه المطبوع)) ، ط١٠، ٥ ١٤٠٥
- ٢٤ الحطيئة ، جرول بن أوس: «ديوان الحطيئة» برواية وشرح ابن السكيت ، تحقيق د. نعمان محمد أمين طه ، مكتبة الخانجي ، ط١ ، القاهرة ، ١٤٠٧ .
- ٢٥\_ المحملي، صفي الدين (عبد العزيز بن سرايا): ديوان ((صفي الدين الحلي))، دار صدار ، بيروت ١٤١٠ه.
- ٢٦ ابن خفاجة ، أبو اسحاق إبر اهيم بن أبي الفتح : (( ديو ان ابن خفاجة )) ، تحقيق وشرح
   كرم البستاني ، مكتبة صادر ، بيروت .

- ۲۷ ـ ابن خمیس ، عبد الله بن محمد : ((علی ربی الیمامة)) ، ط۲ ، الریاض ، ۲۰۳ هـ . : ((الدیوان الثانی)) ، ط۱ ۱۶۱۳ هـ .
- ٢٨ الخنساء ، تماضر بنت عمرو بن الحرث : ((ديوان الخنساء)) ، المكتبة الثقافية ، بيروت .
- ٢٩ ـ الدبياني ، النابغة: ((ديوان النابغة الذبياني )) ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، ط٢ .
- ٣- ذي السرمة ، غيلان بن عقبة : ((ديوان ذي الرُّمة )) غيلان بن عقبة العَدَوي ، عني بتصحيحه وتنقيحه : كارليل هنري هيس مكارتني ، عالم الكتب ، بيروت .
  - ٣١ رج ب ، ضياء الدين : (( ديوان ضياء الدين رجب )) ، دار الأصفهاني ، جدة .
- ٣٢ السرضي، الشريف: ((ديوان الشريف الرضي ))، صححه د. إحسان عباس ، دار صحده د. إحسان عباس ، دار صددر ، بيروت ١٩٩٤م .
- ٣٣ ابن السرومي ، أبي الحسن علي بن العباس بن جريح : (( ديوان ابن الرومي)) ، تحقيق د. حسين نصار ، دار الكتب المصرية .
- ٢٤ ابن زيدون »، ابو الوليد أحمد بن عبد الله: «ديوان ابن زيدون »، دار صادر ، بيروت .
- 07 ســراج ، حسين عبد الله : ((غرام و لآدة)) ، مسرحية شعرية ، ط ٢ ، تهامة ، جدة ، 1 ٤٠٢ هـ. ( ديوان إليها)) ، ط ١ ، تهامة ، جدة  $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1$  هـ.
- ٣٦\_ سيرحان ، حسين : ديوان ((أجنحة بلاريش))، نادي الطائف الأدبي ، ط٢، ١٣٩٧ه. : ديوان ((الطائر الغريب))، مطبوعات نادي الطائف الأدبي ،ط١،٩٩١. : ديوان ((الصوت والصدى))، نادي الطائف الأدبي ١٤٠٩.
- ٣٧ ابن سحمان ، سليمان بن مصلح: «عقودالجواهر المنضدة الحسان»، صححه وعلق عليه عليه: عبد الرحمن بن سليمان الرويشد ، منشورات مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية ، مطابع الأهرام التجارية ، ١٩٧٧م .
- ۳۸ ابن سحمان ، صالح بن سلیمان : ((دیوان شعر الشیخ صالح بن سلیمان بن سحمان)، ، تحقیق د. إبراهیم فوزان الفوزان ، ط۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ه.

- $_{0}^{-1}$  ابن سناء الملك ، هبة الله بن جعفر بن محمد :  $_{0}^{-1}$  د. حسين محمد نصار ،الكتاب العربي . القاهرة . القاهرة .
- ٠٤ ـ السنوسي ، محمد بن علي : «الأعمال الكاملة» ، منشورات نادي جازان الأدبي ، ط٤٠٣،١ ه. .
  - ٤١ ـ شماكم ، فؤاد: ديوان ((وحي الفؤاد)) ، ط٣ ، سنة ١٣٧٨ه.
  - ٤٢ ـ شــوقـي ، أحمد : (( الشوقيات )) ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة .
- 27 الصنوبري، أبو بكر أحمد بن محمد: ((ديوان الصنوبري))، تحقيق إحسان عباس دار الثقافة، بيروت، ١٩٧١م.
- 23\_ الصُّبِعي، المتلمس: ((ديوان المتلمس الضبُعي صنع أبي الحسن الأشرم))، تحقيق حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، القاهرة، 1890ه.
- ٥٥ ـ العبيد ، عبد الرحمن : «يا أمة الحق» ، نادي المنطقة الشرقية الأدبي ، ط١، سنة العبي ، ط١، سنة العبيد ، عبد الرحمن : «يا أمة الحق» ، نادي المنطقة الشرقية الأدبي ، ط١، سنة
- (( ديوان أبي العتاهية ) ، مطبعة الآباء اليسوعيين ، (( ديوان أبي العتاهية ) ، مطبعة الآباء اليسوعيين ، بيروت .
- ٤٧ ـ ابن عثيمين ، محمد بن عبد الله: ((العقد الثمين من شعر محمد بن عثيمين)) ، جمعه ورتبه وشرح ألفاظه سعد بن عبدالعزيز بن رويشد، دار المعارف، مصر.
- ٤٨ ع ... رب ، حسين : ((المجموعة الكاملة)) ، شركة مكة للطباعة والنشر ، مكة المكرمة.
- ٤٩\_ عطار ، أحمد عبد الغفور: « الهوى والشباب » ، مكة المكرمة ، سنة ١٤٠٠ه.
- ٥- العقيلي ، محمد بن أحمد : (( المجموعة الشعرية الكاملة لأشعار العقيلي)) ، ط الأولى ، جازان .
- ٥١ أبو العلا ، علي : «ديوان سطور على اليم» ، مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي .
- ٥٢ العسلاف، إبراهيم خليل: ((المجموعة الكاملة))، مطابع الصفا، ط١، مكة المكرمة، سنة ١٤٠٩ه.

- $0^{\circ}$  المحارث بن سعيد الحمدوني : «ديوان أبي فراس» ، رواية أبي عبد الله بن خالويه ، دار بيروت  $0^{\circ}$  ١٣٩٩ .
- ٥٤ السفرزدق ، أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة : ((ديوان الفرزدق)) ، دار صادر .
  - ٥٥\_ فط اني ، حسين داود: ديوان ((يا قبلة المجد)) ، مطبعة المحمودية ، جدة .
- ۵۷ کی شیر ، کثیر بن عبد الرحمن بن الأسود: «دیوان کثیر عزة »، شرح عدنان ترکی درویش ، دار صادر ، ط۱ ، بیروت ۱۹۹۶م .
- ٥٨ المتنبي ، أبو الطيب أحمد : (( شرح ديوان المتنبي )) ، وضعه عبد الرحمن البرقوقي ، بيروت  $1 \cdot 2 \cdot 8$  ه.
- 09 مجنون ليلى ، قيس بن الملوّح : (( ديوان مجنون ليلى () ، جمع وتحقيق وشرح عبد الستار أحمد فراج ، مكتبة مصر .
- ٠٠ ابن المعتز ، عبد الله : ((ديوان ابن المعتز () ، تحقيق وشرح كرم البستاني ، دار صادر ، بيروت .
  - ١٦ـ أبو نواس ، الحسن بن هانىء :  $((x_0 + x_0)^2)$  دار صادر ، بيروت .
    - 77\_ ابن الوليد ، مسلم: «ديوان مسلم بن الوليد» ، طبعة القاهرة ١٩٠٧م .

#### - الصحف والدوريات والمطبوعات الجامعية:

- ا \_ صحيفة ((أم القرى)) : ، السنة السابعة ، العدد 77 ، 7 / 7 / 17 / 18 ) . : ، السنة التاسعة ، العدد 27 ، (27 / 27 / 27 / 27 ) . : ، السنة التاسعة ، العدد 27 ، (27 / 27 / 27 / 27 / 27 ) .
  - ٢ ـ صحيفة ((صوت الحجاز )) : ، السنة الرابعة ، العدد ١٦٥ ، سنة ١٣٥٤هـ . : ، السنة السابعة ، العدد ٣٠١ ، سنة ١٣٥٧هـ .
- 3 بحوث ((المؤتمر الأول للأدباء السعوديين () : () ، مطبوعات جامعة الملك عبد العزيز () جدة () المملكة العربية السعودية ()

## فمرس الموضوعات

#### فهرس الموضوعات

| الصفحة   | الموضوع                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| أ ــ هـ  | المقدمية:                                                       |
| 78 - 1   | التمهيد:                                                        |
| ۲        | ١ ـ مفهوم التراث                                                |
| ٨        | ٢ - موقف النقاد القدماء من التراث                               |
| ١٦       | ٣- موقف النقاد المعاصرين من التراث                              |
| ۲٩       | مع ٤- موجبات اتصال الشاعر العربي بالتراث                        |
| ٣٩       | ٥- اتصال الشاعر السعودي بالتراث وموقفه منه                      |
| 07       | الباب الأول : شعراء البعث والإحياء (طور التقليد المحض)          |
| ۸۲ – ۲۴  | الفصل الأول : تحرير تاريخي وموضوعي لحالات التصورات الكاشفة عن : |
| ٦٩       | ١ - حالة الشعر في أقرب العصور إليهم                             |
| Y0       | ٢- علاقتهم بموروث الشعر القديم                                  |
| ۸۱       | ٣- مفهومهم للشعر                                                |
| ۲۱۰ – ۹۳ | القصل الثاني: تأثير التراث الشعري القديم في نتاجهم              |
| 9 £      | ١- التوقف عند الأغراض الكبرى للشعر العربي القديم                |
| ١٢.      | ٢- محاكاة مضامين الموضوعات القديمة:                             |
| 177      | أ- ملامح تأثير المضامين القديمة في قصيدتهم المدحية              |
| ۱٦١      | ب- ملامح تأثير التراث في قصيدتهم الرثائية                       |
| 197_178  | ٣- تداخلهم موسيقياً مع الشعر القديم:                            |
| ١٧٤      | أـ الإيقاع الخارجي ( الأوزان والقوافي )                         |
| ١٨٠      | ب- الموسيقى الداخلية                                            |

| 195       | ٤- استلهام الصورة الفنية القديمة                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 700 _ 711 | الباب الثاني: شعراء التقليدية الحديثة (طور التجديد المحافظ) |
| 717       | القصل الأول: موسيقى الشعر:                                  |
| 777       | ١- ملامح التأثر بالإيقاع الخارجي                            |
| 7 £ Y     | ٢- ملامح التأثر بالإيقاع الداخلي                            |
| 797 _ 797 | القصل الثاني: المعارضات                                     |
| 709       | ـ المعارضات الصريحة (دراسة نموذج)                           |
| ۲۸۳       | ــ النتابع على معارضة النماذج المشهورة في الموروث           |
| T£9 _ Y9T | القصل الثالث: الأغراض والقيم المعنوية                       |
| 790       | _ مظاهر التأثر بالأغراض القديمة                             |
| 770       | _ أثر الموروث في الموضوعات المستحدثة                        |
| TYY _ To. | القصل الرابع : أثر الموروث في الصور والأخيلة                |
| 701       | ــ الصور الجاهزة                                            |
| 771       | ــ تأثر هم بمفهوم القدماء للصورة الشعرية                    |
| ٤٠٧ _ ٣٧٨ | القصل الخامس: المعجم الشعري                                 |
| 279       | <ul> <li>١- العلاقة و الموقف من اللغة</li> </ul>            |
|           | ٢- ملامح التأثير في المعجم الشعري                           |
| ۳۸۳       | أ- المسفسردات                                               |
| ۲۹۸       | ب- الـتــراكــيب                                            |
| ٤٠٨       | الخاتمة                                                     |
| ٤١٢       | قائمة المصادر والمراجع                                      |
| 577       | فهرس الموضوعات                                              |